

ستأليف الإماً كأبي بَكر كِحَدَثِ لِسَينَ الأَجرَّيُ المؤفظة جمله وغذلياوله

طبع جديرة مقابل غلى عِنة نسيخ خطير

تىچقىيق ()رلىپرى گئرى بىيمكىفاللىمىر

قدم له وَراجِمَه

د. عَاصِمُ بْنُ عَبَالِلِهَ القريوي

إشيخ عبَدالفادِرًا لأرنؤوطُ

الجزء الثاني

مُوُكِمَ مِنْ مُولِمَ بِيَّا مِلْبَاعة. نشسز. توذبع ت ۷۲،۹۷۸ه

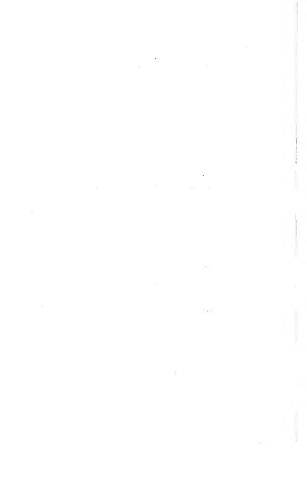

### حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولى

1417 هـ - 1997 م

، گوگیسنده اولار کیا طبیعة. نشستر. تونیسی ت ۸۱۵۰۲۷ه

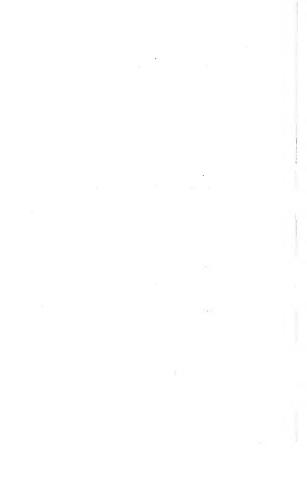

# الجزء السابع بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

### كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل (١)

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللّه : الحمدُ لله على جميل إحسانه ، ودوام نعمه ، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد ، فله الحمد على كل حال . وصلى اللّه على مُحَمَّد النبي<sup>()</sup> وأصحابه ، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل .

أما بعد : فإن الله تعالى جل ذكره وتقدست أسماؤه ، خلق خلقه كما أراد لما أراد ، فجعلهم شقيًا وسعيدًا .

فأما أهل الشُقوة فكفروا باللَّه العظيم وعبدوا غيره ، وعصوا رسله ، وجحدوا كتبه ، فأماتهم على ذلك ، فهم في قبورهم يعذبون ، وفي القيامة عن النظر إلى الله تعالى محجوبون ، وإلى جهنم وارذون ، وفي أنواع العذاب يتقلبون ، وللشياطين مقاربون ، وهم فيها أبدًا خالدون .

وأما أهل السعادة: فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى ، فآمنوا بالله وحده ، ولم يشركوا به شيئًا ، وصدقوا القول بالفعل ، فأماتهم على ذلك ، فهم في قبورهم ينعمون ، وعند المحشر يبشرون ، وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون ، والى الجنة بعد ذلك وافدون ، وفي نعيمها يتفكهون ، وللحور العين معانقون ، والولدان لهم يخدمون ، وفي جوار مولاهم الكريم أبدًا خالدون ؛ ولربهم تعالى في داره زائرون، وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلدَّذون ، وله مكلمون ، وبالتحية لهم من الله

 <sup>(</sup>١) إن المصنف - رحمه الله - أخرج هذا الحزء في كتاب مستقل بهذا الاسم حققه الإستاذ / محمد غياث الحيناز - حفظه الله - وطبع في وعالم الكتب، سنة (١٥٤٥هـ) طبعة أولى .
 (٥) في (ت) 9 وعلى آله وصحبة ؛ أجمعين مكان كلمة وأصحابه.»

تعالى ، والسلام منه عليهم يكرمون [ ٦٢ : ٤] : ﴿ ذَلَكَ فَصَلَ اللَّهَ يَؤْتِيهُ مِن يَشَاءُ والله ذو الفضل العظيم ﴾ .

فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه ، أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد ، ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق فقّال : المؤمنون يرون الله يوم القيامة ؟ .

قيل له : نعم ؛ والحمد لله تعالى على ذلك .

فإن قَالَ الجهمي : أنا لا أؤمن بهذا .

قيل له : كفرت باللَّه العظيم .

فإن قَالَ : وما الحجة .

قيل : لأنك رددت القرآن والسنة ، وقول الصحابة رضي الله عنهم ، وقول علماء المسلمين ، واتبعت غير سبيل المؤمنين ، وكنت ممن قال الله تعالى [ ؟ : و١١٥]: ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين نُولُه ماتُولَى وتُصلِهِ جَهَنَّم ، وساءت مصيرًا ﴾ .

فأما نص القرآن فقول الله تعالى [ ٧٥ : ٢٢ ، ٢٣ ] : ﴿ وجوه يومثذ ناضرة ـ إلى ربها ناظرة ﴾

وقالَ تعالى وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته فقَالَ تعالى ذكره [٩٣ : ١٥ : ١٧ ] : ﴿كلا إِنهم عن ربهم يومنذ نحجوبون • ثم إِنهم لصالمٍ الجحيم • ثم يقَال هذا الذي كنتم به تكذبون ﴾ .

فدل بهذه الآية : أن المؤمنين ينظرون إلى الله ، وأنهم غير محجوبين عن رؤيته ، كرامة منه لهم .

وقَالَ تعالى : [ ٢٦ : ٢٦ ] : ﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ .

فرُوي أن **( الزيادة » ه**ى النظر إلى اللَّه تعالى .

وقَالَ تعالى [ ٣٣ : ٤٣ ، ٤٤] : ﴿ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ء تحيتهم يوم

يلقونه سلام . وأعدلهم أجرًا كريمًا ﴾ .

واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن الْلَقَى هاهنا لا يكون إلا معاينة ، براهم الله تعالى ويرونه ، ويسلم عليهم ، ويكلمهم ويكلمونه .

قَالَ مُحَمَّدُ بنِ الحُسَيْنِ : وقد قَالَ اللَّه تعالى لنبيه ﴿ ١٦١ : ٤٤] : ﴿ وَانْزِلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُرُ لِتَيْنَ لَلْنَاسِ مَا نَزِلَ إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ .

وكان مما بينه لأمته في هذه الآيات : أنه أعلمهم في غير حديث : ٥ إنكم ترون ربكم تعالى ١٠٠٠ روى عنه جماعة من صحابته ٥٠ ضي الله عنهم ، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول ، كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ؛ وعلم الحلال والحرام ، كذا قبلوا منهم الأخيار : أن المؤمنين يرون الله تعالى ، لا يَشْكُون في ذلك ، ثم قالوا : من رد هذه الأخيار فقد كفر .

١١٧ – [أثر ٣٧٩] – حَمَّثَنَا أبو القاسم عبد الله ين مُحمَّد بن العزيز البغوي ؛ قال : تا عبد الله بن عمر القواريرى ؛ قال : حدثتى مُضَرَّ القاري ؛ قال : حدثتى اعبد الواحد بن زيد ؛ قال : سمعت الحسن يقول : « لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم تعالى لذابت أنفسهم في الدنيا » .

٣٢٣ – [أثر ٣٣٠] – حَدُّثَنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد العطشي ؛ قَالَ :

(١) يأتي تخريجه إن شاء الله قريبًا .

(٠) في م (رواه عنه جماعة من صحابته).

٢١٢ - [٣٢٩] - أثر عبد الواحد عن الحسن : إسناده ضعيف جدًّا.

قال البخاري : عبد الواحد صاحب الحسن تركوه ( انظر الميزان ٢ / ١٧٢ ) .

ومضر القاري: لم أقف له على ترجمة ، إلا أن يكون هر ومضر بن محمد بن خالد أبر محمد الأسدي ، قال عنه الدارقطني : وثقة ، (تاريخ بغداد ٢٦٨/١٢) ولكن يبعد أن يكون هو مضر القارئ لتأخر طبقه عنه ، وعبيد الله بن عمر الفواريري توفي ( ٢٣٥) ، ومضر بن محمد بن خالد توفي ( ٢٣٥).

رواه اللالكائي ( ٨٦٩ ) ، وعبد الله بن أحمد ( ٤٨٦ ) . ٨١٣ – [٣٣٠] – أثر هشام بن حسان عن الحسن : إسناده ضعيف جدًّا .

فيه عمر بن مدرك القاص : كذبه ابن معين وغيره ( الميزان ٣ / ٢٢٣ ) والجرح والتعديل ( ٦/

نا أبر حفص عمر بن مدرك القاص ؛ قالَ : نا مكي بن إبراهيم ؛ قالَ : نا هشام بن حسان ، عن الحسن ؛ قالَ : « إن الله تعالى ليتجلى لأهل الجنة ، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة » .

118 - [أثر ٣٣١] - حَدُثُنا أبر بكر بن أبي داود السجستاني ؟ قَالَ : نا يوسف بن موسى القطان ؟ قَالَ : نا جرير - يعنى ابن عبد الحميد - عن يزيد بن أبي ارزه ، عن عبد الله تعالى إلى المختلف عبد الله تعالى إلى المختلف قط إلا قَالَ : وهم ا نظر الله تعالى إلى المختلف قط إلا قَالَ : طبي لأهلك ، فزادت ضِغْفًا على ما كانت عليه ، حتى يأتيها الجنها ، وما من يوم كان لهم عيدًا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة ، فيرز لهم ( المناون المهم المربخ بالمسك والطب ، ولا يسألون ربهم تعالى شيئاً إلا أعطاهم ، حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال سبعين ضغفاً ، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك ( الله ) ( ) .

١١٥ - [أثر٣٣٧] - وحَدَّثَنا أبر بكر بن أبي داود ؛ قال : نا أحمد بن صالح ؛ قال نا عبد الله بن وهب ؛ قال : قال مالك رحمه الله : « الناس ينظرون إلى الله

٢٣٦ ) ورواية هشام بن حسان ، عن الحسن فيها مقال ( التهذيب ) .

31\$ - [٣٣٦] - أقر كعب الأحرار : إسناده فيه ضَعف . يزيد بن أي زياد القرشي : متكلم فيه من قبل حفظه ( تهذيب الكمال ٣٢ / ١٣٥ ) وإن

كان روى له مسلم إلا أنه مقرون بغيره كما قال المزي . رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (٢٠١) ، ولعله من الإسرائيليات ، وقد ورد بعضه مرفوعًا وصح به النقل عن النبي ﷺ ينظر على سبيل المثال (ح٣٠٨)

عرفوت وسنع به النس عن النبي وويه ينفر على عبين النان (ح 310 - [777] - أثر مالك – رحمه الله – : إسناده صحيع .

رواه أللالكائي ( ٢ / ٥٠١ / ح ٨٧٠ ) من هذا الوجه . وأحمد بن صالح هو المصري . ورواه أبو تعج في «الحلية» (٢٢٦/٦) .

<sup>(</sup>١) سفت الربح الشيء: أي ذرته (القاموس المحيط ٦٧١).

 <sup>(</sup>r) قال الشيخ الفقي حرصه الله -: « ولعلماء الرجال في كعب الأحيار، وتوهين أمره كلام
 كثير، وأكثر ما يرويه من الإسرائيليات، ولسنا بحاجة والحمد لله إليه في إثبات رؤية ربنا عز
 وجل يوم القيامة وقد غنينا بآيات الكتاب، وصحيح الأحاديث. (ص٤٥).

تعالى يوم القيامة بأعينهم و .

٦١٦ – أَثْرُ ٣٣٣] – وحَدُّثُنَا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسط ، ؟ قَالَ : نا عبد الوهاب الوراق ؟ قَالَ : قلت للأسود بن سالم : هذه الآثار التي تروى في معاني النظر إلى اللَّه تَعَالى ونحوها من الأخبار ؟ فقَالَ : نحلف عليها بالطلاقُ(١) والمشر ؛ قَالَ عبد الوهاب : معناه تصديقاً بها .

٣٦٧ – رَأْتُو ٢٣٣٤ – وحَدَّثُنَا أَبُو حَفْضِ عَمْرَ بِنَ أَيُوبِ السقطي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن سليمان لُوِّين ؛ قَالَ : قبل لسفيان بن عُيينة : هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية ؟ فَقَالَ : ﴿ حَقَّ عَلَى مَا سَمَعْنَاهَا مُمْنَ نَثْقَ بِهِ ﴾ .

٣٦٨ – [أثر ٣٣٥] – وَحَدَّثُنَا أَبُو الفَصْلُ جَعَفُر بِن مُحَمَّد الصِنْدَلَى ؛ قَالَ : نَا الفضا. بن زياد ؟ قَالَ : سمعتُ أبا عبدَ اللَّه أحمد بنُّ حنيل ، وبلغه عن رجل أنه ؟ قَالَ : إِنْ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَرَى فِي الآخرة ، فغضب غضبًا شَدَيدًا ثَمْ قَالَ : مَنْ قَالَ بأن الله تعالى لا يُرى في الآخرة فقد كفر ، عليه لعنة الله وغضبه ، مَن كان من الناس ، أليس الله عزِ وجل قال [٧٥ : ٢٢ ، ٣٣] : ﴿ وجوه يومند ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ وقَالَ تعالى [ ٨٣ : ١٥ ] : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبُّهُمْ يُومُّنُذُ لِحُجُّوبُونَ ﴾ هَذَا دليل على أن المؤمنين يرون اللَّه تعالى .ُ

٣٦٦ - رَأْثُر٣٣٦] - حَدَّثُنَا أَبُو القاسم عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد العزيز

٣١٦ - [٣٣٣] - أثر الأسود بن سالم : إسناده صحيح .

وعبد الوهاب هو ابن الحكم أبو الحسن الوراق البغدادي : «ثقة» (التقريب).

(ه) كَنْا في (م) ، وفي (تُ ) فينزلهم ، والصّواب ما أثبت . ٢١٧ - [٣٣٤] - أثر شقيان بن عُيينة : إسناده صحيح .

رواه اللالكائي ( ٨٧٧ ) ، وعزاه محققه إلى عبد اللَّه بن أحمد في والسنة ، (٤٠) .

٣١٨ ّ - [٣٣٥] - أثر أحمد بنّ حنبل: إسناده صحيح . الفضل بن زياد هو القطان ، أحد أصحاب أحمد والمكثرين عنه ( تاريخ بغداد ٢١ / ٣٦٣) .

۱۹۳ – (۳۳۱) – أثر حبل بن إسحاق عن أبي عبد الله : إستاده صحيح . رواه اللانكائي ( ۸۸۹ ) ، وغيره ، ينظر أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة (۲۱۵/۲ من

« المسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة » .

البغوى ؛ قَالَ : نا حبل بن إسحاق بن حبل ؛ قَالَ : سمعت أبا عبد الله يقول : 
قالت الجهمية : إن الله لا يرى في الآخرة ، وقالَ الله تمالى : ﴿ كلا إنهم عن ربهم 
يومند محجوبون ﴾ فلا يكون هذا إلا أن الله تمالى يُرى ، وقالَ تمالى : ﴿ وجوه 
يومند ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ فهذا النظر إلى الله تمالى . والأحاديث التى رويت 
عن النبي ﷺ : ( إنكم ترون ربكم » برواية صحيحة ، وأسانيد غير مدفوعة ، 
والقرآن شاهد أن الله تمالى يرى في الآخرة .

٣٠٠ - [أتر٣٣٧] - وحُدُثُنا أبر بكر عبد الله بن مُحمَّد بن عبد الحميد الواصلي ؛ قَالَ: نا مُحمَّد بن عبد الحميد الواصلي ؛ قَالَ: نا على بن الحسين ابن شقيق ؛ قَالَ: نا على بن الحسين ابن شقيق ؛ قَالَ: سمعت عبد الله بن المبارك يقول : « إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية » .

٣٢١ - [أثر٣٣٨] - حَدُقنا أبر عبد الله مُحتَد بن مخلد العطار ؛ قال : نا أبر داود السجستانى ؛ قال : سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شئ من الرؤية فغضب وقال : « من قال : إن الله تعالى لا يُرى ، فهو كافر » .

۲۲۷ - [اثر۳۳۹] - حَدُقنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاتان ؟ قال : حدثنا العباس بن مُحمَد الدُّورى ؟ قال : صحت أبا عبيد القاسم بن سلام () يقول وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال : و هذه عندنا حق ، نقلها الناس بعضهم عن بعض » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة

١٣٠٠ – [٣٣٧] – أثر عبد الله بن المبارك : إسناده صحيح .

رواه الدارمي تمي د الرد على الجهمية ( رح ٢٠ ، ٣٩ ٤) ، وعبد الله بن أحمد في ه السنة ( ٢٣) . روراه البخاري في و خلق أضال العباده ( ١١ ) وعزاه محققه للبيهقي في و الأسماء والصفات ؛ (ص ٤٢٧ ) وصححه ابن تبعية والذهبي وابن القيم والأليابي ( انظر مختصر -المد ٢٥٠ ) .

٦٢١ - [٣٣٨] - أثر أبي داود عن أحمد : إسناده صحيح .

٦٢٢ - [٣٣٩] - أثر أبي عبيد القاسم بن سَلَام : إسنادِه صحيح .

 <sup>(</sup>ه) في ت القاسم السلام، وهو خطأ واضح، والصواب ما أثبت، وهو كذلك في م، ك.

الذين لا يستوحش من ذكرهم ، وخالف الكتاب والسنة ، ورضى بقول جَهْم وبِشْر المرثيمي وبأشباهما ، فهو كافر ـ

فأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته ، مما حضرنى ذكره : فأنا أذكره إن شاء اللَّه ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى اللَّه تعالى ، مما يقوى به قلوب أهل الحق، وتَقَرُّ به أعينهم، وتذل به نفوس أهل الزيغ، وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة .

٣٠٣ - [أثر \* ٣٣] - حَدَّثُنا أبو شعيب عبد اللَّه بن الحسن الحراني ؛ قالَ : نا مُتحَدّ بن حاتم ؛ قالَ : أخيرني موسى بن غينيدَة الرُتِهْدى عن مُتحَدّ بن حاتم ؛ قالَ : أخيرني موسى بن غينيدَة الرُتِهْدى عن مُتحَدّ بن كعب القرظي في قوله تعالى : ﴿ وجوه يوصدُ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ ؛ قالَ : ﴿ قُصُّرُ الله تلك الوجوه وحسنها للنظو إليه » .

٣٧٤ - [أثر ٣٤١] - وحُدُّثنًا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدُّثنًا مُحَمَّد بن يحيى بن عنمان ؛ قَالَ : نا أبو سمرة ؛ قَالَ : عن على بن ثابت ، عن موسى بن غييدةً ، عن مُحَمَّد بن كعب في قول الله تعالى : ﴿وَجُوهِ يومنذ ناضرة إلى بها ناظرة ﴾ ؛ قالَ : « تَشَرِّها الله تعالى للنظر إليه » .

م ٦٧٥ -- [أشر ٣٤٧] -- وحَمَّلَتُنا أبرِ بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا يعقوب بن شَمْيان وداود بن سليمان أن أبا نُتمِيْم الفضل بن دُكَيّن حدثهم ، عن سلمة بن سابور ،

٣٤٠ - [٣٤٠] - أثر محمد بن كعب القرظي : إسناده ضعيف .

موسى بن عبيدة الربذي : قال عنه الحافظ : " اضعيف ، (التقريب).

وعلي بن عاصم : صدوق كثير الحطأ يصر ( التهذيب ) ( الضيفة ٣ / ٤٣٣ ) ولكنه توبع في الذي بعده ؛ تابعه على بن ثابت وكذا عند عبد الله بن أحمد في و السنة ؛ ( ٧٧٧ ) فانحصرت العلة في موسى .

٣٤ - [٩٤١] - أثر محمد بن كعب : إسناده ضعيف .

انظر الأثر السابق . ولم يتميز لي من (أبو سمرة)؟

٥ ٢٥ - [٣٤٢] - أثر ابن عباس : إسناده ضعيف .

رواه عبد الله بن أحمد ( ٤٨٥ ) .

عطية العوفي : ضعيف ومدلس وقد عنعنه ، سلمة بن سابور ، ضعفه ابن معين وغيره ( الميزان ۲ / ١٩٠ ) ، والحرح والتعديل ( £ / ١٦٣ ) عن عطية عن ابن عباس في قول الله تعالى : ﴿ وَجُوهُ يُومُنُذُ نَاضُوهُ ﴾ يعنى حسنها ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ ؟ قالَ : ﴿ نظرت إلى الحالق عز وجل ﴾ .

۱۲۲ - [أثر۳۴۳] - وحدَّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال: نا مُحمَّد بن عبد اللك وعبد الله بن مُحمَّد بن حلاد قالا: نا يزيد بن هارون ؛ قال: نا مبارك عن الحسن في قول الله تعالى: ﴿ وجوه يومنذ ناضرة ﴾ ؛ قال: ﴿ وجوه يومنذ ناضرة ﴾ ؛ قال: ﴿ والنَّضرة : الحسن ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ ؛ قال: تَظَرَّتْ إلى ربها عز وجل فَتَضِرَتْ إِنْمُوره » .

٩٢٧ = [أثر ٣٤٤] = حَدُّتُنا عمر بن أبوب السقطى ؟ قَالَ : نا الحسن بن الصبن بن واقد : أنا يزيد الصبخ بن واقد : أنا يزيد الصبخ عن عكره في قول الله عز وجل : ﴿ وجوه يومنذ ناضرة ﴾ ؟ قَال : ٥ هن النجرى هز إلى ربها عز وجل نظراً » .

٩٢٨ – [أثره ٣٤] – وحُدُثنا أبر بكر بن أبي داود ؟ قالَ : نا مُحَمَّد بن منصور ؟ قالَ : نا مُحَمَّد بن منصور ؟ قالَ : نا الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة في قول الله تعالى : ﴿ وجوه يومند ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ قالَ ﴿ تَعَلَّمُ الله تعالى : ﴿ وجوه يومند ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ قالَ ﴿ تَعَلَّمُ الله تعالى نظراً ﴾ .

٦٢٦ - [٣٤٣] - أثر الحسن: ضعيف.

رواه العلمري ( ٦٩ / ١٩٢) ، وابن خويمة في ه التوحيد، ( ٢ / ٣٥ – ٢٦٥) ، وعبد الله ابن أحمد ( ١ / ٢٦١ – ٢٩٠ ) ، واللالكائي ( ٢ / ٢٤ = - ٠٠٠٠) ، وعزاه محققه للدارقطني في ه الرؤيمة ، (١٢٦ / أ ) ، كالهم عن المبارك ، عن الحسن به . والمبارك هو ابن فضالة وهو وإن كان لا بأس به إلا أنه مدلس وقد عنعه .

تُشِيدً: وقَسَتُ فَي (السنةُ ) لابنَ أحمد : (ابن المبارُك ) وهو خطأً لا شك فيه فأين عبد الله بن المبارك الذي ولد سنة ( ۱۱۸ ) من الحسن الذي توفي ( ۱۱۰ )؟ .

وراجع وتفسير الحسن البصري، ( ٢ / ٣٨١ ) . ١٢٧ ، ٦٢٨ - [٣٤٤ ، ٣٤٥] - أثر عكرمة : إسناده صحيح .

رواه الطبري ( ۲۹ / ۱۹۲ ) وعبد الله بن أحَمد ( ٤٨١ ) والدارمي في والرد على الجهمية ، (۲۰۰ ) واللالكائي ( ۲ / ۶۵ – ح ۸.۳ ) .

وصحح سنده الحافظ في « الفتح» ( ١٢ / ٣٤٤ - ك التوحيد - باب ٢٤ ) .

٦٢٩ - [أثر ٣٤٦] - وحَمَدُقنا أبر بكر بن أبي داود ؟ قال : نا أحمد بن الأردو ؟ قال : قبل لابن عباس الأردو ؟ قال : قبل لابن عباس رضى الله عند : ٥ كل من دخل الجنة يرى الله تعالى ؟ قال : نعم » .

٣٠٠ - [ألر ٣٤٧] - كذَّتُنا أبو شعيب عبد الله بين الحسن الحراني ؛ قال : نا على عبد الله المديني ؛ قال : نا حمداني زكريا عن أي إسحاق ، عن عامر بن سعد البجلي ، عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه في قول الله تمالى : ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ قال : ٥ النظر إلى وجه الله تعالى » .

٣٤١ - [أثر ٣٤٨] - وحَمَّتُنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلى ؛ قَالَ : نا زهير بن مُحَمَّد المروزى ؛ قَالَ : نا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أي إسحاق ، عن عامر بن سعد ، عن أي بكر الصديق رضى الله عنه في قول الله تعالى : ﴿ للذين عامر بن سعد ، عن أي بكر الصديق رضى الله عنه في قول الله تعالى : ﴿ للذين

٣٤٦] – أثر ابن عباس ؛ حسن لغيره ، إسناده ضعيف .

فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني . ضعفه في (التقريب) وفي (الفتح؛ ( ٣٤/١٢) ويشهد له ما سبق برقم (أثر ٣٤٢) وعند اللالكائي ( ٧٩٩) من وجه آخر .

٣٣٠ ، ٣١٦ ، ٣٣٢ - [٧٣٧ - (٣٤٧ ، ٣٤٩] – أثر أبي بكر رجاله ثقات : – وفي إسناده انقطاع – وهو صحيح لغيره .

ومسلم بن نذير " لا بأس به ، تابعي روى عنه جماعة ؟ وذكره ابن حبان في «الثقات ؛ ، وقال عنه أبو حاتم : «لا بأس به» . ورواه ابن جرير ( ١٠٠/١ ) بإسناده إلى شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد موقوفاً

عليه . وهو على شرط مسلم .

ورواه أبو نعيم في ٥ زوائد الزهد على ابن المبارك ٥ ( ٢٠٠) . واثر أبي بكر ژوي موصولاً من طريق أخرى فيها سعيد بن نمران وهو ٥ مجهول الحال ٤ ، رواها ابن جرير ( ١٠٤ / ٢٠٠ ، ١٠٠ ) ، والدارمي في ٥ الرد على الجهيية ٥ ( ١٩٠) ؛ وفيها شريك القاضى وهو سبىء الحفظ ، وتدليس أبي إسحاق وقد عنص . أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ قَالَ : « الزيادة : النظر إلى وجه الله تعالى » .

٣٣٧ – [أر ٩٩٩] – أخبرَنا أبر جعفر تمحقد بن صالح بن ذريح العكبرى ؟ فأل : نا هئاد بن الشرى ؟ فأل : نا وكيم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عامر ابن سعد ، عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه . وعن أبي إسحاق ، عن مسلم بن أثمر ( ) عن حليقة في قول الله تعالى : ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ قالا : ألنظر إلى الله تعالى » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسُينِ رحمة اللَّه ورضوانه عليه : وأما السنن فإنا سندكر ما روى صحابى صحابى على الانفراد ، ليكون أوعى لمن سمعه ، وأراد حفظه إن شاء اللَّه تعالى

### فمما روی جریر بن عبد الله البجلی

٣٣٣ – (٧٨٤) – حَمَّلُتُنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحواني ؛ قَالَ : نا شَحَمَّد ابن الصباح الدولايي قال : نا وكيم بن الجراح ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن

ورواه ابن خزيمة في التوحيد ( ٤٥٣/٧) وعزاه محققه للدارقطني في و الرؤية » . وفيه علة أخرى وهي ( إرسال عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق » . ذكر ذلك الحافظ في التهذيب ( ١٤/٥) والمزي في تهذيب الكمال ( ١٣٧/٤)

(ه) وفي (ت) ، (ك) حدير، ومصوبة في الهامش (نذير) والصواب ما أثبت. ١٣٣ ، ١٣٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ – ( ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ) – صحيح،

رواه الجغاعة . رواه البخاري ( ۲۹/۱۳ – ۲۲۳ – ك النوحيد . باب : ۲۲ / الفتح ) من طريق إسماعيل به ومسلم ( ۱۹۳۸ – ۲۳۰ – ك المساجد – باب ۲۷ ) من طريق ركيم وغيره به ورواه أصحاب السنز ( تحقة الأخراف ۲۳۲۳) . وأحمد ( ۲۹/۲۳) وابن أبي عاصم ( ۲۵۱) وابن خزيمة في والنوحيد، ( ۲۷/۲ – ۲۸۳) والدارمي في والرد علي قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله البجلى ؛ قالَ : «كنا عند رسول الله ﴿ فنظر إلى القمر ليلة البدر، قال : إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر ، لا تضارون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تُغْلِبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » .

اخهبية ا ( ح ١٧١) واللاكائي ( ح ٢٨٠ ، ٨٣٩) وفي رواية أي شهاب و إنكم سترون ربكم عياناً ، أشار بعضهم إلى تفرده بهيذه اللفظة ، ورده الحافظ بأن أبا شهاب حافظ متقن من ثقات المسلمين ( الفتح ٣٣١/١٣٤) وذكر أن الهروي رواها في كتاب و الفاروق ، بمنابعة زيد بن أبي أنيسة له .

يعنى اتقنه، وليس معناه هنا انه دلسه وسواه كما قد يظن البمض فإن أحدًا لم يصف زيدًا بالتدليس والتسوية .

قلت: رواة كذلك ابن منده في والإيمان ، ( ٧٨٣/٣ - ٥٧٩ ومما يقوي عدم شدود لفظة ، و عايات و معام شدود لفظة ، و عانا ، احتجاج البخاري بها في وصحيحه ، وتبويب ابن أبي عاصم له : ( باب : في رؤية الرب عباناً) وقال الإمام ابن خريمة : ( باب : ذكر بيان أن المؤمنين بيرون الله عو رجل بيره الفيد في المؤمنية النبي في مؤرقة المقسر ... ذلك اليوم بما يدرك في الدنيا عياناً ونظراً ورؤية أي و التوسيد ، (٣٠/٣٠) .

وقال الإمام الذهبي: 3 وأما رقية الله عيانا في الآخرة، فأمر متيقن تواترت به النصوص» • سير النبلاء، (١٣٧/٢). وذكر ابن الغيم رواية زيد بن أبي أنيسة ثم قال : و وجوده ، ( حادي الأرواح ٣٨١) . يعنى أتقنه، وليس معناه هذا أنه دلسه وسواه كما قد يظن البعض فإن أحدًا لم يصف زيدًا

۱۳۲ - (۲۸۵) - و حَدِّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا أحمد بن سنان ؛ قَالَ : نا أحمد بن سنان ؛ قَالَ : نا يزيد بن هارون وبعلى ومحمد ابنا عبيد الطنافسي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جربر بن عبد الله البجلى ؛ قَالَ : ٥ كنا عند رسول الله ﴿ نَهَ البلد ، فقال : إنكم راءون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر ، لا تُضَارُون (٢٠) في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تُعلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » .

٣٦٥ – (٢٨٦) – وحَمَّلُنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن مَعْمَرٍ ؛
 قَالَ : نا روح بن عبادة ؛ قال: نا شعبة .

٣٣٦ - (٣٨٧) - وحَدُنُنَا أبو بكر النيسابورى ؛ قَالَ : نا أبو الأزهر ؛ قَالَ : كَذُنَا روحُ فِي قوله عز وجل [ ٢٠ : ٣٠] : ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ قالَ : نا شعبة ؛ قال : سمعت إسماعيل بن أي خالذ ؛ قالَ : سمعت قيس بن أي حازم ؛ قالَ : سمعت جرير بن عبد الله يقول : ۵ كنا عند رسول الله ﴿ لله البدر ، فقالَ : ﴿ إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر ، لا تُضَافون (٣٠ في رؤيته ، فإن (٣٠ استطعتم أن لا تُفلَيوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، ثم تلا هذه الآية [ ٥٠ : ٣٩] : ﴿ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ﴾ » وهذا لفظ حديث اليسابورى .

٦٣٧ - (٢٨٨) - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا عَبْدَةُ بن عبد اللَّه ؛

١٣٧ - (٢٨٨) - صحيح على شرط البخاري

وقد رواه في ٥ صحيحه ، برقم (٧٤٣٦) من ٥ الفتح ، .

(ه) في (ت) إنَّ، والصواب ما أثبتً.

 <sup>(</sup>١) لا تضاؤون : يروى بالتشديد والتخفيف ، فالتشديد بمعنى لا تتخالفون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره [ النهاية لابن الأثير ح٣٠/٣] .

 <sup>(</sup>٢) لا تضامون : يروى بالتشديد والتخفيف ، فالتشديد معناه : لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه .

وَمَنَى التَّحْفَيْفَ: لا يَتْالَكُمْ صَيْمٌ في رؤيته . فيراه بعضكم دون بعض ، والطَّيمُ : الظلم [ النهاية لابن الأثير ٣/ ١٠١] .

قَالَ : نا حسين الجعفى ، عن زائدة بن قدامة ، عن بيان ، عن قيس بن أبي حازم ؛ قَالَ : نا جرير بن عبد الله ؛ قَالَ : خرج علينا رسول الله ﷺ ليلة البدر ، قَالَ ونظر إلى القمر ، فقَالَ : • إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته » .

### ومما روى أبو هريرة رضى اللَّه عنه

٩٦٨ – (٧٨٩) – أشترتنا أبو بكر جعفر بن مُحكد الفرتابي ؟ قال : نا مُحكد البرتابي ؟ قال : نا مُحكد ابن أبي عمر المكي ؟ قال : نا مُحكد ابن أبي عمر المكي ؟ قال : عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؟ قال : عالم ! يارسول الله ، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ قال ! لا قال : لا هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ، ليست في سحابة ؟ » قالما : لا قال : لا فيل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ، ليس في سحابة ؟ » قالما : لا ؟ قال : لا فال : أحدهما » .

٩٣٩ – (٩٩٠) – خَدُثُنَا أبو الفضل جعفر بن مُختَد الصندلى ؛ قَالَ : تا زهير ابن مُختَد الصندلى ؛ قَالَ : تا زهير ابن مُختَد ؛ قَالَ : أنا معمر ، عن الزهرى ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ الناس : يارسول الله ، عل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ فقَالَ النبي في : « نعم ، هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » قالوا : لا ، يا رسول الله ؛ قَالَ : « هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ » قالوا : لا ، يارسول الله ؛ قَالَ : « فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك » .

۲۳۸ – (۲۸۹) – صحیح علی شرط مسلم .

ورواه مسلم [ك : الزهد ، حديث(١٦) ، ٢٢٧٩/٤ - ح ٢٩٦٨ ] من طريق ابن أبي عمر به .

۲۳۹ – (۲۹۰) – صحیح متفق علیه .

رواه البخاري (ح ٧٤٤٧ – من الفتح) ، ومسلم (١٦٣/١) ، ح ١٨٨، لك : الإيمان ، باب ٨١) . كلاهما من طريق ابن شهاب بنحوه مطولًا ورواه أحمد (٢٧٥/٢ ، ٣٤٥) ورواه ابنه عبد الله في «السنة» (٤٣٤) وابن أبي عاصم (٤٤٥) ورواه النسائي

١٤٠ - (٢٩١) - وأخبَرَنا الفِرْبَاسي ؟ قال : نا مُحتَد بن عبيد بن حساب ؟
 قال : حَدَّنَنا مُحتَد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أي هريرة رضى الله عنه ؟ قال : قال الناس : يارسول الله ، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ فقال النبي هي : « هل تُضارون في (٠) الشمس ليس دونها سعاب ؟ » قالوا : لا ، يارسول الله ؟ قال : « هل تضارون في (٠) القمر ليلة البدر ليس دونه سعاب ؟ » قالوا : لا ، يارسول الله ؟ قال : « فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » .

١٤١ – (٢٩٣) – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؟ قالَ : حَدُّثَنا مُحتَد بن مصفى ؟ قالَ : حَدُّثَنا سويد بن عبد العزيز ؟ قالَ : حَدُثَنَا الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن سعيد بن المسيب ؟ قَالَ : لقينى أبو هريرة ، فقالَ : أسأل الله أن يجمع بينى وبينك في سوق الجنة ، قلت : وفيها سوق ؟ ؟ قالَ : نعم ، أخبرنى رسول الله

(انظر تحفة الأشراف ١٤٢١٣).

فيه سويد بن عبد العزيز رهو: "طَسَيْف » كما قال الحافظ في (التقريب) ، وقال عنه النهي : ه واه جدًا » (الميزان (مع : "صدوق يخالف في بعض حديثه » (ينظر الحميد بن حبيب بن أبي العشرين ، وهو : "صدوق يخالف في بعض حديثه » (ينظر الحميد بن حديب بن أبي العشرين ، وهو : "صدوق يخالف في بعض حديث » (ينظر لاكامل) لابن عدي ، وال البخاري : «تفرد عن الأوزاعي بغير حديث لا يرويه غيره » كما في والكامل الابن عدي ، وروايته عند ابن ماجه (٢٠٥٧ - ح ٣٦٧٠ - ك صفة الحبة - باب ١٥٠ والرملي (٢٧/٧ - ح ٣٥٠٢ - ك صفة الحبة - باب ١٥٠ وقال عنه : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ، واللقبلي في «الضعفاء» (٢١/٧) وقال اليس مخرج الحديث بصحيح » ، وقال أيضًا : (رواه غير عبد الحميد عن ابن المسيب ...» ، فرووي بإساده عن سويد بن عبد العزيز ثنا الأوزاعي قال حدثت عن ابن المسيب ...» ، وروي بإساده عن صويد بن عبد العزيز ثنا الأوزاعي قال حدثت عن ساس عسعيد

وقاًل المزي: (رواه سويد عن الأوزاعي قال: حدثت عن سعيد بن المسيب به، ورواه عبد الرحمن بن الضحاك عن سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد به. ورواه أبو المغيرة الخولاني ومحمد بن مصعب عن الأوزاعي عن

٠ ٦٤٠ - (٢٩١) - إسناده صحيح - تقدم تخريجه آنفًا .

<sup>(</sup>ه) في (ت)، (ك) هل تضارون في رؤية النمسَ ؟، هل تضارون في رؤية القمر؟، والصواب حذفها كما في رواية الصحيحين.

٦٤١ - (٢٩٢) - مضطرب أو منكر - إسناده ضعيف.

(أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم ، فيؤذن لهم ( ) في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا ، فيزورون الله عز وجل فيه ، فيرز الله عز وجل لهم عن عرضه ، ويتَبَدِّى لهم في روضة من رياض الجنة ، ويوضع لهم منابر من نور ، ومنابر من لؤلؤ ، ومنابر من يأوت ، ومنابر من فضة ، ويجلس أدناهم من لؤلؤ ، ومنابر من يأوت ، ومنابر من يأوت ، ومنابر من يأوت ، ومنابر من أصحاب الكراسي وما فيهم دني ( ) على كتبان المسك والكافور ، وما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًا » قال أبو هريرة : قلت : يارسول الله ، هل نرى ربنا ؟ قال : «نعم ؛ هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ » قلنا : لا ؛ قال : « فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم عز وجل وذكر الحديث بطوله » .

## مما رواه أبو سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه

۲۶۲ – (۲۹۳) – حَمَّقُنا أبو بكر بن أبي داود ؟ قالَ : حَمَّقُنا عبسى بن حَمَّاد رُغْبَةً ؟ قالَ : أنا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه ؟ قالَ : قلنا : يارسول الله ، أنرى ربنا عز وجل ؟ فقَالَ رسول الله ﷺ : • • • • مُل تُضارُون في

الزهري عن ابن المسيب) اله ثم قال: « والمحفوظ الأول » يعني رواية عبد الحميد [ تحقة الأمراف ٩٠ . وقال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - ( رواه ابن أي الدنيا عن الأمراف ٩٠ . وقال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - ( رواه ابن أي الدنيا عن الحكم بن موسى ثنا جقل بن زياد عن الأوزاعي قال : نبت أن سعيد بن المسيب لتى أبا هريرة فذكره اهر (حادى الأرواح ص ٣٠٠)، قلت : وهقل بن زياد مقدم بلا شك على من سواه من أصحاب الأوزاعي فهو أثبتهم وأعلمهم ، وأوثقهم فيه ، وهو مذلك من رجال الإمام مسلم ، وكان حافظًا متقنًا . فتيين بهذا رجحان روايه ، ونكارة رواية من سواه ، والله أعلم .

والحديث ضعفه شيخنا في (الضعيفة ( ۱۷۲۲)، و (تخريج السنة) (٥٨٥). وضعفه محقق (الإحسان) (٤١٦/١٦ - ح ٧٤٣٨ - ط مؤسسة الرسالة).

واُنظر كذلك العليق على 9 صُفة الجنة ؛ لأي تعجم (٢٦٥/٢) هذا وقد صحت الرؤية بنصوص كثيرة مضى ويأتي بعضها ، وصح أن ؛ لأهل الجنة سوقًا ؛ عند مسلم (٢٨٣٣) . (ه) في (ت) فيؤذون لهم والصواب ما في (م) ، (ك) .

٦٤٢ – (٢٩٣) – صحيح على شرط الصحيح – متفق عليه .

رواه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) كلاهما من طريق الليث بن سعد به

<sup>(</sup>١) وما فيهم دنيء: الضعيف الخسيس [النهايه لابن الأثير ح ٢/٣٧/].

رؤية الشمس إذا كان يوم صحو<sup>(١)</sup> ؟ ، قلنا : لا ؛ قَالَ : • هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر – أو قَالَ : صحو ؟ ، قلنا : لا ؛ قَالَ : • فإنكم لاتضارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ ، إلا كما لا تضارون في رؤيتهما » .

٣٤٣ - (٢٩٤) - وخدَّثنا ابن أبي داود أيضا ؛ قالَ : حَدَّثنا عمى مُحَمَّد بن الأمنت وعبد الله بن مُحَمَّد بن العمان قالا : حَدَّثنا ابن الأصبهاني ؛ قالَ : أشَبَرَنا الأشعث وعبد الله بن إدريس ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ؛ قالَ : قالنا يارسول الله ، أنرى ربنا عز وجل ؟ فقال : • هل تضاؤون في رؤية الشمس في الطهيرة في غير سحاب ؟ » قلنا : لا ؛ قال : • فهل تضاؤون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب ؟ » قلنا : لا ؛ قال : • فإنكم لا تضاؤون في رؤية ، كما لا تضاؤون في رؤيته ، كما لا تضاؤون في رؤيته ، كما لا تضاؤون في رؤيته ، كما لا

## ومما رواه صُهيب رضي اللَّه عنه

٣٤٤ – (٢٩٥) – حَدَّثَنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق ؛ قَالَ : حَدَّثنا يزيد بن هارون ؛ قَالَ : أَنَا حَمَّدًا بزيد بن هارون ؛ قَالَ : أَنَا حَمَّدًا بن سلمة ، عن ثابت الثنانى ، عن عبد الرحمن بن أي ليلى ، عن صهيب ؛ قَالَ : قَالَ

٣٩٣ – (٢٩٤) – صعيح، ولكنه محفوظ من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.

رواه ابن ماجه (۱۷۹۰) من هذا الوجه، وقال الترمذي بعد أن رواه من حديث أبي هريرة وصححه قال: (وهكذا روى يحيى بن عيسى الرملي، وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ، وروى عبد الله بن أدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي ، وحديث ابن إدريس عن الأحمش غير محفوظ، وحديث أبي صالح عن النبي الموسية مرفقة مرفوغاً اصح، ومكذا رواه مهبل بن أبي صالح عن أبي هريزة به، وقد روى عن أبي سعيد عن النبي ، ممهبل بن أبي صالح عن أبي هريزة به، وقد روى عن أبي سعيد عن النبي بي المعالمة عن النبي المعالمة عن المعالمة عن النبي المعالمة عن النبي المعالمة عن عن المعالمة عن

رواه مسلم (١٦٣/١ – ح ١٨١) والترمذي (٢٣٠/٧– ح ٢٥٥٥) وأعله بالوقف

<sup>(</sup>١) الصحو: ذهاب الغيم (القاموس / ص ١٦٧٩).

رسول الله ﷺ: ﴿ وَإِنَّ أَهُلَ الْجَنَةُ إِذَا دَخُلُوا الْجِنَةُ نُودًا : أَنَ يَا أَهُلَ الْجَنَةَ ، إِنَّ لَكم عند الله عز وجل موعدا لم تورّو ؛ قالوا وما هر ؟ أَلم تبيض وجوهَا ؟ وتزحزحنا عن النار ؟ وتدخلنا الجنة ؟ ؛ قَال : فيكشف الحبجاب وينظرون إليه تبارك وتعالى ، فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئًا أحب إليهم منه ثم تلا رسول الله ﷺ : ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ » .

• ٢٤٥ – (٢٩٦) – محدِّنًا أبو جعفر مُحمَّد بن صالح بن ذريع العكبرى ؛ قالَ : حُدِّنَا هَنَاد بن السَّبِى ؛ قالَ : محدُّنَا فيصة بن عقبة ؛ قالَ : حدَّثَا كتاد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أي ليلى ، عن صهيب ؛ قالَ : • إن رسول الله وَأَهُل اللهِ أَوْ لللهِ نَ أَحسنوا الحسني وزيادة ﴾ ثم قالَ : • إذا دخل أهل الحبقة الجبقة ، وأهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن لكم عبد الله موعدًا يريد أن يُنْجِزُكموه ـ فيقولون : ما هو ؟ ألم يُنَقُل الله عز وجل موازيتنا ، ويُنْيَش وجوهنا ويدخلنا الجنة ، ويخرجنا من النار ؟ فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه ؛ ويدخلنا الجنة ، ويخرجنا من النار ؟ فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه ؛

أما ما أعله به الترمذي فليس بعلة ، وذلك أن حماد بن سلمة هو أتب التاس في ثابت فإن اختلف في حديثه فالقول قوله كما صرح بذلك جمع من الأئمة ، وحماد بن زيد الذي خالفه في رفعه ، وإن كان ثقة إلا أنه معروف بأنه يقصر في الأسانيد ، ويوقف المرفوع كثير انشك بتوقيه ، لم يكن له كتاب يرجع إليه ، فكان أحيانًا يذكر الحديث فيرفعه ، وأحيانًا يهاب الحديث فلا يرفعه . (انظر التهذيب) والأخ عبد الله فيرفعه ، وأحيانًا يهاب الحديث بعثا قيمًا نافئاً قد لا يوجد في مكان غيره فلمحرص عليه فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم وكتب (الأسماء والصفات ١٩/٨)

رقال الن القيم: وهذا حديث رواه الأئمة عن حماد وتلقوه عن نييهم ، القبول والتصديق. . (حادى الأرواح ص ٣٤٦). والحديث صححه شيخنا في و ظلال الجنة ».

ويونس بن حبيب هو أبن عبد القاهر الأصبهانيّ العجلي : وثقة ؛ (الجرح والتعديل ٩/ ٢٣٧) .

٦٤٥ ، ٦٤٦ - (٢٩٦ ، ٢٩٧) - تقدم تخريجه آنفًا

٩٤٦ – (٩٩٧) – حَدَثْنَا أبر بكر بن أي داود ؟ قالَ نا يونس بن حبيب ؟ قالَ نا يونس بن حبيب ؟ قالَ نا أبر داود الطيالسي ؟ قالَ نا حَمَاد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، عن صهيب أن النبي ، قال : ٥ إذا دخل أهل الجنة الدى ابن أبي قله يتضر بنا هل ؟ أليس قله يتضر وجوهنا ! وثقل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدًا فيقولون : ما هل ؟ أليس قله يتضر وجوهنا ! وثقل مرازيتنا ! وأدخلنا الجنة ! فيقال : إن لكم عند الله موعدًا [ قال ] () فيجلي () لهم فينظرون إليه .

## ومما روى أبو رَزِيْن العُقَيلْي رضي اللَّه عنه

۷۴۷ – (۲۹۸) – حَدَّقَنا أبر الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلى ؛ قَالَ نا زهير ابن خَمَّد المُورى ؛ قَالَ : نا حَمَّاد بن سلمة ؛ ابن مُحَمَّد المُروزى ؛ قَالَ : أنا على بن عضان اللاحقى ؛ قَالَ : نا حَمَّاد بن سلمة ؛ قَالَ : أنا يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن غدُس ، عن أبي رزين العقيلى ؛ قَالَ : قلت يارسول الله : أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة ؟ قَالَ : « نعم » قلت : وما آية ذلك في خلقه ؟ قَالَ : « يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليًا (٢ ) به ؟ » قلت : بلى . قَالَ : « فالله أعظم » وذكر الحديث .

۱۶۸ – (۲۹۹) – حَمَّقُتا أَبُو بَكْر بن أَي داود ؛ قَالَ : نا يونس بن حبيب ؛ قَالَ : نا أَبُو داود يعني الطيالسي ؛ قَالَ : نا حَمَاد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن

#### ۲٤۷ ، ۲۶۸ – (۲۹۹ ، ۲۹۸) – حسن –

رجاله ثقات غُير وكيع بن تُحدُس : قال عنه الحافظ : 3 مقبول 3 يعني عند المتابعة وقد - توبع على ما يأتى قريبًا .

رواه أبو داود ( ٤٧٣١ ) ، وابن ماجة ( ١٨٠ ) ، وأحمد ( ١١/٤ ) ، وابن أيي عاصم ( ٤٠٤ ) ، وابن خريمة في « التوحيد » ( ح ٢٥٥ ) واللالكائي ( ١٣٨ ) ، وعزاه محققه للدارقطني في « الرؤية » ( تـ١٤٧/أ ) ، ( قـ١/١ ١/أ ) . ورواه عبد الله بن أحمد (٤٤٧ – وما يعده ) ورواه الحاكم (٥٩٠/٤) وصححه ولم يتعقبه الذهبي

في تصحيحه. وصححه ابن حبان (الإحسان/ ٦٤١). (ه) الزيادة من م .

<sup>(</sup>١) يتجلى: الجلي: الواضح [القاموس المحيط صة ١٦٤٠].

<sup>(ُ</sup>٢) مخليًا به : يقال خلوت به ومعه وإليه ، وأخليت به إذا انفردت به : أى كلكم يزاة منفردًا لنفسه . [النهاية لابن الأثير ٢٠/٤٧].

وكيع بن غُدُس عن أبي رَزين؛ قَالَ: قلت يارسول الله ، كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة ؟ قَالَ: و نعم ، قلت: ما آية ذلك ؟ قَالَ: و أَلِيس كَلَكُم يرى القمر مُخَلِيًا به ؟ و قلت: بلى ؛ قَالَ: و فَالله أعظم » .

## ومما روى أبو موسى الأشعرى رضي الله عنه

وله طريق أخرى أخرجها ابن أي عاصم ( ٥٢٤ ) وابن خزيمة ( ٢٠/٢ ) حر (٢٧) ، وأحمد ( ١٣/٤ ) عن عبد الرحمن بن عباش الأنصاري السمعي عن دلهم ابن الأسود بن عبد الله عن جاه عبد الله عن عمه أي رزين لقيط بن عامر عن النبي همولاً . وعبد الرحمن بن عباش ، ودلهم : قال الحافظ عنهما : مقبولان ، والحديث بشهد له ما سبق وما يأتي من أحاديث الباب وهو في وصحيح ابن ماجه » (٥٠٠) وحسنه شيخنا في وظلال الجنة » كذلك .

فيه على بن زيد بن جدعان ومو : سيء الحفظ ، وعمارة القرشي : نقل الذهبي : تضيف الأددي له جدًا ( الميزان ١٧/٣٠ ) ، والحديث رواه أحمد ( ٤٠٧٤ ) ك مختصرا ، والحديث رواه أحمد ( ٤٠٧٤ ) م مختصرا ، والدرك الله بن أحمد ( ٤١٣٠ ) رعيد الله بن أحمد ( ٤١٣ ) من طريق لا بأس به ، واللالكائي ( ح ٢٨٣ ) والخدائلة وله شاهد من حديث جابر من طريق لا بأس به ، واللالكائي ( ح ٢٨٣ ) م بالفاظ مختلفة وله شاهد من حديث جابر أن عكد اوصوابه : على كرم / حاشية مسلم ١٧/١١ قال : فتدعى الأم في حكم المرفوع و نجيء نعين يوم القيامة ( عن كذا وكذا انظر أي ذلك فيقل الناس) ، [ هكذا وصوابه : على كرم / حاشية مسلم ١٧/١١ قال : فتدعى الأم بأوانها ، وما كانت تعبد الأول فالأول ، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول : من نظر إليك ، تنظرون ؟ فيقولون : تنظر إليك ، فيقولون : حتى نظر إليك ، فيتجلى لهم يضحك ... ، وراه ( مسلم ١١/١/١ – ١٩١١ ) ولبعث شاهد كذلك من حديث أي هريرة المشق عليه ، وحديث عند ابن حريمة ( ١٥/٥٠ – ١٣٣ ) ، وإذا المؤمن ، فوقف عليه م والمؤمنون على كوم فقالوا لعقبة : ما الكرم ؟ قال : المكان :

المرتفع ، فيقول : هل تعرفون ربكم ؟ فيقولون : إنْ عَرَّفنا نفسه عرفناه ، ثم يقول لهم الثانية ، فيضحك في وجرههم فيخرون له سجدًا ، وفي سنده ضعف ، ولكنه صحيح لغيره ( الصحيحة ٧٥٦ ) .

وحديث أي هُريرة عند الدارمي ( ٢٠٠٢ – ٢٨٠٣ ) بسند حسن مرفوع ﴿ إِذَا جَمع الله أَلْعِبادُ فَي صعيد وَاحَّدُ ، نادى منادٍ ، ليلحق كل قوم بما كَانوا يَعبدونَ ، فيلحق كل قوم بمأ كانوا يعبدون ، ويقى الناس على حالهم ، فيأتيهم فيقول : ما بال الناس ذهبوا ؛ وأنتم ههنا ؟ فيقولون : ننتظر إلهنا ، فيقول : هل تعرفونه ؟ فيقولون : إذا تَعَرَّف إلينا عرفناه ، فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سحدًا ، وذلك قولُ الله تعالى : ﴿ يَوْمُ يَكْشُفُ عَنْ سَاقَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودُ فَلَا يَسْتَطَّيْعُونَ ﴾ ، ويبقى كل منافق ُفلا يستطيع أن يسجد ، ثم يقودهم إلى الجنة ، وهو ني (الصحيحة ٨٤٤ ) ولأكثره شاهد من حديث أبي سعيد الخدري – المتفق عليه – وقد تقدم برقم ( ح٣٩٦ ) وهو حديث طويل . وللجملة الأُخيرة منه شاهد من حَّديثِ أَبِّي مُوسَى مرفوعًا ۚ ﴿ إِذَا كَانَ يُومِ الْقَيَّامَةَ بَعَثْ إِلَى كُلُّ مُؤمن بَمَلك معة كافر، فيقول : الملَّكَ للمؤمن : يا مؤمن ، هاك هذا الكافر ، فهذا فداؤك من النار » رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ، (٢٨٦/١٨ -) وهو في ( الصحيحة ١٣٨١ ) . ورواه مسلم ( ١١١٩ - ح٢٧٦٧ ) بإسناده عن قتادة أنَّ عونًا وسعيد بن أبي بردة حَدَّثَاه أَنهِما شَهِدا أَبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن النبي ﴿ قَالَ : « لا يموت رجل مسلّم إلا أدخل الله مكانه النار ، يهوديًّا أو نصراًنيًّا ، قال : فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات ، أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فحلف له . اه .

رسون المستعلى المستعد الشيخ الألباني (الصحيحة ٧٥٥). وله شواهد في أحاديث تقدمت وفي حديث ابن مسعود وفيره تأتي قريتا عند المؤلف . وفي الصحيحين من حديث أبي موسى مرفوعًا - و جنتان من فضة آليتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب (ه) الزيادة ليست في (ت).

فيقَالَ لهم : ما تنتظرون وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : إن لنا ربًا كنا نعبده في الدنيا لم ره ؟ قال : وتعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون : نعم ، فيقَالَ : وكيف تعرفونه لم لم نو وجل ، فيظرون إلى الله عز وجل ، فيخرون له سجدًا . ويقى قوم في ظهورهم مثل صياصي (١٦ البقر ، فيريلون المسجود فلا يستطيعون ، فذلك قول الله عز وجل [ ٢١ : ٢٤ ] : ﴿ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴾ يقول الله عز وجل : ارفعوا روحكم ، فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلاً من اليهود والنصارى في النار ، فيال عمر بن عبد العزيز : الله الذي لا إله إلا هو ، لحدثل ١٠ فيال عمر بن عبد العزيز : الله الذي لا إله إلا هو ، لحدثل . فقال عمر بن عبد العزيز : الله الذي لا إله إلا هو ، لحدثل . فقال عمر بن عبد العزيز : الله الذي لا إله إلا هو ، لحدثل . فقال عمر بن عبد العزيز : ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحب إلي من هذا » .

• 30 - ( ٣٠ ) - حَدُّتُنَا أبو الفضل جعفر بن مُحكَّدُ الصندلى ؛ قَالَ : نا زهير ابن سلمة ، عن علي ابن نهديد المروزى ؛ قَالَ : نا الحسن بن موسى ؛ قَالَ : نا حَدَاد بن سلمة ، عن علي ابن زيد ، عن عمارة بن موسى ؛ قَالَ : قَالَ ابن زيد ، عن أبي موسى ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « يجمع الله عز وجل الأمم يوم القيامة في صُعيد واحد ، فإذا بدا له أن يَصْدُع بين خلقه مَثَل لكل قوم ما كانوا يعبدون ، فيتبونهم ، حتى يقحموهم النار ، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى . ونحن على مكان رفيع ، فيقول : من أنتم ؟ فنقول : نحن المسلمون . فيقول : ما تنظرون ؟ : قالوا : ننظر ربنا عز وجل . فيقول : المع تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : كيف تعرفونه ولم تبروه ؟ فيقول : أبشروا معاشر وما عشورة والم المؤون : إنه لا غذل له ، فيتجلى لهم ضاحكا ، فيقول : أبشروا معاشر

آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن اهد .

٣٠٠ - (٣٠١) - صحيح لغيره - إلا جملة وفإذا بدا له أن يصدع بين خلقه و فهي
 منكة .

تقدّم تخريجه في الذي قبله ؛ إلا جملة « فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه و فهي زائدة ولا أعرف ما يشهد لها وعليه فهي " منكرة " كما قال شيخنا في « الصحيحة » ( ٢/ ٣٩٥ ) ، ويأتي برقم (٣٣١) عند الصنف .

<sup>(</sup>ه) في م (لقد حدَّثك) والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>١) صياصي البقر: قرون البقر [القاموس المحيط صـ ٨٠٣]

المسلمين ، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديًا أو نصرانيًا ، .

101 – (٣٠٢) – حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؟ قالَ : نا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري ؟ قالَ : حدثني أبي يحيى بن كثير ؟ قالَ : نا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أسلم العجلي ، عن [أبي مراية] (٢) ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي وفي ؟ قالَ : « بينا هر يعلم شيئًا من أمر دينهم : إذ شَخَصَت (٢) أبصارهم ، فقالَ : ما أشخص أبصاركم ؟ قالوا : نظرنا إلى القمر ؛ قالَ : فكيف بكم إذا وأيتم الله عز وجل جهرة ! » .

## ومما روى عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه

٣٠٣ – (٣٠٣) – حَدَّثَنَا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري ؛ قَالَ : نا وهب بن بقية الواسطي ؛ قالَ : نا مُحَمَّد بن الحسن المدني ، عن عبد الأعلى بن أبي

١٥١ - (٣٠٣) - صحيح لغيره - إسناده حسن .

الحسن بن يحيى بن كتير العبري: لا بأس به . كذا قال النسائي ( التهذيب) ، والحافظ في ( التقريب) وأبو مراية: العجلي روى عن سلمان وأبي موسى وعمران بن حصين، وعنه قتادة وأسلم العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات (٢١٥) وابن أبي حائم (١١٨٥) وذكره فيمن اسمه عبد الله بن عمرو، ولم يذكر فيه جرحا ولا كتابد، ويقية رجاله ثقات ويشهد له ما سبق . وقد روي عن أبي موسى موقوقًا حكاية . ويقية رجاله ثقات ويشهد له ما سبق . وقد روي عن أبي موسى موقوقًا حداد الله الله عنه التقول من قبل أله التقول من قبل أله عن التوحيد » ( ٢٥٦ ) ، وابن خزيمة في موسى ، لا عن النبي - هي اله . ( التوحيد : ٤٤٢/٢ ) . وعلى أبة حال قبل أبي موسى ، لا عن النبي - هي اله . ( التوحيد : ٤٤٢/٢ ) . وعلى أبة حال قبل أبي حكم المرفوع فعا كان لأبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – أن يقول من قبل نفسه و فكوف إذا أبصرتم الله جهرة » .

(ه) في جميع النسخ ( أي بردة) والصواب ( أي مراية ) كما هي في جميع المراجع . ٢٥٣ - (٣٠٣) - قواه الأثمة من طريق أخرى . إسناده ضعيف جدًا .

فيه محمد بن الحسن المدني وقد توبع عند الطبراني وغيره ، وعبد الأعلى بن أبي

 <sup>(</sup>١) شخصت أبصارهم شخوص البصر: ارتفاع الأجفان إلى فوق، وتحديد النظر وانزعانجه. [النهايه لابن الأثير ج٠/١٤٥٠].

المساور ، عن المنهال بن عمرو ، عن قيس بن سَكَنٍ وأي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، كلاهما عن عبد الله بن مسعود ؛ قال رقال رسول الله ﷺ : ١ إن الله عز وجل يجمع الأم ، فينزل عز وجل من عرشه إلى كرسيه ، وكرسيه وسع

المساور وهو متروك كما قال الحافظ في (التقريب)، والهيثمي في المجمع ، ( ٠ ٣٤٣/١). رواه الطبراني في و الكبير ، (٢٠٢٠٠ - ٢٠٨٦) ، مختصرًا ، ومطولًا (١٦/٩ ٤- ١٠ ح٩٧٦٣) قال الهيثمي : ٥ رواه الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح غير أي خالدُ الدالاني وهُو ثقة ٥ ( ٣٤٣/١٠ ) قلت: ليس الأمر كُما قال . فقد قال الحافظ : « صدوق يخطيء كثيرًا وكان يدلس » وقال أبو أحمد الحاكم : « لا يتابع في بعض حديثه » ( الكني ٢٥٤/٤ ) وذكره الحافظ في وطبقات المدلسين » (ص٤٨) - المرتبة الثالثة . وقال الذهبي : ٥ ... والذي أراه هو أنه لا بد أن يتثبت في أحاديثه فيؤخذُ منها ما يوافق الثقات ، ويترك منها ما أنفرد به ، ( الميزان ٤/٤٣٢) . والحديث يوسما منها ما يوس عبد الله بن أحمد (ح١٢٠٣) وعزاه محققه للدارقطني في \* الرؤية » ( ح ٢٦٦ ، ١٦٦ ) ، والبيهقي في « البعث والنشور» ( ٤٣٤ ) [ط مركز الحدمَّات] ، والحاكم في «مستدركه» ( ٩٣/٤ ) وقالَ : ﴿ رَوَاةُ هَذَا الحَديثُ ثَقَاتَ غير أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالاني لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة ... والحديث صحيح ولم يخرجاه ، وأبو خالد ممن يجمّع حديثه في أثمة أهلَ الكوفة ، اه مُختصرًا ، وقال الذُّهيي : و ما أنكُرُه حديثًا على جودة إسناده ، وأبو خالد شيعي منحرف » اهـ ، وقال الحّافظ في (المطالب العالية» ( ٣٦٧/٤ ) بُعدُما عزاه إلى إسحاق قال : « هذا إسناد صحيح متصل رجاله ثقات » وتصحيحه للإسناد مبنى على طريق الطبراني ، وعبد الله بن أحمد والبيهقي فإن بها متابعة زيد بن أي أنيسةً لأبي خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق ثنا ابن مسعود به مرفوعًا ، وقال ابن القيم : ﴿ هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون في السنة ... ، [حادي الأرواح ص٣٨٥] وحسنه الذهبي، والألباني في (مختصر العلو/ ص١١١/ح ٦٩) ونقل عن الذهبي تصحيحه في ١١١أربعين " له". والحديث لبعضه شواهد متفرقة سبق بعضها ، واستشهد ببعضه الشيخ الألباني عند الحديث ( ٩٤١) من (الصحيحة ) والحديث بطوله عند الطبراني من الطريقين بلفظ زيد ابن أَبي أُنيسَة : أرى من المناسب ذكره هنا لقول المصنف في نهاية الحديث: « وذكر الحديث إلى آخره » وليقف الباحث على متنه وكما هو معلومً إن النقد الحديثي لا يكون نقدًا من حيث السند فحسب بل من المتن كذلك والحديث كما هو عندً الطبراني قال:

السموات والأرض ، فيقول لهم : أترْضون أن يتولى كل أمة ما تولوا في الدنيا ؟

٩٧٦٣ - حدثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو غسان ثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو عَنَّ أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود (ح) . وحدثناً محمد بن النضر الأزدي وعبد الله بن أحمد بن حنبل والحضرمي قالوا : ثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني ثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروقً بن الأجدع ثنا عبد الله بن مسعود عن النبي ﴿ قَالَ : و يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فُصل القضاء ، قال : وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد أيها الناس ألم ترضواً من ربكم الذي خلقكم ورزقُكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا أنَّ يولِّي كُلُّ ناسُ منكِّم ما كانوا يَتَّولُونَ ويعبدون في الدنيا؟ أليس ذلك عدلاً من ربكم ؟ قالوا: بلي ، قال : فلينطلق كلّ قَوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا ، قال : فينطلقون ويمثل لهم أشياء ما كانوا يعبدون ، فمنهم من ينطَّلق إلى الشمس ، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون ، قال : ويمثل لمن كان يعبد عيسي شيطان عيسى ، وَيَشَلَ لَمْنَ كَانَ يَعْبُدُ عَزِيرًا شَيْطَانَ عَزِيرٌ ، ويَبْقَى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ، قال : فيتمثل الرب عز وجل فيأتيهم فيقول : ما لكم لا تنطلقون كما انطلقُ الناس ، قال : فيقولُونَ :إن لنا لإلهًا ما رأيناه بعد ، فيقول : هل تعرفُونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها ، قال : فيقول : مَا هي؟ فيقولون : يكشف عن ساقه ، قال : فعند ذلك يكشف عن ساق فيخر كا منَّ كان بظَّهره طبق ويبقيُّ قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدُون السجودُ فلاَّ يستطيعون ﴿ وَقَدْ كَانُواْ يَدْعُونَ إِلَى السَّجُودُ وَهُمْ سَالُمُونَ ﴾ ، ثم يقول : ارفعوا رءوسكم فيرفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم ، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ، ومنهم من يعطَّى نورًا مثل النخلة بيمينه ، ومنهم من يعطي نورًا أصغر من ذلك حتى يُكُونُ آخرهم رجلاً يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفّيء مرة ، فإذا أضاء قدّم قدّمه فمشى وإذا طفيء قام ، قال : والرب عز وجل أمامهم حتى بمر في النار فيبقى أثره كحد السَّيف دَحْضٌ مُزلِة قال : وَيقُول : مَرُوا فَيمرون عَلَى قَدْر نورهُم ، منهم من يمر كطرف العين . ومنهم من بمر كالبرق ، ومنهم من بمر كالسحاب ، ومنهم من بمر كانقضاض الكوكب ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يمر كشد الفرس ، ومنهم من

فيقولون نعم ، فيقول الله عز وجل : أَعَدَلُ ذلك من ربكم ؟ ؛ قَالَ : فيقولون : مِم ؛ قَالَ : فيقولون الله عنه ؟ قَالَ : فيقولون الله عنه ؛ قالَ : فيمنا كان يعبد اللقمر مثل له القمر ، ومن كان يعبد صنها مُثُلِ له القمر ومن كان يعبد عبسى مثلُ له عبسى ، ومن كان يعبد عبسى مثلُ له عبسى ، ومن كان يعبد عبسى مثلُ له عبسى ، ومن كان يعبد عبريرًا مُثُلُ له عزير ، ثم يقال : ليبع كل أمة منكم ماتولوا في الدنيا ، حتى يوردهم النار ؛ قالَ : ثم قرأ : إلى توله : إلى توله : إلى توله : كان كما عن عبادتكم لهافلين ﴾ وتبقى أمة مُمُخلَد على أهلُ ، فيقَالُ لهم : أمونه إن رأيتموه ؟ فيقالُ لهم : أثم فرفيه إن رأيتموه ؟ فيقالُ لهم : أثم فرفيه إن رأيتموه ؟ فيقولون : بينا وبينه علامة ؛ قال : فيخرون لل بحرفا طريلا ، قال : ويغيق قرم ظهورهم كصياصى البقر ، يوبدون السجود له سجودًا طريلا ، قال : ويقول أوموا رءوسكم ، وخذوا نوزكم على قدر يحتطيمون ، قال : ويقول (١٠) أعمالكم وذكر الحديث إلى آخره ه (١٠)

يمر كشد الرجل حتى بمر الذي أعطى نوره على إبهام قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تخريد وتعلقُ يد وتخر رجل وتعلق رجل ويصيب جوانبه النار ، فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها ، ثم قال : آلحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدًا أن نجاني منها بعد إذ رأيتها ، قال : فينطلق به إلى غدير عند بأب الجنة فيغتسل فيعاد إليه ربع أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول : ربّ أَدْخُلْتُمْ الْجُنَّةُ ، فيقول الله له : أتسأل الْجِنة وقد نجيتك من النار ، فيقول : رب اجعل بيني وبينها حجابًا لا أسمع حسيسها، قال : فيدخل الجنة ، قال فيرى أو يرفع له منزلاً أماه ذَلَكَ كَأَمُا هُو فِيهِ إليه حلم، فيقول رب أعطني ذلك المنزل ، فيقول له : فلعلك إن أعضَّتكه تسأل غيره ، فيقول : لا وعُرتك لا أسألُك غيره وأي منزل يكون أحسن منه فيعطيه فينزله ويرى أمام ذَّلك منزلاً كأنما هو فيه إليه حَلم ، قال : رب أعطني ذلك الْمَزَلُ فَيَقُولُ اللَّهَ عَزَ وَجُل له : فَلَعَلَك إنْ أَعَطِيْتُكُهُ تَسَأَلُ غَيْرِهُ فَيَقُولُ : لا وعزتك لا أَسْأَلُكُ غَيْرُهُ وَأَي مَنْزِلَ يَكُونَ أَحْسَنَ مَنْهُ قَالَ : فَيعَطَى مَنْزِلَةٌ قَالَ : وَبِيرى أَو ير فع له أماه ذلك مَنزُلُ آخر كَائمًا هُو إليه حَلّم، فيقول: أعطني ذلك النزل، فيقولَ الله جَل جلاله : فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره ، قال : لا وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل يكون أحسن منه ، قال فيعطاه فينزله ثم يسكت ، فيقول الله عز وجل ما لكَ لَا تَسألُ ، فِقُولُ : رَبُّ لَقَدْ سَأَلِتُكَ حَتَى اسْتَحَيِّنُكُ وأَقْسَمَتَ لَكَ حَتَى اسْتَحَيِّنُكُ ، فِيقُولُ الله

هَذَ الحَدَيثُ ذَكَرِه بتمامه المؤلف في كُتَابِه ؛ التصديق بِالنظر إلى الله في الآخرة ؛ ( ص. ٨)

تعالى ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه، فيقول: اتستهزيء بي وأنت ربّ العزة؟ فيصحك الربّ عز وجلٌ من قوله، قال : فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا الكان من هذا الحديث ضحك فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا المكان ضحكت فقال : إني سمعت رسول الله عليه يحدث هذا الحديث مرارًا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه ، قال : فيقول الربُّ عز وجل : لا ولكني على ذلك قادر سل ، فيقول ألحقني بالناس فيقول : الحق الناس ، قال : فينطلق يرمُل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدًا فيقال له : ارفع رأسك ما لك ؟ فيقولُ رأيت ربَّى أو تراءَى لي ربِّي ، فيقال له : إنما هو منزل من منازلك ، قال : ثم يلقى رَجَلاً فيتهيَّأ للسَجِّود لهُ فيقالَ له : مه ما لك ؟ فيقول : رأيت أنك ملك من الملائكة ، فيقول إنما أنا خازن من خزانك عبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه ، قال : فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر قال وهو في درّة مجرفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء كا جوهرة [تفضى إلى جوهرة على] غير لون الأخرى في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائفُ أدناهن حوراء عيناء عليهاً سبعرن حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها ، مُرَّتِه وكبده مرآتها إِذَا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سِبعين ضعفًا عما كانت قبل ذلك وإذا أعرضت عنه إعراضة أزداد في عينها سبعين ضعفًا عما كان قبل ذلك ، فَيْقُولَ لَهَا : والله لَقَدِ ازددتُ في عينيَ سبعينَ ضعفًا وتقولَ له : وأنت والله لقد ازددت في عَيني سبعين ضعفًا ، فيقال له : أشرف قال : فيشرف ، فيقال له : ملكك مسيرة مائة عام ينفذَّه بصره ، قال : فقال عمر : وآلا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلاً فكيف أعلاهم ؟ ﴾ فقال كعب : ويا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، إنَّ الله عز وجل جعل دارًا فجعل فيها ما شاء منَّ الأَزواج والنَّمرات والأشربةُ ثم أطبقها ثُم لم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة ، ثم قرأ كعب ﴿ فَلا تعلم نفس ما أَخْفَى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ قال : وخُلق دون ذلك جنتيٰن وزينهما بما شَّاء وأراهما من شاء من خلقه ثم قال : من كان كتابه في عليين نزل تلك الدَّار التي لم يرها أُحَد حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه ، فما تبقى خيمة منَّ خيام الجنة إلاُّ دخلها من ضرء وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون : واهًا لهذا الربح هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه ، فقال : ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها ، فقال كعب : والَّذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الله ليقول : رب نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل سبعين نبيًا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو .

## ومما روی ابن عباس رضی اللَّه عنه

٣٠٣ - (٣٠٤) - حَدَّثُنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا عمي مُحَمَّدُ بن الأشعث ؛ قَالَ : نا عمي مُحَمَّدُ بن الأشعث ؛ قَالَ : نا أبي [حسن] أَنَّ : نا أبي [حسن] أَنَّ : وإن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكافور ، وأقربهم منه مجلسًا : أسرعهم إليه يوم الجمعة ، وأبكرهم غدوًا » .

### ومما روى عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه

﴿ ٢٠٥ – (٣٠٥) – حَدَّثُنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطيا ؛ قَالَ : نا عبد

واللفظ لحديث زيد بن أبي أنيسة .

٢٥٣ - (٣٠٤) حسن لغيره - إسناده ضعيف.

الحسن البصري : مللس وقد عنهن ، وحسن بن حسن عن أبيه كلاهما لم أعرفه ، ومحتمل أن تكون لفظة والحسن بن الحسن ، مصحفة من ( جسر أبو جمفر) فإنه يروي عن الحسن بن أبي الحسن فإن كان كذلك فجسر هو ابن فرقد : وضعيف » تقدم الكلام عليه . ومحمد بن الأشمث : مجهول الحال – ترجمه ابن حبان في « الثقات » ( 29/4 ) برواية ابن أخبه عنه فقط .

وورد مرفوعًا عند ابن مأجةً ( ١٠٩٤ ) من حديث ابن مسعود ٥ إن الناس يجلسون

من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات ... » .

وهي من رواية معمر عن الأعمل وفيها ضعف ، والأعمش مدلس قد عنعنه ، وعيد المجير » ( ٢٧٣/٩– الحجيد بن عبد العزيز : فيه ضعف كذلك. ورواه الطيراني في ه الكبير » ( ٢٧٣/٩– ح- ٩١٦) ) بنحو حديث ابن عباس ، موقوقًا من قول ابن مسعود وفيه ( أبو عبيدة بن عبد الله ) قال الهيشمي : 3لم يسمع من أبيه ، و المجمع » ( ١٧٨/٢ ) ، وفيه المسعودي ولكنه من رواية أبي نعيم عنه وهي من قديم سماعه . ولكن الحديث يشهد له ما يأتي ، وما ورد موقوقًا في حكم المرفوع عن ابن مسعود .

(ه) زائدة من النسخة (م).

۲۵۶ - (۳۰۵) - صحيح لغيره

دون توله ( ثم يصعد على كرسيه ويصعد معه الصديقون والشهداء ) – إسناده فيه عثمان بن عمير وهو : ضعيف كما وصفه بذلك الحافظ ، وقال البخاري : ٥ منكر الحديث ولم يسمع من أنس ، وأبو ظبية ، قال ابن أبي داود هو : رجاء بن الحارث ،

الأعلى بن حَمَّاد التَّرْسِيُّ ؛ قَالَ : نا عمر بن يونس ؛ قَالَ : نا جَهْضَمَ بن عبد اللَّه ؛ قَالَ : حدثني أبو ظبيةً ، عن عثمان بن عَمير ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّهُ ﷺ : ﴿ أَتَانَى جَبِرِيلَ عَلِيهِ السَّلَامُ ، وَفَى كُفُّهُ مِزْآةٌ بَيْضَاء ، فيها نُكْتَة سوداءً ، فقلت : ما هذه يا جبريا ؟ فقَالَ : هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل ليكون لك عيدًا ، ولقومك من بعدك ، تكون أنت الأول ، وتكون اليهود والنصاري من بعدك ؛ قَالَ : قَلْت : مَا لَنا فِيها ؟ قَالَ : لكم فِيهَا خيرٍ ، لكم فِيهَا سَاعَة : مَنْ دعا اللَّه عز وجل فيها بخير هو له قُلِيم إلَّا أعطاهُ اللَّه تعالَى ، أو ليسُّ له قُلِيم إلا ذُخِر له ما هُو أعظم منه ، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلَّا أعادُهُ اللَّهُ تعالَىَّ من أعظم منه ، قلت : مَا هَذه النكتة السَّوداء فيها ؟ ؛ قَالَ : هي الساعة تقوم في يوم الجمعة ، وهو سيد الأيام عندنا ، ونحن ندعوه في الآخوة : يُوم المزيد ؛ قَالَ :َ قِلْتُ : ولم تَدْعُونُه يوم المزيد ؟ ؛ قَالَ : إن ربك عُزُّ وجلَ اتخذُ في الجنة واديًا أَفْيَح<sup>(١)</sup> من مسك أبيض ، فإذا كان الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه ، ثم حَفُّ الكرسي بمنابر من نور ، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عَلَيها ثم حف المنابر بكراسي من ذهب ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ثم يجئ أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب(٢) ، ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل ، فينظَّرون إلى وجهه عز وجل ، وهو يقول : أنا الذي صَدَقْتُكُمْ وعدى ، وأتممت

لثقة كما في الحديث ( ٤٠٥ ) . وجهضم بن عبد الله : قال عنه الحافظ و صدوق يكثر عن المجاهيل ؛ .

والحديث رواه الطبراني في «الأوسط» ( مجمع البحرين ٩٤٤ ) ثنا أحمد بن زهير ،

والحديث رواه عبد الله بن أحمد (٢٦٠) عن عبد الأعلى به ، ورواه البزار ( مختصر الأديث والله عبد الله بي عن الروائد ٢٢٧٧) ثنا محمد بن المشيى ، ثنا عمر بن يونس به ، ثمه قال : « تابعه ليث عن عثمان بن عمير ۶ ورواه جماعة منهم وران وإسرائيل ، وشعبة وجرير بن عبد الحميد ، وابن إسحاق عن ليث وهو ابن أي سليه ( حادي الأرواح ص ٩٠٠ حف مؤسسة الرسالة ) وروه المنافعي (ص ٧٠) « وسنده ضعيف جمدًا ، ، وروه ابن أي شيبة ( ٢) م ١٠ عبد الرحمن بن محمد المخاري عن ليث به . ويث بن أي سليم : « مختلط » كما قال الحذافظ .

<sup>(</sup>٢) الكثيب: الرمل آلمستطيل المحدَّؤُذَب [انتهاية لابن الأثير ج٢/٤ ه ١].

عليكم نعمتى ، وهذا محل كرامتى ، فسلونى ، فيسألونه الرضا ، فيقول : رضائي أحككم داري ، وأنالكم كرامتى ، فسلوني به ، فيسألونه ، حتى تنتهي رغبتهم . فيقتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة ، (ثم يصعد عز وجل على كرسيه ، ويصعد معه الصديقون والشهداء) . ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء ، لا فصم (٢٠٠٠ فيها ولا فصل ، أو ياقوتة حمراء ، أو زبرجدة خضراء ، فيها ثمارها ،

ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، ثنا خالد بن مخلد القطواني ، ثنا عبد السلام بن حضم ، عن أبي عمران الجوني عن أنس بنحوه . وقال الهيئسي في « المجمع » ( Y) و رحاله ثقات » وهو في « مجمع البحرين » ( X) ( رواه الطبراني في الأرسط وقال المنذري في « الترخيب والنرهيب » ( X) ( رواه الطبراني في الأرسط بإسناد جيد » . ورواه أبر يعلي في مسئده ( X) ( X) و المناده حسن X ( X) و المحتمع » ( X) و رحال المحتمع » ( X) و رحال المحتمع » ( X) ( X) و محتم أبي و محتم في « X) ( X) و محتم المحتمع » ( X) ( X) و محتم أبي وقال و أرسناده أجود من الأول » يعني X) ( X) وقال المحتمع » ( X) وقال النساني وقال و أرسناده أجود من الأول » يعني ( X) وقال المنافقي عملي ( X) وقال النساني « X) وقال النساني وقال و أرسناده أجود من الأول » يعني محتمد أبي يعلي X) ومحتم الشافعي « X) ومحتمد الشرائي و رحدي الأرواح ص (X) ، ومحتمد شبخنا الألباني – حفظه الله • – مسنده » ( X) و ( X

<sup>(</sup>٠) في (ت) الانظم».

<sup>(</sup>١) فَصْمُ: الْفَصْمُ أَن يُتُصَدِعَ الشَّيُّ فلا يتبين وينفصل. [النهاية لابن الأثير ٣/٢٥٤].

وفيها أزواجها وخدمها ، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ، ليزدادوا منه كرامة ، وليزدادوا نظرًا إلى وجهه عز وجل ، ولذلك يسمى<sup>()</sup> يوم المزيد <sub>6</sub> أو كما قَالَ .

٢٠٥ - (٣٠٦) - وحَدُّثُنا البغرى أبو القاسم عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد العرب عبد الله بن عبد العرب : نا عبد الأعلى بن حَمَّاد فذكر هذا الحديث بطوله إلى آخره .

٦٥٦ – (٣٠٧) – وحَمَّلُتُنا أبو بكر بن أبي داود وذكر فيه غير طريق عن أنس عن النبي ﷺ نحو ما ذكرناه .

وقَالَ لنا ابن أيى داود : وأبو ظبية ؛ اسمه رجاء بن الحارث ، ثقة ؛ قال : وعثمان ابن عمير يكني أبا الْيَقْطَان .

# ومما روی جابر بن عبد اللَّه رضی اللَّه عنه

۲۵۷ – (۳۰۸) – حَدَّثَنا أبو القاسم البغرى عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد العزيز؟ قال: نا مُحَمَّد بن عبد الله بن عبيد الله على عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بالعبد الله عبد الله؟ قال: نا الفضل الرقاشى، عن مُحَمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله؟ قال : قال النبي على الم و ينا أهل المجنة في نعيمهم إذ طلع لهم نور ، فرفعوا وروسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم ؟ فقال: السلام

وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم ( حادي الأرواح ٣٩٢٠ ) وذكر طرقه فيه . والحديث رواه كذلك ابن جرير ( ١٧٥/٢٦ ) ، والشافعي في والأم » ( ٢٣٩/١ ) انظر ابن كثير ( ٣٨٤/٧ ) .

. ٦٥٦ ، ٦٥٦ – (٣٠٧ ، ٣٠٦) – صحيح – سبق تخريجه آنفًا .

٣٠٨ - (٣٠٨) - ضعيف الإسناد -

فيه أبو عاصم المتزاداني البصري ، قال عنه الحافظ : و لين الحديث » وهو عبد الله بن عبيد الله ، وفيه الفضل الرقاشي ، وهو ابن عيسى بن أبان قال عنه الحافظ و مكر الحديث » . والحديث رواه ابن ماجة ( ١٨٤ ) ورواه البغوي في « تفسيره» (٤/ ٧٤٠) ، وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم مسئلاً ( ٥٧٠/ ) وقال و في إسناده نظ » » وضعفه الذهبي في « العلو » (٩٩ ) كذا قال الشيخ الألياني في « تخريج الطحاوية » ( ت ١٤٤١ ) وذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٢٦١/٣ ) وحكم عليه بالوضع . ( ) فذلك سعى . عليكم يا أهلِ الجنة ، وذلك قوله عز وجل [ ٣٦ : ٥٨ ] : ﴿ سلامٌ قولًا من ربٍ رحِم ﴾ قَالَ : فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم، ماداموا ينظرون إليه ، حتى يحتجب عنهم تبارك وتعالى ، ويبقى نوژه وبركتهُ عليهم ، وفى ديارهم » .

70A - (٣٠٩) - و وَحُدُثنا أبو القاسم أيضًا ؟ قالَ : نا سويد بن سعيد ؟ قالَ : نا مروان بن مُتارِية ، عن الحكم بن أي خالد ، عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي إلى ؟ قالَ : ٥ إذا دخل أهل الجنة الجنة : جاءتهم خيول من ياقوت عن النبي إلى ؟ قالَ : ٥ إذا دخل أهل الجنة الجنة : جاءتهم خيول من ياقوت الجنة ، فيتجلى لهم الجبار عز وجل فإذا رأوه خروا له سجلاً ، فيقول لهم الجبار عز وجل فإذا رأوه خروا له سجلاً ، فيقول لهم الجبار عز وجل فإذا رأوه غمل . إثما هو يوم نعيم وكرامة ، فيرفعون وعوسهم ، . فيمطر الله عز وجل عليهم طيئا ، فيرجعون إلى أهليهم . فيمرون بكنان (١٠ المسك ، فيميجها ؛ حتى بكنان (١٠ المسك » .

ورواه اللالكائي ( ٨٣٦ ) ، ورواه أبر القاسم الأصبهاني في د الحجة في بيان المحجة ؛ ( ٢/ ٢٤ - ٣ ٢ / ٢ ) .

۲۵۸ ، ۱۵۹ - (۳۰۹ ، ۳۰۹) - إسناده ضعيف جدًّا

وأبو نعيم في ( صفة الجنة ) ( ( ٩٠ ) و ( الحلية ) ( ( ٢٠٨/ ) ، والبيهقي في ( البعث وأبو نعيم في ( و صفة الجنة ) ( ( ٩٠ ) ، والمقيلي ( ٢٧٤/ ) ، في ترجمة أي عاصم المباداني وقال عنه و لا يتأمع عليه ، ولا يعرف إلا به ٤ ، وعده ابن عدى في مناكبر الفضل الرقاشي ( ٢٠٩/ ) . ونسبه المنذري (لابن أبي الدنيا » ( الترقيب ٤ / ٣٠٥) ، وعزاه ابن كثير ( للضياء ) ( النهاية ٢٧/٧ ) – يراجع تخريجه في ( صفة الجنة ٤ لأي نعيم ( ٢٨/١ ) تحقيق الأخ الفاضل/علي رضا . والحديث ضعفه شيخنا في تخريج ( شرح اللمنة ) ( ٢٤١٠ ) وهو في ( الرؤية ۽ للدارقطني ( ق ٢٥/أ ) – انظر ( حاشية شرح السنة ) اللالكائي ( ٤/٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>١) تقدم أن الكنيان ، جمع كنيب وهو: الرمل المستطيل الحُدوَّةب . (النهاية ١٥٢/٣).
 (٢) شمثت: الشعر متفرق ومنتشر. (النهاية ٤٧٨/٢).

<sup>(</sup>٣) غُيْر: أصابهم الغبار وهو التراب. ينظر (النهاية ٣٣٧/٣)، (القاموس/ص٧٥).

۱۹۰۹ – (۳۱۰) – و حَدِّثُنَا أبر مَحَدُّد يحيى بن مُحَدَّد بن صاعد ؛ قَالَ : نا الحسن بن الحسن المروزى ؛ قَالَ : عَدَّقُنا مروان بن مُعَارِية ؛ قَالَ : نا الحكم بن أي خالد ، عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ؛ قَالَ : « إِذَا دَخَلُ أَهَلَ الْجَنَّة الْجَنَّة . وَادَعِت عليهم الكرامة . جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها الجنعة . لا تبول ولا تروث ، فيقول الجبار عز وجل يا أهل الجنة ارفعوا رءوسكم ققد رضيت عنكم رضًا لا سخط بعده ، يا أهل الجنة ، ارفعوا رءوسكم . فإن هذه ليست بدار عمل . إغا هي دار مقام . ودار نعيم ؛ قَالَ : فيرفعون رءوسهم ، فيمطر الله عز وجل عليهم طيًا ، فيرجعون إلى أهليهم . فيمرون بكتبان المسك ، فيمعن الله عز وجل عليهم طيء عنك الكنان فتيهجها في وجوههم ، حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم ورخودهم ، حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم ورنهم عن محتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم ورنهم عن على الكنان عليهم عليه على حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم ورخودهم ، حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم ورنهوك على تلك الكنان لتيبهم الحياء على تلك الكنان على المنان عن ينهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم ورخودهم ، حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم ورنهوك على على الكنان على الكنان على على الكنان على الكنان على على المنان على الكنان على على المنان عن على الكنان على على الكنان الكنان على على الكنان على على الكنان على على الكنان الكنان الكنان على على المنان على على الكنان الكنان على على المنان على المنان على على المنان على على الكنان الكنان الكنان الكنان على على المنان الكنان الكنان الكنان الكنان الكنان على على المنان على الكنان الكنان الكنان الكنان الكنان الكنان على المنان على الكنان الكنان

### ومما روى عبد الله بن عمر رضى اللَّه عنهما

٣١١ - (٣١١) - أخْبَرَق الفِرْيَالِي ؛ قَالَ : نا عثمان بن أبي شَبيّة ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن عُلِيَة ، عن هشام الدستوالي ، عن قادة ، عن صفوان بن محرز ؛ قالَ : قَلَ رجل لابن عمر : كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في النجوى ؟ قالَ :

فيه الحكم بن أبي خالد وهو ابن ظهير : « متروك الحديث ؛ كمن قال النسائي ، وابن حجر وغيرهما ، وقال عنه البخاري : , منكر الحديث ، ( الميزان ٧٧/١ ) . وه أكماس أحد سقط من السند ، وه ألكماس أحد سقط من السند ، ذلك لأن الحكم من الثانية ، والحسن من اشائية مات سنة (٨- ١) وعلى أبة حال فإن الحسن مدلس وقد عمن عن جابر أنه مثل عن الرورد نقال : ﴿ غَيِيه يوم القيامة على كوم ، فندعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول نقال : ﴿ غَيْه يوم القيامة على كوم ، فندعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالله : فيقول : نتظر وبنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ فيقولون : نتظر وبنا ي فيقول : أن روده مسلم (١٩١) في الإيان - باب (٨٤) . وقد تقدم في الدليق يضحك ...ه رواه مسلم (١٩١) في الإيان - باب (٤٨) . وقد تقدم في الدليق على (ح٢٩٩) .

٠ ٢٦٠ ، ٢٦١ - (٣١١ ، ٣١١) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري ( ۱۳/۱۳ - ح ۷۰۱۴ - كه الترحيد - باب ۳۱ ) و ( ۲۰٤/۸ - ح ۲۸۶۸ - كه التفسير سورة هود باب ؟ ) ، ورواه مسلم ( ۲۱۲۰/۶ - ح ۲۸۸۸

سمعته يقول : و يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل . حتى يضع كَنَفُه (١) عليه ، فيقول : فإنى عليه ، فيقول : فإنى سترتها عليك في الدنيا . وأنا أغفرها اليوم لك ، فيعطى صحيفة حسناته ، وأما الكافر والمنافق : فينادى بهم على رءوس الأشهاد [ ١٩ : ١٨] : ﴿ هؤلاء الذين كُذّبوا على ربهم ﴾ .

ك النوبة ~ باب ٨ ) دون ذكر الآية ، ورواه غيرهما ~ انظر ٥ تخريج السنة ٤ لابن أبي عاصم ( ٦٠٤ ) .

<sup>(</sup>١) كَنَفُه الله تعالى: أي حرزه، وستره. (القاموس/ ص٩٩٠).

٩٦٢ – (٣١٣) – وأخَيْرَنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى ؟ قال : نا أخيان بن مرب القاضى ؟ قال : نا أخيان بن شؤار ؟ فال : خدَّتنا إسرائيل ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن ابن عمر ؟ قال : قال رسول الله ﷺ : ٩ إن أدنى أهل الجنة منزلة : من ينظر إلى خيامه ونعيمه وسرره مسيرة ألف سنة ، وأكرمهم على الله عز وجل غدوة وعشية » .

٣٦٣ – (٣١٤) – حَدَّقَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قالَ : نا المسيب بن واضح ؛ قالَ : نا حجاج ، عن إسرائيلَ ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن ابن عمر ؛ قالَ : قالَ رسول الله ﷺ : « إن من أهل الجنة من ينظر إلى قصوره وخيامه وما أعد الله عز وجل له مسيرة ألف سنة ، وإن منهم من ينظر إلى الله عز وجل مقدار الدنيا غدوة وضية ، ثم قرأ ابن عمر [ ٣٠ : ٣٢ ] : ﴿ وجوه يومنذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ » .

<sup>777 - (</sup>٣١٣) - ضعيف .

رواه الترمذي ( ٢٣١٧ ) و أحمد ( ٢٢ ) و أحمد ( ٢ ) وأحمد ( ٢ ) و أرحمد ( ٢ ) و أرحمد ( ٢ ) و الترمذي ( ١٩٣/٢٩ ) ، وابن جرير ( ١٩٣/٢٩ ) و الحاكم ( ١٩٠٠ ) و والحاكم ( ١٩٠٠ ) و والحاكم ( ١٩٤٠ ) و الحديث غريب ا أي ضعيف . وقال أيضًا : ٥ رواه غير واحد عن إسرائيل مثا منا مرفوعًا ، وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر قوله ولم يوفعه ، وروى الأشجعي عن مثيان ، عن ثوير ، عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يوفعه ، وروى الأشجعي عن مناهبات ، عن ثوير ، عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يوفعه ، وروى الأشجعي عن مناهبات ، عن ثوير ، عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يوفعه ، و ١٠ ) دراه أحمد وأبر يعلى والطيراني ، وفي أسانيدهم ثوير بن أي فاحتة : وهو مجمع على ضعفه » اه ، ورواه اللالكائي ( ١٨٤٠ ) ، وإسناد الطيراني ، ذكره ابن القيم في ( العين الطيراني ، في و المنجة في د البحث والندور و عزاه المين المناوعي في ٥ الدر المنوع في و الدر المنوع في ٥ الدر ( ١٩٨٥ ) ، وإساء النظر عن ( ١٩٨٠ ) ، وإساء النظر و المهود في ٥ الشيخة ق ( ١٩٨٥ ) .

٦٦٣ - (٣١٤) - ضعيف - يراجع التخريج السابق .

## ومما روى عدى بن حاتم الطائي رضي اللَّه عنه

3 ٣٠ - (٣١٥) - محلَّثنا أبو عبد الله أحمد بن مُحمَّد بن شاهين ؟ قَالَ : حَدَّثنا عثمان بن أبي شَيته ؟ قَالَ : نا حَمَّاد بن أسامة أبو أسامة ؟ قَالَ : نا الأعمش ؟ قَالَ : نا خيثمة بن عبد الرحمن ، عن عدى بن حاتم الطائي ؟ قَالَ : قَالَ رسول الله وفي : « ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تعالى ، ليس بينه وبينه ترجمان . ولا حاجب يحجبه ، فينظر أبين منه ؟ فلا يرى إلا شيئا قدمه ، ثم ينظر أبسر هنه . فلا يرى إلا شيئا قدمه ، ثم ينظر أمامه ؛ فلا يرى إلا النار ، اتقوا النار ولو بشق تمرة » .

930 - (٣١٦) - وأخْبَرَنا الفرياسي ؛ قَالَ : نا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شَيْبة قالا : حَدَّثَنَا وكِيع ، عن الأعمش ، عن خيشة ، عن عدى بن حاتم ؛ قَالَ : ؛ قَالَ : ؛ قال رسول الله ﴿ قَنْ دَ هَا مَنكُم مِن أَحَد إلا سيكلمه وبه تعالى يوم القيامة ، ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أبي منه ؛ فلا يرى إلا شيئًا قدمه ، ثم ينظر أشأم منه ؛ فلا يرى إلا شيئًا قدمه ، وينظر أمامه . فتستقبله النار ، فمن استطاع منكم أن يتقى النار ، فمن استطاع منكم أن يتقى النار

۲۲۶ ، ۹۲۵ – (۳۱۹ ، ۳۱۹) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري ( ۴۸۲/۳ = ۲۰۷۰ ) كه التوحيد - باب (۳۳) ، ومسلم ( ۲/ ۷۰۳ – ۱۰۱ – كه الزكاة - باب (۲۰) حديث ۳۱ ) كلاهما من طريق الأعمش به مرفوتما .

#### حدىث

#### شجرة طوبي

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُمَيْنِ وحمه الله : قد ذكر الله عز وجل ما أعد للمؤمنين من الكرامات في الجنة . في غير موضع من كتابه عز وجل ، وعلى لسان رسوله ،

فكَان نما أكرمهم به أنه قَالَ عز وجل [ ١٣ : ٢٩] : ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ﴾ .

وقد بين النبي ﷺ عن شجرة طوبي ، ونما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين . مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم عز وجل . على النجب من الياقوت ، قد نفخ فيها الروح ، فزورون الله عز وجل . فيتجلى لهم . وينظر إليهم وينظرون إليه . ويكلمهم ويكلمونه . ويسلم عليهم . ويزيدهم من فضله

وأنا أذكره ليقر اللَّه تعالى به أعين المؤمنين ، وتسخن به أُعين الملحدين ، واللَّه ولى التوفيق .

۳۹۳ – (۳۹۷) – أخْبِرَنا أبو بحر جعفر بن مُحَتَّد الفِرْبَاني ؛ قَالَ : نا يزيد ابن خالد بن موهب الرملى ؛ قَال : نا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث أن درابحا أبا السمح حدثه ؛ عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الحدرى ، عن رسول الله ﷺ : و أن رجلاً ؛ قال : طوبى لمن رآك وآمن بك ، فقال : طوبى لمن رآني وآمن بي ، ثم طوبى ، ثم طوبى ، ثم طوبى لمن آمن بى ولم يرني » فقال رجل : يارسول الله ، وما طوبى ؟ وَالَ : « شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها ﴾ (١)

#### . ٦٦٦ - (٣١٧) - صحيح - إسناده فيه ضعف

فإن دَرَاجًا ضعفه جماعة من الأثمة لأسيما في حديثه عن أمي الهيثم والميزان ٢٤/٢ ] وساق ابن عدي له من هذا الوجه أحاديث ليس هذا منها ثم قال : « وسائر أخبار دراج غير ما ذكرت ينابعه الناس عليها وأرجو إذا أخرجت دراج وبريته وكذاً من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أن سائر أحاديثه لا بأس بها ، ويقرب صورته ما قال عنه

<sup>(</sup>١) أكمامها : جمع كِمَ بالكسر وهو غلاف الشعر والحب قبل أن يَظهَر [ النهايه لاين الأثير ج٤/٢٠٠].

يحيى بن معين . اهـ ( ٩٨٢/٣ ) أي « ثقة » .

والحديث رواه أحمد ( ٧١/٣ ) ، وأبن جرير ( ٤٤٣/١٦ – ح٢٩٩٠ ) وتكلم على إسناده الشيخ محمود شاكر بشيء من الضعف .

ورواه الخطيب في و تاريخه ؛ ( ٩١/٢ ) ، وأبو يعلى ( ١٩/٢ ) - ح ١٩/٢ ) ، وابر يعلى ( ١٩/٢ - ح ١٩/٢ ) مقطره وابن حيان في و صحيحه ٥ ( الإحسان ١٩/١ / ح ٢٢٠٠٠ ) مقتصرًا فيه على شطره الأول . والحديث صححه شيخنا في و الصحيحة ٥ ( ١٩٨٥ ) القسم الأول منه له شواهد من آحاديث جماعة من الصحابة كابي هريرة وأبي أمامة ، وأبي عبد الرحمن الجهني، وابن عمر، وأنس وغيرهم انظر ( الصحيحة ١٩٤١ ) و والتمهيد، لابن عبد البر ( ١٩٠٠ - بترتيبي ) و وتخريج الإحسان ، ( ١٩٢٦ ) ، و ومجمع الروائد، ( ١٩٠٠ / ١٠٠٢ ) ، و ومجمع الروائد،

وأشطره الآخر شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي . ذكره وعزاه ابن القيم لابن أبي النتا ، وذكر إسناده ( حادي الأرواح ص٢٤٧) ، وابن كثير في تفسيره ( ٧٨/٤) قال : وقال إسماعيل بن عباش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسرد عن أبي أمامة مرفوعًا : و ما هنكم من أحد يدخل الحبنة إلا انطلق به إلى طوبى ، فتنح لم أكمامة مرفوعًا : و ما هنكم من أحد يدخل الحبنة إلا انطلق به إلى طوبى ، فتنح لم أكمامها ، فإن شاء أسود ، مثل شقائق النحمان وأرق وأحسن » أصحر ، وإن شاء أسود ، مثل شقائق النحمان وأرق وأحسن » وإن شاء أسود ، مثل شقائق النحمان وأرق وأحسن » وإسنا شاء أصفر ، وإن شاء منود عن مناه دمشق وقيل : الحيصي ، فهو شامي فرواية إسماعيل بن عباش عنه صحيحة ، وسعيد قال ابن عدي بعد أن ساق نهو شامي فريات الأسانيد لا بأس بها ، ولا أعرف له شيئا أذكر ت ، وهو قليل الحديث ورواياته ثابتات الأسانيد لا بأس بها ، ولا أعرف له شيئا أذكر ت ، وهو قليل الحديث عكرمة عن ابن عباس » اه . مخصورا ( الكامل ١٩٧/٣) ) .

روحاية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأمود - كتاب - ولشيخنا الألباني و بحث ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأمود - كتاب - ولشيخنا العلم الرجوع إليه لفيس جدًا » حول روايات ابن أبي كثير . ننصح المشتغلين بهذا العلم الرجوع إليه لأهميته في رحياة الألباني وآثاره (١٣١٨-١٣) ، وقال ابن الأثير في والنياية في الغريب » ( ٤٩٢/٢ ) وفي حديث أبي رافع : و إن في الجنة شجرة تحمل كسوة أهلها ، أشد حمرة من شقائق النعمان » .

وشاهد آخر من قول أبي هريرة موقولًا: قال : و طوبي شجرة في الجنة ، يقول الله لها : و تفتقي لعبدي عما شاء ، فتنقق له عن الخيل بسروجها ولجمها ، وعن الإبل بأزشتها وعما شاء من الكسوة ، رواه ابن جرير ( ٢٦٨/١٦ - ٢٠٣٨ ٢ ) ، ورجاله نقات غير شهر بن حوشب وهو مع ضعفه لم يسمع من أبي هريرة ، على ما رجع ابن كثير في تفسيره ( ٩٦/١ ) . وشاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا : ( إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقرءوا إن شتم ﴿ وطل محدود ﴾ ٤ أخرجاه في الصحيحين ( البخاري : ٤٨٨١ - ك التفسير - سورة الواقعة/فتح الباري ) ، ومسلم ( ح-٢٨٦٧ - ك الجنة - باب ١ ) وأخرجاه من حديث سهل بن سعد وغيره ( تفسير ابر كبير ( ٢٣٧/٤ ) .

قال ابن كثير عد: 3 فيذًا حديث ثابت عن رسول الله ﴿ ، بل متواتر مقطوع بصحه عند أثمة الحديث النقاد ، لتعدد طرقة ، وقوة أسانيده و وقد رجالة ا حد (٨/٣). وشاهد آخر من حديث جابر آخرجه أبر يعلى ( ٤٠/٤ – ح٢٤ ٢) قال ثنا سريح بن يونس حدثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال : جاء أعرابي إلى النبي ﴿ النبي النبي ﴿ النبي النبي ﴿ النبي النبي ﴿ النبي النبي ﴿ النبي النبي ﴿ النبي للنبي للنبي ﴿ النبي للنبي ﴿ النبي للنبي ﴿ النبي للنبي للنبي ﴿ النبي للنبي للنبي للنبي للنبي للنبي ﴿ النبي للنبي النبي للنبي النبي للنبي للنبي النبي للنبي للنبي النبي للنبي النبي للنبي النبي للنبي النبي للنبي النبي للنبي النبي ا

وشاهد أخر من حديث عبد الله بن عمرو ، أخرجه أحمد ( ٢٠٣/ ، ٢٢٥ ) قال :
ثنا أبو كامل ثنا زياد بن عبد الله بن علاقة القاص أبو سهل ثنا العلاء بن [عبد الله بن]
رافع عن الغززدق بن حنان القاص قال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته أذنابى ، ووعاه قلبي
له أنسه بعد ؟ خرجت أنا وعبد الله بن حيدة في طريق الشام فمررنا بعبد الله بن
عمرو بن العاص – فذكر الحديث – فقال : جاء رجل من قومكما أعرابي جاف
عمرو بن العاص – فذكر الحديث - فقال : جاء رجل من قومكما أعرابي جاف
لتوم خاصة أم إذا من انقطت ؟ قال : فسكت رسول الله في ساعة ، ثم قال : أين
السائل عن الهجرة ؟ قال : أمناذا يا رسول الله . قال : وإذا أقمت الصلاة وأليت
الوكاة ، فأنت مهاجر ، وإن من بالحضومة ، قال : يعني أرضًا باليمامة . قال ثم قام
الحبة قال : يكأن القرم تعجيوا من مسألة الأعربي ، فقال : ما تعجيون من جاف يسأل
المهة قال : فكأن القرم تعجيوا من مسألة الأعربي ، فقال : ما تعجيون من جاف يسأل
« لا بل تشفق من ثمر الجنة ؟ ، وفيه خطأ في اسم « المزدق بن حنان ؟ وصوابه
« لا بل تشفق من ثمر الجنة ؟ ، وفيه خطأ في اسم « المزدق بن حنان ؟ وصوابه
« دان بن خارجة » نبه عليه الشيخ شاكر ( المستد ١٩٨٠)

انظر ( ٧٠٩٥)، والشطر الأول منه ضعيف ( ضعيف الجامع ٣٩٣) المتعلق بالهجرة .

والحديث رواه النسائي في و الكبرى ، ( ٢٠١٧ ع - ح ٥٨٧٠ ) ، والبزار ( مختصر الزوائد ٢٩٥٣ ) ، وأبيو داود وادد الزوائد ٢٩٥٣ ) ، وأبيو بقيم في مسقة الجنة ( ٢٥٥ ) وفيه العلاء بن الطيالسي ( ص ٢٠١٠ ح ٢٠١ ) وأبو نعيم في صفة الجنة ( ٢٥٥ ) وفيه العلاء بن عبد الحيالسي و عبد الحابمة وقد سبقت الإشارة إلى شاهده من حديث جابر السابق بعني عني حيث المنابعة وقد سبقت الإشارة إلى شاهده من حديث جابر السابق بعني من مرضع الشاهد منه ، فيتقرى به الحديث - إن شأء الله - والحديث صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - على قاعدته في توثيق المجاهيل ، وقال الهيشي في وشاهد عمل ، وقال الهيشي في الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - على قاعدته في توثيق المجاهيل ، وقال الهيشي في استشهد به شبخنا الألباني في تصحيح حديث الترجمة ( الصحيحة ١٤٠٤ ) . والحديث استشهد به شبخنا الألباني في تصحيح حديث الترجمة ( الصحيحة ١٤٠٤ ) . وشاهد أخر من قول أي الحير مرئد بن عبد الله - مرقوقًا و في الجنة شجو نبت المحديث المنابق على والنفور » ( ص ٩٥ ١ / ٢٥ ) وفيه ابن لهيعة : سبق الكلام عليه مرازًا ، وكان قد اختلط بعد احتراق كيه . وبيته رجالة ثقات أثبات .

وشاهد آخر : من حديث عتبة بن عبد السلام – رضي الله عنه – أخرجه ابن جرير وها المام على المام الم عُن زيد - يعني ابن سلام - أنه سمّع أبا سلام يقول: ثنا عامر بن زيد البكالي ، أنه سمع عتبة بن عبد [السلام] يقول : جاء أعرامي إلى رسول الله ﴿ وَقَالَ : يَا رَسُولُ الله في الجنة فاكية ؟ قال : «نعم ، فيها شجرة تدعى ﴿ طوبي ، هي تطابق الفردوس » قال : أي شجر أرضنا تشبه ؟ قال : وليست تشبه شيئًا من شجر أرضُّكَ، ولكن أتيتُ الشامُ ؟ ، فقال : لا ، يا رسولَ الله . فقال : وفإنها تشبهُ شجرة تدعى ﴿ الْجَوْزَةِ ﴾ ، تنبت على ساق واحدة ، ثم ينتشر أعلاها ﴾ قال : ما عظم أصلها ، قال : لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ، ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتاها هرمًا ٤ . رواه ابن أبي عاصم في د السنة ١ ( ٧١ ، ٧١ ) وصحح إسناده شيخنا . ورواه أحمد من طريق أخرى ( ١٨٣/٤ ، ١٨٤ ) ، وابن عبد البر في ٥ التمهيد ٥ ه ٣٢٠/٣ ) ، والبيهقي في ٥ البعث والنشور ٥ ( ص١٨٦/ح٢٧٤ ) وصححه ابن حبان (موارد - ٢٦٠١ ) ، ووقع في بعض الطرق ۽ عمرو بن زيد البكالي » بدلًا من « عامر بن زيد البكالي » قال الهيثمي : ( ٢١٤/١ ) ، رواه أحمد باختصّار ، وفيه عامر بنَ زيدَ البكالي ، وقد ذكره ابّن أبي حاتم ولم يجرحه ، ولم يوثقه ، وبقية رجاله ثقات ؛ اه . وقد ذكر شيخنا أنه صحابي نقلاً عن الحافظ في «تُعجيلُ المُنفعةُ » قلت : وهو مترجم في ٥ الإصابة » ( ٢٤/٥ ) في ١ عمروً البكالي،. ونقل محقق ٥ صفة الجنة ، تصحيح القرطبي له في ٥ ألتذكرة ،

(ح٣٤٦)، والحديث رواه عبد الرزاق في «أماليه» ( ص٩٦/ ١٣٣ ) ونقل محققه عن ابن كثير قوله : لا أعلم لهذا الإسناد علة » ( النهاية ١٧٥٧ ) .

وضاهد آخر من قول ابن عابل مرقوقا – أخرجه ابن المبارك في 3 الوهد ۽ (ح ١٤٨٨ ثنا شليان عن حماد عن سعيد بن مجيتر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : و نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر ، وكربها ذهب أحمر ، وسعفها كسوة لأهل الجنة ، منها مقطعاتهم ، وحللهم ، وشعوا أمثال القلال والدلال ... ، أورده المنذري في والترغيب والترهيب ٤ ٣٣٦ و ، وقال : ﴿ رواه ابن الي الدنيا موقوقاً بسند جيد ، ، وأخرجه البيهتي في و البحث والنشور ، ﴿ ٣١١ ) وإلحاكم ( ٢٧٦/٤) وصححه على شرط مسلم ، وواققه الذهبي . [أفدت تخريج أثر ابن عباس من تحقيق حادي الأرواح ص ٢٧٤] ، والأثر في ﴿ شرح السنة ٤ للبغري ( ٤٣٨٤ ) واسناده قواه محققه .

ولّحي حديث لأبي سعيد الخلاوي آخو من نفس طريق المؤلف . مرفرعا وقيه و إن الرحل لينكيء في المجنة صبعين سنة قبل أن يتحول ، ثم تأتيه امرأة ... وإنه ليكون عليها سبعون ثوباً أدلاها مثل التعمان من طوبي ... ، وراه أحمد ( ۲۰/۳ ) وصححه ابن جبان ( ۲۳۹ ) ، والبيهتي في و البحث والشور ، ( ۲۳۹ ) ، ( ۲۳۹ ) ) ، وقال الهيشي في والشور ، ( ۲۳۹ ) ) ، وواه أحمد وأبر يعلي واسنادهما حسن ، وحسنه الزيدي والمراقي في تخريج و الأحياء ) ( ۲۷۷۲ – ۲۷۷۷ ) . [انظر صحيح حادي الأوواح لأخينا عبد المحميد الدخاخي ص ۱۹۰ ) .

والحديث له شاهد آخر من قول ابن عباس . من طريق سويد بن سعيد ثنا عبد ربه بن بارق الحنفي عن خالد زميل أنه سمع أباه قال : قلت لابن عباس ما حلل الجنة ؟ قال : و فيها شجوة فيها ثمر كأنه الرمان ، فإذا أواد ولي الله كسرة التحدوت إليه من طفستها ، فانفلقت عن سبعين حلة ألوانا أنه ألوان ، ثم تنطبق وترجع كما كانت ه [حادي الأرواح ص٢٤] . في إسباده سويد بن سعيد : فيه ضعف ، وزميل بن سماك بن الوليد المنفي : ذكره ابن أبي حاج ولم يتكلم عنه بشيء سرى أنه روى عن أبيه ، وروي عن عبد ربه . ابن أحته . ( الجرح والتعديل ٢٠١/ ٢٢ ) وذكره المفلري في الترفيب و راحوي عن عبد ربه . ابن أحته . ( الجرء والتعديل ٢٠١/ ٢٢ ) وذكره المفلري في و حادي الأرواح ٥ و عن خالد الزميل ٤ وصوابه و عبد ربه بن بارق عن خاله الزميل ٤ . وفيل أن شاء الله . وعزاه لابن شاء الله . وعزاه لابن جرير واطن أن ما ذكره شيخنا بحديث لقرة بن إباس – رضي الله عنه – وعزاه لابن جرير السحيحة ٤ وعزاه لابن جرير السحيحة عراد اله ١٠٠٠ . التراك المناس السحيحة عراده الإبنات المحديدة عراد الهراس . وطبي الله عنه – وعزاه لابن جرير السحيحة عراد الهراس .

977 - (٣١٨) - وحَمُثُنَا أبو بكر مُحَمُّد بن يحي بن سليمان المروزي ؛ قَالَ: 
نا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم ؛ قَالَ : حدُّثي عبد الله بن زياد الرملي ، عن زرعة 
ابن إبراهيم ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ قَالَ : ذكر عند النبي ﷺ طوبي ، فقال : ﴿ وطوبي : 
أبا بكر ؛ هل بلغك ما طوبي ؟ ه قَالَ : الله عز وجل ورسوله أعلم ؛ قَالَ : ﴿ وطوبي : 
شجرة في الجنة ، لا يعلم ما طولها إلا الله عز وجل ، يسير الراكب تحت غصن 
من أغصائها صبعين خريفًا ؛ ورقها الحلّل ، يقع عليها طير كأهال النجحة »(١) قَالُ 
أبو بكر الصدين رضي الله عنه : إن هناك لطيرًا ناعمًا يا رسول الله فقَالَ : ﴿ أَنْهُم منه 
من يأكله ، وأنت متهم إن شاء الله يا أبا بكر » .

قلت: قال ابن جرير: ثنا الحسن بن شبيب، ثنا محمد بن زياد الجزري، عن فرات بن أي الفرات، عن تمقاوية بن قرة، عن أيه فذكره في تفسير ﴿ طوبي لهم وحسن مآب ﴾ [٢٠٩٦ع؟ - ح١٠٤٣] وفيا شبخنا - عفا الله عنه - عن شبخ ابن جرير، وشبخ شبخه . فإن الأول: ضعيف [لليزان ٢٥/١] . والثاني وهو محمد بن زياد الجزري اليشكري: كذاب أعور، يضع الحديث . كذا قال أحمد، وكذبه الأئمة . [الميزان ٢٥٠/٣] ، [المجروحين لابن حبان: ٢٠٠/٣] وقال: 3 كان مجن يضع الحديث على النقات، ويأتي عن الأثبات بالأشياء المعضلات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القلح ... ٤ . اهد .

والحديث حكم الشيخ عليه بأنه ( موضوع ) في ( ضعيف الجامع ) ( ٣٦٣٠ ) . ٢٢٧ - (٣١٨) – ضعيف جدًا .

فإن زُرعة بن إبراهيم : ضعيف . (انظر الميزان ٧٠/٢) ، (الجامع في الجرح والتعديل (٢٥/١) وعبد الله بن زياد الرملي الفلسطيني : ٥ متروك أو أشدى . قال ابن حبان ( ٣٣/٣) و شيخ بروي عن زرعة بن إبراهيم ... ثم قال : ٥ وجب مجانبة ما يروي من الأحاديث ، وإن وافق الثقات في بعض الروايات ٤ . اهـ ( الميزان ٢٥/٣) )، ٥ والمجروحين ٤ لابن حبان ( ٣٣/٣) . وومز له السيوطي بالضعف في ٥ فيض القدير ٢ ٢٨٣/ ٤ ) .

وعبد الجبار بنَ عاصم أبو طالب : ﴿ ثَقَةَ ﴾ (تاريخ بُغداد ١١١/١١) ، ووثقه ابن حبان . [الثقات ٤١٨/٨] .

<sup>(</sup>١) البُخت: الأنثى من الجمال والذكر مُخْئ، وهي جمال طوال العناق وتُجُمّع على بُخُتِ وبَخَاتِيّ واللفظة مقربه. [النهاية لابن الأبير ١٠١/١].

٣٦٩ – (٣١٩) – حَدُّثُنَا أَنِه جعفه مُحَمَّد بن هارون بن بَدَينا الدقاق إملاء ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن عبد اللَّه بن عمار الموصلي ؛ قَالَ : قَالَ : نا المعافي بن عمران ، عن أَتِي إياس إدريس بن سنان ، عن وهب بن منبه ، عن مُحَمَّد بن على ؛ قَالَ إدريس : ثم لقيت مُحَمَّد بن علي بن الحسين بن فاطمة رضي اللَّه عنهم أجمعين ، فحدثني ؛ قَالُ : قَالَ رسولِ آللُه ﴿ ﴿ .

٣٢٠ - (٣٢٠) - وحَدَّثَنَا أبو عبد اللَّه الحسين بن مُحَمَّد بن عفير الأنصاري إملاء ؛ قَالَ : نا إسحاق بن داود القنطري ، عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس ؛ قَالَ : نَا المعافى بن عمران ؛ قَالَ : نا إدريسِ بن سنان ، عن وهب بن منبه ، عَن مُحَمَّد بن على بن الحسين بن فاطمة رضى الله عنهم .

قَالَ إدريس : ثم لقيت مُحَمَّد بن الحسين، فحدثني ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﴿ : « إِنْ فَي الْجَنَةُ شَجَرَةً يَقَالَ لَهَا : طوبي ، لو يسخَّرُ للراكب الجوادُ أَنْ يسير في ظلها لسار مائة عام قبل أن يقطعها ، ورقها وساقها : بُرود<sup>(١)</sup> خُصر ، وزهرتها ورياض صفر ، وأفنانها(٢) سندس وإستبرق ، وثمرها : حلل خضر وماؤها : زنجبيل وعسل ، وبطحاؤها<sup>(٣)</sup> : ياقوت أحمر ، وزبرجد أخضر ، وترابها : مسك وعنبر .

٣٢٠ ، ٦٦٩ - (٣١٩ ، ٣٢٠) - معضل ضعيف الإسناد .

رواه ابن أبي الدنيا كما في ( الترغيب والترهيب » للمنذري ( ٥٠٠/٥ ) و ( النهاية » لابن كثير ( ٢٠/٢ ه ) ، وأبو نعيم في ﴿ صفة الجنة ﴾ ( ٢٤٩/٢ – ح ٤١١ ) . وفيه إدريس بن سنان الصنعاني وهو : « ضعيف » ( التقريب ٢٩٤ ) والميزان ( ١٦٩/١ ) وقال عنه ابن كثير: ﴿ وهَذَا مُرسَلُ ضعيف غريب ، وأحسن أحواله أن يكون من كلام بعض السلف ، فوهم بعض رواته فجعله مرفوعًا ، وليس كذلك والله أعلم ، . ومحمد ابن على بن الحسين أبو جعفر الباقر: ثقة فاضل من الرابعة . كما في ۵ التقريب ٥ . وقال المُنذَري : ٥ رواه ابن أبي الدنيا هكذا معضلًا ، ورفعه منكر ٥ . اهـ . ( الترغيب ٤/

۸ه٤) (ح۷٥٥٥)

. [٤٧٦/٣

<sup>(</sup>١) البرد: نوع من الثياب معروف والجمع أبراد وبُرُود والبُردُة الشُّمْلَةُ المُخطُّطة وقيل كساء أسَود مُرَبِّع فيه صِغر تَلتِسِه الأعراب، وجمعها بُرَدٌ. [النهاية لابن الأثير ١١٦/١]. (٢) أفنان : جمع فننَ وهو الخُصْلة من الشُّعر ، تشبيهًا بغصن الشجرة . [ النهاية لابن الأثير

<sup>(</sup>٣) بطحاؤها: حصاه اللَّين. [النهاية لابن الأثير ٢١٣٤/١.

وكافور أبيض ، وحشيشها : زعفران منير ، والأجوج<sup>(\*)</sup> : يتأجج من غير وقود ، ويتفجُّر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق، وظلها مجلس من مجالس أها, الجنة ومتحدث لجمعهم ، فبينا هم في ظلها يتحدثون ؛ إذ جاءهم الملائكة يقودون نجبا خلقت من الياقوت ، ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب ، كأن وَجُوهُها المصابيح نضارة وحسنًا ، وَبَرُها من خَرِّ (١) أحمر ومرعزي أبيض ، لم ينظر الناظرون إلى مثلها حسنًا وبهاء وجمالًا ، ذَلَلًا من غير مهابة (٣٠٠ . نجبًا من غير رياضة ، عليها رحال ألواحها من الدر واليواقيت(٠٠٠٠) ، مفضضة باللؤلؤ والمرجان ، صَّفائحها من الذهب الأحمر ملبسة بالعقرى والأرجوان فأناخوا إليهم تلك النجائب ، ثم قالوا لهم : إن ربكم عز وجل يقرئكم السلام ، ويستزيدكم (٠٠٠٠) لتنظروا إليه ، وينظّر إليكم وَيحْييكم وتّحيّونه ّ، ويَكلمُكم وتكْلمونَه ويزيدكم من فضله وَسَعَته ، إنه ذو رحمة واسعة ، وفضل عظيم ، فيتحول كلّ رجلٌ منهم عليّ راحلته ، ثم انطُلقوا صَفًّا واحدًا معتدلًا ، لا يفوت من شيء شيئًا ، ولا يفوت أذنّ ناقة أذن صاحبتها ، ولا بمرون بشجرة من أشجار الجنة إلا أكفتهم بثمرتها، ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن تظمُّ(٢) صفهم ، أو تفرق بين الرجل ورفيقه ، فَلَمَا رَفَعُوا إِلَى آلْجِبَارَ تَبَارُكُ وَتَعَالَى ، أَسْفُر لَهُمْ عَنْ وَجَهَهُ الْكَرِيمُ ، وَتَجَلَّى لَهُمْ فَي عظمته ، فحياهم بالسلام ، فقالوا : ربنا أنت السلام ، ومنك السلام ، ولك حقَّ الجلال والإكرام ، فقَالَ لهم تبارك وتعالى : ﴿ إِنِّي ۚ أَنَا السَّلَامِ، وَمَنَّي ٱلسَّلَامَ ۥ ولى حق الجلال والإكرام ، فمرحبًا بعبادي الذين حَفظوا وصيتي ، ورعوا عهدي ؛ وخَافُونِي بالغيب ، وَكَانُوا مني على وجلُّ مَشْفَقَينَ ، فَقَالُوا : أَمَا وَعَزْتُكَ وَعَظْمَتُكَ وَجِلالُكُ وعلو مكانك ، ما قَدْرِناكَ حق قدرك ، وما أدينا إليك كل حقك ، فائذن لنَّا بالسجود لَّك ، فقَالَ لهم ربهم عز وجل : قد وضعت عنكم مؤنة العبادة ، وأرحت لكم أبدانكم ، فطال ما أنصبتم الأبدان ، وأعنيتم لمي الوجوه ، فالآن

<sup>(</sup>٠) هكذا في (ت)، وفي (م) «الألنجوج»، وفي الهامش: ٩ هو العود الرطب».

<sup>(</sup>هه) هكذا في م، وفي ت «مهانة». دــــ هكذا في هم، أما في هيت، ما التيت

<sup>(</sup>٠٠٠) هكذافي وم، أمّا في ٥ ت، والياقوت.

<sup>( ( (</sup> ه م کذا آ في ت أما في ك ، م ( ليستريد کم ( ولعله الصواب .

<sup>(</sup>١) الحَرُّ: من الثياب. [القاموس المحيط ص٦٥٦].

<sup>(</sup>٢) تثلم: كسر حرفه فانكسّر. [القاموس المحيط صـ١٤،٢٠.

أفضوا إلى روحي ورحمتي وكرامتي ، فسلوني ما شتتم ، وتمنوا عليٌّ أعطِكم أمانيكُم ، فإني لن أَجزيكم اليوم بقدر أعمالكم، ولكن بقدر رحمتي وكرامتي، وطَوْلي وجلالي ، وعلو مكاني وعظمة سلطاني ، فلا يزالوان في الأماني والعطايا وَالْمُواهَبُ ، حتى إن الْقَصْر منهم في أمنيته ليتمنى مثل جميع الدُّنيا منذ يوم خَلقُها اللَّه عُز ُ وَجِلَ إِلَى يَوْمُ أَفْنَاهَا ۖ ، فَقَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ عَز وَجِلُ : لقد قصرتم في أمانيكم ورُضيتم بدُون مَايِحق لكم ، فقد أُوجبتُ لكم مَا سَالتم وتمنيتم وأَلْحَقَت لَكم وَزُدتكُمْ مَا قَصَرِتَ عَنْهُ أَمَانُيكُمْ فَانظُرُوا إِلَى مُواهْبِ رَبِكُمْ النِّي وَهْبَ لَكُمْ ، فإذا بَقَبَابِ فِي الرَّفِيقِ الأعلى ، وغرف مبنيَّة من الدر والمرجان ، وإذا أبوابها من ذهب، وسررها من ياقوت ، وفرشها سندس وإستبرق ، ومنابرها من نور ، يفور من أبوابها وأعراصها(') نور ، شعاع الشمس عندة مثل الكوكب الدريّ ، فإذًا بقصورُ شَامَخَةً فَى أعلا عَلَيْن من الْيَاقُوت يزهر نورها ، فلولا أنه سخرُها للمعت الأبصار، فما كان من تلكُّ القصور من الياقُوتُ الأبيضُ فهو مفروش بالحرير الأبيضّ ، وما كان منها من الياقوت الأحمر ، فهو مفروشُ بالعبقْري الأحمر ، ومَا كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر ، وما كان منها من الياقوت الأُصفر ، فهو مفروش بأرجوان أصفر ، مبثوثة(٢) بالزمرد الأخضى ، والذَّهب الأحمرُ والفضَّة البيضاء ، بروجُها وأركانها من الجوهر ، وَشُرَفها قباب اَلْلَوْلُوْ . فَلَمَا انْصُرْفُوا إِلَى مَا أَعْطَاهُمْ رَبِهِمْ عَزْ وَجِلْ ، قَرِبْتُ لَهُمْ بَرَاذَيْن<sup>(٣)</sup> مَن الياقوت الأبيض ، منفوخ فيها الروح ، يجبها الولدان الخلدون ، بيد كل وليد منهم حكَمة برذون من تلك البراذين . جُهُمها وأعتبها من فضة بيضاء ، منظَّرمة بالدر والياقوت، سرجها مفروشة بالسندس والإستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذينَ تَزَفُّ بهم، وتطوف بهُّم، رياض الجُّنة ، فَلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودًا على منابر من نور، ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم، ويهنوهم بكرامة ربهم، عز وجل ، فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول به عليهم ربهم عز وجل مما سألوه وتمنوان ، وإذا على باب كل قصر من تلك القصور (٠) هكذا في «م» وفي ت «وتمنوا عليه».

 <sup>(</sup>١) أعراصها: عرص: وهو عنشب توضع على البيت عرضًا إذا أرادوا تسقيفه ثم تلقى
 عليه أطراف الخشب القصار. [النهايه لابن الأثير: ج١٠٠٨/٣].

<sup>(</sup>٣) البِرْذُوْنُ: الدَائِنُةُ. [القاموس المحيط صد ٢٥٢٢].

أربع جنان : جنتان ذواتا أفنان ، وجنتان مدهامتان ، فيهما عينان نصاختان ، وفيهما من كل فاكهة زوجان ، وحور مقصورات في الحيام . فلما تبرءوا منازلهم واستقر قرارهم ؛ قال لهم ربهم عز وجل [ ٧ : ٤٤ ] : ﴿ هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا ؟ قالوا : نعم ﴾ قال : أفرضيتم بمواهب ربكم ؟ قالوا : نعم ، رضينا رئما ، فارض عنا ؛ قال : فبرضاي عنكم حللتم داري ، ونظرتم إلى وجهي الكريم ، وصافحتم ملاككي ، فهنينًا لكم ، عطاء غير مجذوذ ، ليس فيه تنقيص ولا تصريم ، فعند ذلك قالوا : [ فاطر - ٣ ] ﴿ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ، إن ربنا لغفور شكور ، الذي أطار المقامة من فضله ، لا يحسنا فيها نصب ، ولا يجسنا فيها لغوب ﴾ (١) .

- قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن : هذه الأخبار كلها . يصدق بعضها بعضًا .

مع ظاهر القرآن يين أن المؤمنين يرون اللَّه عز وجل ، فالإيمان بهذا واجب ، فمن آمن بما ذكرنا ؛ فقد أصاب حظه من الحير إن شاء اللَّه في الدنيا والآخرة ، ومن كذب بجميع ما ذكرنا ، وزعم أن اللَّه عز وجل لا يُرى في الآخرة . فقد كفر ، ومن كفر بهذا ، فقد كفر بأمور كثيرة نما يجب عليه الإيمان بها .

وسنبين جميع ما يكذب به الجهمي في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله .

فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان . فهم في غيهم يترددون ممن يزعم أن اللَّه عز وجل لا يُرى في القيامة ، واحتج بقول اللَّه عز وجل [ ٢ - ٣ ا ] . ﴿ لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير ﴾ فجحد النظر إلى اللَّه عز وجل بتأويله الخاطىء لهذه الآية .

قيل له : يا جاهل؛ إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن ، وجعله الحجة على خلقه ، وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه ؛ هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي ، هو الذي قَالَ لنا : « إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر » . فقبلنا عنه ما

<sup>(</sup>١) قال الشيخ النقي - رحمه الله - قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية من سورة الرعد: إنه أثر غريب عجيب . اهم . ووهب بن منه : كان من أبناء فارس المولددين في البمن ، والمعروف عن وهب بن منه وكعب الأحبار أنهما يحفظان كتب أهل الكتاب ، ويكثران من نشرها في الناس ، وهذا الأثر تفوح منه ربح الإسرائيلية ، وفي آيات الذكر الحكيم ، وصحيح الحديث ما يغنينا عنه . اهم . (ص٢٧٥) قلت : وهو مع ذلك ثقة من رجال الشيخين .

بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له ، من الأعبار الصحاح عند أهل الحق من العلم ، ثم فسر لنا الصحابة رضى الله عنهم بعده ، ومن بعدهم من النامين [ ٧٥ : ٢٧ ، ٢٧ ] : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ فسروه على النظر إلى وجه الله عز وجل [ ٢٠٠ : ٢٠] : ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ أعرف منك ، وأحدى منك مبيلاً ، والنبي ﴿ فسر لنا قول الله عز وجل [ ١٠٠ : ] : ٢٧ ﴿ لللين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ وكانت الزيادة : النظر إلى وجه الله تعالى ، وكذا عند صحابته رضى الله عنهم ، فاستغنى أهل الحق بهذا ، مع تواتر الأعبار الصحاح عن صحابته رضى الله عنهم ، فاستغنى أهل الحق بهذا ، مع تواتر الأعبار الصحاح عن النبي ﴿ الله النظر إلى وجه الله تعالى ، وكانوا النبي ﴿ ولي الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمى .

فإن قال قاتل : فما تأويل قوله عز وجل [ ٦ : ٢٠ ] : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ ? قبل له : معناها عند أهل العلم : أى لا تحيط به الأبصار ، ولا تحويه عز وجل ، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته ، كما يقول الرجل : رأيت السماء وهر صادق ، ولم يُحط بصره بكل السماء ، ولم يدركها ، وكما يقول الرجل : رأيت البحر ، وهر صادق . ولم يدرك بصره كل البحر ، ولم يحط بيصره ، الرجل : رأيت البحر ، ولم يحت بمقار .

<sup>(</sup>๑) قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تأويل الآية: د وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أثمة الحديث، لا يكن دفعها، ولا منعها ...ه إلى أن قال: د ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان، والمسائيد والسنن، ...، وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام، ومن تأول ﴿ إلى ربها فاظرة ﴾ المزاد بإلى مفرد الآلاء وهي النم، وهداة الأنام، ومن تأول ﴿ إلى ربها فاظرة ﴾ المنافظ النم، فقد أبعد هذا الناظر النجعة، وأبطل فيما ذهب إليه، وأبين هو من قوله تعالى ﴿ كلا إنهم يومثل خجوبون ﴾ ؟ قال الشافعي: ما حجب الفجار، إلا وقد علم أن الأبرار يونه عز وجل ﴾ احد بتصرف يسير (تفسير ابن كثير ٤٠٠/٤).

• ۲۷۰ - [أثر • ۳۵] - حَمُثُنَا جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : أنا زهير بن مُحَمَّد المِروزي ؛ قَالَ : أنا عمرو بن طلحة القَناد ؛ قَالَ : أنا أسباط بن نصر ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنه [ ۳۵ - ۲۳ ] : ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ أن النبي ﷺ رأى ربه عز وجل ، نقالَ رجل عند ذلك : أليس قالَ الله عز وجل . ۲ - ۲۰۳ ] : ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ ؟ فقالَ له عكرمة : أليس ترى السماء ؟ قالَ : بلى . قالَ : أوكلها تراها ! ؟ .

٩٧١ - [أثر ٣٥١] - حَدَّثنا أبر عبد الله مُحَمَّد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : حَدَّثنا أبر عبد الله مُحَمَّد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : حدث أبر داود السجستاني ؛ قَالَ : سمعت أحمد بن حنبل وقبل له في رجل حدث بحديث عن رجل ، عن أبي العطوف - يعنى - أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة ، نتحد عن رابع الله هذا » .

٩٧٠ – [٥٠٣] – أثر ابن عباس: إسناده لا بأس به - وجاله وجال مسلم غير زهير بن محمد المروزي وهو: ثقة [تهذيب الكمال ١٤١٩] . وأسباط بن نصر: لا بأس به ، قال عنه البخاري: ( صدوق) واحتج به مسلم في ( صحيحه ) ، وضعفه بعض العلماء من جهة حفظه ( التهذيب ) .

وسماك بن حرب : لا بأس به كذلك ، إلا أنه متكلم في روايته عن عكرمة خاصة .
وقال ابن كثير عن إسناد فيه . سماك عن عكرمة : قال : و إسناده جيد » [تفسير ابن
كثير ١/٣٥٥] . ومساك احتج به مسلم . وعمرو : هو ابن حمّاد بن طلحة انفتّاد ،
والأثر رواه ابن أي حاتم ( ٣/٠٠٠ ١/أ ) بن طريق أي زرعة ، ثما عمرو بن حمّاد بن
طلحة القنّاد ، ثما أسباط بنحوه ، وأخرج معناه ابن جرير ( ١٣٦٩٤ ) من وجه
ضعيف ، على أن أثر ابن عباس ثبت عنه هذا المعنى من غير وجه . يأتي في باب رؤية
النبي هي لربه عزّ وجل . يأتي معناه (أثر ٤٤٤) .

٣٥٩ - [٣٥٩] - أَثْر أحمد بن حنبل : إسناده صحيح .
 ينظر «المسائل والرسائل المروبة عن أحمد في العقيدة» (٢١٦٧).

#### باب

## الإيمان بأن الله عز وجل يضحك

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن وحمه الله: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل ، وبما وصفه به رسوله ﷺ ، وبما وصفه به الصحابة رضى الله عنهم .

وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع ، ولا يقَالَ فيه : كيف؟ بل التسليم له ، والإيمان به : أن الله عز وجل يضحك ، كذا روى عن النبي ﴿ ، وعن صحابته ، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق .

وسنذكر منه ما حضرنا ذكره ، واللَّه الموفق للصواب ، ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم .

٩٧٢ – (٣٩١) – حَدُّقَنا أبو بكر جعفر بن مُحَقد الفِرْيَاسي؛ قَالَ: نا إسحاق بن موسى الأنصارى؛ قَالَ: نا مالك بن أنس، عن أي بن موسى الأنصارى؛ قَالَ: نا مالك بن أنس، عن أي الزناد، عن الأعرج، عن أي هريرة: أن النبي إلى قال: و يضحك الله عز وجل إلى رجلين: يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله في تتوب الله عز وجل على القاتل، فيقتل في سبيل الله، فيستشهده.

٣٧٣ – (٣٧٣) – حَدَّثَنَا أبر الفاسم عبد الله بن مُحَدِّد بن عبد العزيز البغوى ؛ قالَ : عنا مالك بن أنس ، عن أي الزناد ، عن أي الزناد ، عن أي هريرة : أن رسول الله ﷺ قالَ : « يضحك ربنا عز وجل إلى رجلي : يقاتل أحدهما الآخر ، كلاهما يدخل الجنة ، يقاتل هذا في سبيل الله يقتل ، فقتل ، شريب الله عز وجل على القاتل ، في قتل ، في سبيل الله تعالى فيقتل ، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل ، فيقاتل في سبيل الله

۳۷۲، ۹۷۳، ۹۷۳، ۹۷۳، ۲۷۳ – (۳۲۱، ۳۲۳، ۳۲۳، ۹۲۳، ۹۲۳) – ۳۷۳ صحیح – مثلق علیه .

رواه البخاري ( ٤٨/٦ – ٢٨٦ – ك الجهاد - باب ٢٨/الفتح ) من طريق مالك عن أي الزناد به ، ومسلم ( ٣٠٤ - ٥ - ١٨٥ – ك الإمارة - باب ٣٥ ) من طريق أي الزناد ، ومن طريق همام بن منه به ، وأحمد ( ٣١٨/٢ – ٤٦٤ ) ، ومالك في

فستشهد ، .

٣٧٣ - (٣٧٣) - وأشجرَنا الفرزاني ؟ قال : نا إسحاق بن راهويه وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شُينة قالوا : نا وكيع ، عن شُمْيان - يعنى النورى - عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي شي قال : « يضحك الله عز وجل إلى رجلين ، يقتل أحدهما الآخر ، كلاهما يدخل الجنة : يقاتل هذا في صبيل الله فيقتل فيستشهد ، ثم يتوب الله عز وجل على قاتله ، فيسلم ، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد » .

970 - (\$ 77) - أعبرنا الفرتاني ؛ قَالَ : حدثنى إبراهيم بن المنذر الحزامى ؛ قالَ : نا ابن أبي نُذيك ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أييه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قال : قالَ أبر القاسم ∰ : « يضحك الله عز وجل إلي رجلين : يقتل أبي حدهما الآخر ، كلاهما داخل الجنة ، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد ، أحدهما الآخر ، كلاهما داخل الجنة ، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد » . ثم يتوب الله غيقتل فيستشهد » .

١٧٦ – (٣٢٥) – أخبَرَل أبوعبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى ؛ قال : نا داود بن عمرو الضبى ؛ قال : نا ابن أي الزناد ، عن أيه ، عن الأعرج ، عن أي « بعد الخرج ، عن أي « بعد قال وجلين ، يقتل أي هريرة ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : ويضحك الله تعالى إلى رجلين ، يقتل أحدهما الآخر . كلاهما يدخل الجنة : يقاتل هذا في سيل الله فيقتل فيستشهد ، ويتوب الله عز وجل على هذا فيسلم . فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد » .

٦٧٧ – (٣٧٦) – أخبَرَتا الفِرتاني ؛ قال : نا إسحاق بن راهوية ؛ قال : أنا عبد الراق ؛ قال : أنا عبد الراق ؛ قال : نا معمر ، عن همام بن مُنتِه ، عن أي هريرة ، عن رسول الله ، قال : « يضحك الله عز وحل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ، وكلاهما يدخل الجنة » .

<sup>«</sup> الموطأ » ( ۲۰/۲ ع - ك الجهاد - باب ١٤ ) ، التمهيد ( ٢٤٤/١٨ ) ترتيبي ( ١٠/ ٢٩ - ح٩٥٤ ) ، انظر « الصحيحة » ( ١٠٧٤ ) .

٢٧٧ - (٣٢٦) - صحيح - سبق تخريجه آنفًا .

رواه مسلم من هذا الوجه ( ١٥٠٥/٣ ) .

۱۷۸ – (۳۲۷) – أخْبَرَنا الفِرْتابي ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أي شَبيته ؛ قَالَ : نا هشيم بن بشير ؛ قَالَ : نا هشيم بن بشير ؛ قَالَ : أنا مجالد ، عن أبي الزدَّاك ، عن أبي سعيد الحدري يوفع الحدث ؛ قَالَ : « ثلاثة يضحك الله تبارك وهالي إليهم : الرجل إذا قام من الليل يصلي ، والقوم إذا صفوا للعدر » .

٩٧٩ – (٣٧٨) – حَدُّتُنَا أبو عبد الله مُحتَّد بن مخلد العطار ؛ قال : أنا الحسن بن عرفة ؛ قال : نا هشيم بن بشير ، عن المجالد بن سعيد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الحدري عن النبي ﴿ قَالَ : ٥ ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم يوم القيامة : الرجل إذا قام من الليل يصلي ، والقوم إذا صفوا للصلاة ، والقوم إذا صفوا للصلاة ، والقوم إذا صفوا للصلاة ، والقوم إذا ...

• ٦٨٠ – (٣٢٩) – وأخيرَنا النرئابي ؟ قال : نا أبو كريب مُحمَّد بن العلاء ؟ قال : نا يحيى بن آدم ؟ قال : نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة وأبي الكنود ، عن عبد الله بن مسعود ؟ قال : و يضحك الله عز وجل إلى وجلين : رجل قام يصلي ، فيضحك الله عز وجل لله عز وجل إليه ، ورجل لقي العدو ، فتظهر ، ثم قام يصلي ، فيضحك الله عز وجل إليه ، ورجل لقي العدو ، فانهزم أصحابه ، وثبت حتى رزقه الله الشهادة » .

۲۷۸ ، ۲۷۹ – (۳۲۸ ، ۳۲۷) – إسناده ضعيف

ويشهد لبعضه ما يأتي في الحديث التالي، وفي حديث نعيم بن همار الآتي برقم (٣٤٦). فيه مجالد بن سعيد وهو : ليس بالقوي . وإن كان حديث هشيم عنه أحسن من غيره من الأحداث كما أناده كلام ابن مهدى .

رواه أحمد ( ۱٬۰۸۳ ) ، وابن ماجة ( ۲۰۰۰ ) ، وقال البوصيري : ۵ إسناده فيه مقال ، ، ورواه أبو يعلى ( ۲۸۰۲ – ۲۰۰۰ ) ، وابن أبي عاصم ( ۲۷۲۱ – ۲۰۰۰ ) ، وابن أبي عاصم ( ۲۷۲۱ – ۲۰۰۰ ) ، وابن أبي عاصم ( ۳۸۲۱ – ۲۰۰۰ ) وضعف سنده شيخنا الألباني – حفظه الله – ورواه البغري في ۵ شرح السنة ، ( ٤ / ۲۶ – ۹۲۷ ) وضعف سنده محققه ، ورواه غيرهم ، وأبو الوداك هو جهر بن نوف : دلا بأس به ، ورواه البزار ( کشف الأستار ۲۵٬۲۳۱ – ۲۰۱۰ ) من وجه آخر والسياق مختلف وسنده ضعيف کذلك . أشار إلى ضعفه البيشي ( ۲۵٬۲۲ ) فيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ، وعطية العوفي ضعيف مدلس وقد عنعن .

١٨٠ - (٣٢٩) - صحيح لغيره -

رجاله رجال الصحيح غير أبي الكنود الأزدي ، فمختلف في اسمه . قال عنه الحافظ

7\(\chince{1}\) = حَدِّثَنَا أبو بكر عبد الله بن مُحمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؟
قال : تا عبد الوهاب الوراق ؟ قال : ثا يزيد بن هارون ؟ قال : أنا خمّاد بن سلمة ،
عن يعلي بن عطاء ، عن وكيع بن عُدُس ، عن عمه أبي رَزين المقيلي ؟ قال : قال رسول الله على : « ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيّره » قال قلت :
يا رسول الله ، أو يضحك الرب عز وجل ؟ ؟ قال : « نعم » قلت : لن نَقيم من رب
ين حمك خيرا .

٣٨٢ - (٣٣١) - حَدَّثَنَا جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : أَنَا زهير بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : أَنَا علي بن عثمان اللاحقي ؛ قَالَ : نا حَمَّاد بن سلمة ؛ قَالَ : يعلى المروزي ؛ قَالَ : أَنَا علي بن عدس ، عن أَبي رَزِين المقيلي أَن رسول الله ﷺ قَالَ : « ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره » قَالَ أَبو رزين : قلت : يارسول الله ، أو يضحك ربنا عز وجل ؟ ؛ قَالَ : ﴿ فَعَم » وَلَنْ نَعْدَم مَنْ رَبِ يضحك خيرًا » .

٦٨٣ - (٣٣٢) - حَدُّتُنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا [ عمي ](\*) وإسحاق

هذا، وأبو إسحاق السيعي مذلس وقد عنمن. والحديث أخرج معناه أحمد ( ١٦٦٨)، والطيراني ( ٢٠١٧٠ )، وحسن إسناده المنذري ( ٢٠/١ ٩ ع-ح ٩٩) وكذا شيخنا في « صحيح الترخيب » ( ٢٦٤ ) بمعناه ، وحسنه الهيشي في « المجمع » ( ٢٥٦٢ ) .

۹۸۲ ، ۹۸۲ - (۳۳۰ ، ۳۳۱) - إسناده ضعيف .

رواه أحمد ( ۱۱/۶ ) ، وابن أبي عاصم في « السنة » ( ۲۱۶/۲ – ۲۰۰ ) ،
وضعف إسناده شيخنا في تخريجه . ورواه الدارقطني في « الصفات » ( ص٤/٣ - ٣٠

- ط الفقيهي ) . ورواه الطبراني ( ۲۰/۱۹ – ۲۰۹۶ ) ومداره على وكيم بن محلس،
وقيل ابن عدس قال عنه الحافظ : مقبول يعني عند المتابعة ، ولا تعرف له متابعة في هذا
الحديث ، وقال عنه الذهبي : « لا يعرف » . انظر « التنكيل » وتخريجه ( ٣٦٨/٢ ) انظر ( ٣٠١/٢ ) .

۸۸۶ ، ۹۸۴ - (۳۳۲ ، ۳۳۲) - صحیح لغیره - إسناده ضعیف . تقدم تخریجه فی رقم ( ۳۰۱،۳۰۰ ) . انظر (الصحیحة ) ( ۷۵۰ ) .

(٠) كَذَا في هامش (ك)، وفي غيرها (عمر)، والصواب ما أثبت.

<sup>\* «</sup>مقبول » والصحيح أنه « لا بأس به » إن شاء الله وذلك لأنه تابعي قال بعضهم أدرك الجاهلية رونى عن علي وابن مسعود وغيرهما وروى عنه جماعة من الثقات ، ووثقه ابن سعد ( ١٧٧٦ - الطبقات ) ووثقه ابن حبان ( ٤٤/٥ ).

[ ابن] (<sup>()</sup> إبراهيم قالاً : نا حجاج ؛ قَالَ : نا خـتَاد يعني ابن سلمة ، عن علي بن زيد ، عنِ عــارة القرشي ، عن أي بردة ، عن أي موسى الأشعري : أن رسول الله ﷺ قَالَ : «يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة » .

٩٨٤ – (٣٣٣) – حَدَثَنَا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : نا زهير ابن مُحَمَّد الموزي ؛ قَالَ أنا الحسن بن موسى ؛ قَالَ : نا حَمَّد بن سلمة ، عن علي ابن زيد ، عن عدارة القرشي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ؛ قَالَ : قَالَ رصول الله عن : د يتجلى لنا الرب عز وجل ضاحكا ويقول : ابشروا معاشر المسلمين ، فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديًا أو نصراتًا » .

مه - (٣٣٤) - عَدُثُنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ نا هارون بن أبي بردة (٢٠٠٠) ؛ قالَ نا هارون بن أبي بردة (٢٠٠٠) ؛ قالَ نا فارون بن أبي بردة (٢٠٠٠) ؛ قالَ : نا بو يحيى الحِقائي ، عن إسماعيل بن عبد الملك ، عن على بن ربيعة الوالي ؛ قالَ : كتت رفت اغفر لي ذنوبي . فإنه لا يعفر الذنوب إلا أنت ، ثم نظر إلى فضحك ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، استغفارك ربك والتفاتك إلى تصحك ؟ قالَ : كتت روث ربول الله ﷺ في جانب الحرة ، ثم قالَ : « لا إله إلا أنت سبحانك اغفر لي ذنوبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ثم نظر إلى السماء ، ثم النفت إلى فضحك ، فقلت : يارسول الله ، استغفارك ربك والتفاتك إلى تضحك ؟ قالَ : « ضحكت لضحك بي عز وجل ، ... وحلى و... للفضول بي يغفر الذنوب إلا الله عز وجل » ...

٦٨٦ – (٣٣٥) – حَدُثَنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : نا زهير بن مُحَمَّد المُوزي ؛ قَالَ : نا أبو نعيم ؛ قَالَ : نا إسماعيل بن عبد الملك بن أي الصفيرا ، عن

(•) في الأصل (ربنا) وهو خطأ.

٦٨٥°، ٢٦٨ – (٣٣٥°، ٣٣٥) – صعيح لغيره . يأتي تخريجه وشيكًا إن شاء الله . ولسماعيل بن عبد الملك بن أي الصفيرا : و صدوق كثير الوهم »كما قال الحافظ في «التقريب » ولكنه تربع من أي إسحاق كما سيأتي عند المصنف ، ومن المنهال بن عمرو عند الطبراني في « الدعاء » (٧٧٨) بسند حسن .

ولم أُعرف ٩ هارُونَ بن بردة ٤ ولكنه توبع تابعه أبو نعيم وغيره كما عند المصنف، وأبو يحمى الحماني هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني : ٧ لا بأس به ٤ وهو من رجال الشيخين.

(\*\*) (أبن بردة) في ٥م٥ ولكن في ٥ت، و٥ك، هارون بن أبي بردة.

على بن ربيعة ؟ قَالَ : حملنى على رضي اللّه عنه خلقه ، ثم سار بى في جانب الحرة ، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : اللّهم اغفر لى ذنوبي فإنه لا يغفر غيرك ، ثم التفت إليّ فضحك ، فقلت ... وذكر نحو الحديث .

٣٨٧ - (٣٣١) - حَدَّثَنَا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؟ قال : أنا أبو بكر ابن زكريا المطرز ؛ قال : أنا أبو بكر ابن زغويه وأحمد بن شفيان قالا : نا مُحَمَّد بن يوسف الفرتايي ، عن شفيان الثورى ، عن أبي طالب كرم الله عن أبي إسحاق ، عن على بن ربعة ؟ قال : كنت ردف على بن أبي طالب كرم الله وجهه . فقال حين ركب : الله أكبر . الله أكبر . والحمد لله والحمد لله إلا إدار عن والله ين منافذ إلى ذنبي . وإنا إلى ربنا لمنقبون ﴾ لا إله إلا أنت سبحانك إنى قد ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبي . إنه لا يغفر رسول الله ﷺ ففعل مثل ما فعلت ، فقلت : ما يضحكك ؟ قال : كنت ردف «يعجب ربنا عز وجل من العبد إذا قال : لا إله إلا أنت سبحانك . إنى قد ظلمت نفسى . فاغفر لى ذنوبى » إنه لا يغفر المذنوب إلا أنت م بحانك . إنى قد ظلمت نفسى . فاغفر لى ذنوبى » إنه لا يغفر المذنوب إلا أنت » .

۱۸۸ – (۳۳۷) – حَدُّتُنا أبو شَحَمَّد يحيى بن مُحمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : نا يوسف بن محمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : نا يوسف بن منصور بن المعتمر ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن ربيعة الأسدى ؛ قَالَ : رأيت عليا رضى الله عنه أبي بداية ، فوضع رجله في الركاب ، فقال : بحمد لله ، ثم قال : في الركاب ، فقال : بحمد لله ، ثم قال : هيمجان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرفين وإنا إلى ربنا لمنقلون في ثم حمد الله ؛ ثم قال : لا إله إلا أنت سبحانك ، إنى قد ظلمت نفسى ،

۲۸۷ ، ۲۸۸ - (۳۳۷ ، ۳۳۷) - صحیح لغیرہ .

رواه أبو داود ( ٣٠/٣ - ح٢٠ ) . ك الجهاد - باب : و ما يقول الرجل إذا ركب »، ورواه الترمذي ( ٢٩٠٣ - ح٣٤٤٣ - ك الدعوات - باب ٩٩ ) . وقال : ٥ حديث حسن صحيح ، و ورواه النسائي في ٥ السنن الكبرى ٥ ( ٢٩٦٨ - ٢٢٩٠٨ ) في حديث عمل الموم واللية - باب : ٥ ما يقول إذا وضع رجله في الركاب ، حمل الدراق وأحمد ( ١٩٨١ ) . وفيه عندهم عنعنة أي إسحاق السبيمي وهو مدلس كما تقلم مرازا ، وأشار المزي إلى علة خلية فيه : وهي أن أبا إسحاق دلسه فلم يسمعه من على بن ربيعة باشرة و حكي عن شعبة أنه سأل أبا إسحاق ممن صعته ؟ ققال : صحته من يونس بن خباب عن رجل ٥ ولكن أبا إسحاق صرح بالتحديث من على بن ربيعة عند البيهتي في ٥ السنة الكبرى » ( ٢٥٧٥ - ك المج - باب : ما يقول إذا

فاغفر لى ذنوبى ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم استضحك ، فقلت : مم استضحك ، فقلت : مم استضحك ، مقلت : مم استضحك ، فقلت : ثم استضحك ، فقلت : ثم استضحك يارسول الله ؟ قال : و يعجب ربنا عز وجل من قول عبده : سبحانك ، إنى قد ظلمت نفسى ، فاغفر لى ذنوبي . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ؛ قال : علم عبدى أن له ربًا يغفر الذنوب . .

٩٨٩ – (٣٨٨) – حَدَّثَنَا جعفر بن مُحَمَّد الصندلى ؟ قَالَ : نا زهير بن مُحَمَّد الصندلى ؟ قَالَ : نا زهير بن مُحَمَّد الله بن عبد الكريم الصنعانى ؟ قَالَ : نا إبراهيم بن عَقيل ، عن أبيه ، عن وهب بن منه ، عن جابر ، عن النبي في قصة الورود ؟ قَالَ : ٥ فِيتجلى لهم وبهم عز وجل يضحك » قَالَ جابر : رأيت رسول الله في يضحك حتى تبدو لَهَوَاته .

٠٩٠ – (٣٣٩) – حَدَّثُنا جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : أَخْبَرُنا زهير بن

ركب ٥ . فعن المختمل أن يكون سمعه من يونس بن خباب ودلسه ، ثم سمعه مباشرة بعد ذلك من شيخه علي بن ربيعة والله أعلم بالصواب . وعلى أبة حال فهو لم ينفرد به بل تابعه المنهال بن عمرو كما سبق بيانه في الحديث ( ١٣٦٣ : ٣٣٣ ) . ومن طريق المنهال أخرجه الحاكم ( ٩٨/٢ ، ٩٩ ) ، وصححه وواققه الذهبي ، وصححه ابن حبان ( موارد ٢٣٨١ ) ( الإحسان ٢١٥/١ ٤ – ٢٦٥٨ ) وصححه النووي في «الأذكار ٥ ( ص٦ حرات ) ( ط- دار ابن كثير ) . ونقل محققه تصحيحه عن صاحب و الفترحات الربانية ٥ ( ١٢٥/٥ ) .

وصححه الشيخُ الألباني في «الصحيحة» ( ١٦٥٣ ) .

ومحقق ( الأسماء والصفات ، لليبهقي ( ٢٠٥/٢ - ٩٨١ ) وأخونا سليم الهلالي - حفظه الله - ( صحيح الأذكار ٥٥/١٥-١٤ ) .

۱۸۹ - (۳۳۸) - صحیح لفیره - أصله فی صحیح مسلم (۱۹۱)

وفيه خطأ عنده في أوله وهي جملة و نجيء نعن يوم القيامة عن كذا وكذا ... » وصوابه : و نجيء يوم القيامة على كوم ... » [انظر التعليق عليه في نسخة فؤاد عبد الباتي ٢٧٧/١] وتقدم الكلام عليه أيضًا عند المصنف تحت (ح٣٠٨ ) ٣٠٩ .

وعبد الله بن محمد بن عبد الكريم الصنعاني : ذكره ابن أبي حاتم ، وسكت عنه فلم يتكلم عليه بجرح ولا تعديل ( ١٦٠/٥ ) .

٠ ٦٩ - (٣٣٩) - صحيح - رجاله ثقات رواه مسلم .

مُحَمَّد ؛ قَالَ : أنا على بن عثمان اللاحقى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حَمَّاد بن سلمة ؛ قَالَ : أنا ثابت ، عن أنس بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ١٠٠٠ قال : ( إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط ، فهو يكبو(١) مرة ويمشي مرة ، وتَسْفَعُهُ (٢ُ النَّارِ مَرْةَ ، فَإِذَا جَاوِزُهَا التَّفْتِ إِلَيْهَا ، فَقَالُ : تَبَارِكُ الذَّى تَجَاني منك ، لَقَد أعطاني اللَّه عز وجَل شيئًا ما أعطاه أُحَّدًا من الأولين والآخرين ، فترفع له شجرة فيقول : أي ربّ . أدّنني منها فأستظل بظلها ، وأشربٌ من مائها ، فيقول الله عز وجلُّ : يَا بَن آدمٌ ، لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها ، فيقولٌ : لا ياربُّ ، فيعاهدهُ أن لا يسأله غيرها ، وربه عَز وجل يعلم أنه سيفعل ، فيدنيه منها ، فيستظل بظلها . ويشرب من مانها ، فترفع له شجرة أحسن من الأولى ، فيقول : أي رب ، أدنني مَّن هَذَه فلأَشرب من مائها . ولأستظل بظلها ، فيقوَّل الله عز وجل : يا ابن آدم ، أَلَمْ تَعَاهِدِنِي : أَن لا تَسَأَلُنِي غَيْرِهَا ؟ فَيقُول : أَي رب ، ولكن هذه لا أَسألك غيرها ، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل ، فيقول عز وجل : لعلى إن أدنيتك منها تسألني غيرها ؟ فيعاهده : أن لا يسأله غيرها ، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل ، فيدنيه منهاً ، فيستظل بظلها . ويشرب من مائها . فترفع له شجرة هي عند باب الْجِنةُ ، أُحْسن من الأُولِين ، فيقول : أي رب ، أدنني من هذه ، لا أسألُك غيرها ، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل . وهو يعذره . لأنه يرى ما لا صبر له عليه . فيدنيه منها ، فيسمع أصوات أهل الجنة . فيقول : أي رب ، أدخلني آلجنة ، فيقول : يا ابن آدم ، ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها ؟ فيقول : أي رب ، أدخلنيها ، فيقول: يا بن آدم ما يرضيك مني ؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ فيقول: أي رَب ، أتستهزئ بي ، وأنت رب العالمين ؟ » فضحك ابن مسعود . فَقَالَ : أَلا تَسَأَلُونِي ثُمَّ أَصْحَكَ ؟ فَقَالُوا : ثم تَصْحَكَ ؟ ؛ قَالَ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولَ اللَّه

على بن عثمان هو : ابن عبد الحميد بن لاحق الرقاشي اللاحقي بصري : « ثقة » كذا قال عنه أبو حاتم ( الحمرح والتعديل ١٩٦/٦ ) والثقات لابن حيان ١٩٦/٨ع] ، والحديث رواه مسلم ( ١٧٤/١ – ح١٨٧ ) ك الإيمان – باب (٨٣) . ورواه أحمد ( ٢٠/١ع ) والبيهتي في « الأمساء والصفات » ( ٤١٠/٢ ) – ح ٩٩٠ ) وغيرهم .

<sup>(</sup>١) يكبو: أكب: على وجهه [مختار الصحاح صـ ٣٣٤].

رُ ﴿﴾ تسفَّمُهُ: يقالُ سفَّمَتُ الشَّيءَ إذا جعلتُ عليه علامةً ، يريدُ أثرًا من النار . [النهاية لابن الأبير ٢٣٧٤/٣ .

191 - (\*\*) - حَدَّثَا الْفِرْتَايِ ؛ قَالَ: نا مُحَثَد بن عثمان بن خالد ؛ قَالَ: نا مُحَثَد بن عثمان بن خالد ؛ قَالَ: نا إراهيم بن سعد ، عن أيه ؛ قَالَ: يننا أنا جالس مع حميد بن عبد الرحمن ، إذ مر شيخ جليل في مسجد رسول الله ﴿ قُ ، يَ بن أَخَى ، أُوسِم له بيني ويبنك فإنه قد فبعث إليه حميد ، فلما أقبل ؛ قَالَ في : يا بن أخى ، أوسع له بيني ويبنك فإنه قد صحب رسول الله ﴿ فَي بعض أَسفاره ، فأجلسه بيني ويبه ثم قال الحديث الذي سمعت من رسول الله ﴿ قَالَ الحديث الذي وجه من رسول الله ﴿ قَالَ : سمعت رسول الله ﴿ قَالَ : سمعت رسول الله ﴿ قَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

۲۹۲ – (۳۴۱) – حَدَّقَا أبو بكر عبد الله بن مُحكَّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : نا يعقوب الدورقي ؟ قَالَ : نا أبو داود الطيالسي ؟ قَالَ : نا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ؟ قَالَ : كنت جالسًا مع حميد بن عبد الرحمن بن عوف وذكر نحوًا من حديث الفيرتايي .

٣٩٣ - (٣٤٣) - أشترَنا الفروَاني ، قالَ : نا هشام بن عمار الدمشقي ، قالَ : نا إسماعيل بن عمار الدمشقي ، قالَ : نا إسماعيل بن عياش ، قالَ : أنبأنا بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن كثير بن مرة ، عن نُعيم بن مُقَار ؛ قالَ : جاء رجل إلى النبي رهم فقالَ : أي الشهداء أفضل ؟ قالَ : ه الذين يقاتلون في الصف ، فلا يلقتون وجوههم حتى يُقتلوا ، أولئك

رواه أحمد ( ٢٥/٥٠ ) وقال الهيثمي في ﴿ اَلْجُمَعُ ﴾ ( ٢١٦/٢ ) ﴿ رَوَاهُ أَحَمَّدُ وَرَجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيعُ ﴾ ، والعقيلي ( ٣٥/١ ) في ترجمة أمية بن سعيد، ويشهد لبعض ما

تقدم في حديث أبي سعيد الخدري برقم (٣٢٧) (٣٢٨).

<sup>.</sup> ٦٩١ ، ٢٩١ - (٣٤٠ ، ٣٤٠) - صحيح - رجاله ثقات رجال الشيخين .

وروأه الراميروزي في و الأمثال آ (صُوعَ٢/جو٢) ، والبيهقي في و الأسماء والمهامية و ( ١٦٢٥). وصححه شيخنا في و الصحيحة ، ( ١٦٢٥). وصححه شيخنا في و الصحيحة ، ( ١٦٢٥). ورودي من طريق أخرى شديدة الضعف عن أبي هريرة . رواه العقبلي في و الضعفاء الكبير ، (٣٥/١) و والأمثال ، للرامهرمزي ( ص٤٤٢/ح٤٢) ) وفي سنده عمرو بن حصين : قال عنه الحافظ و متروك ، ( التقريب ٢٠١٧) .

٦٩٣ ، ٦٩٣ - (٣٤٣ ، ٣٤٣) - صحيح - إسناده حسن .

يتلتطون(١) في الفُلَى من الجنة ، يضحك إليهم ربك عز وجل ، وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه » .

١٩٤٤ – (٣٤٣) – وحَمَّلُناه أبو بكر بن أي داود ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بن المصفى ؛
 قالَ : نا أبو المغيرة ، عن إسماعيل بن عياش وذكر الحديث بإسناده مثله .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه : هذه السنن كلها نؤمن بها ، ولا نقول فيها :

أخرجه أحمد ( ٢٨٧/٠ ) ، وأبو يعلى ( ٢٥٨/١٢ – ح١٨٥٥ ) ، والطبراني في « ١٨٥/٠ – ح١٨٥٠ ) . والطبراني في « دمند الشامين » ( ١٩٠/٢ – ١١٦٠٧ ) .

وفي « الكبير والأوسطُ» . ( مجمع البحرين (٢٨/٥ – ح٢١٤٧ ) ، وقال عنه الهيشمي في « المجمع » ( ٢٩٣/٥ ) « ورجال أحمد وأي يعلى ثقات ؛ اهـ . وقال الحافظ الدمياطي في « المتجر الرابح » ( ص٣٨٣ ) « رواه أحمد وأبر يعلى بإسنادين بخيّلتُن » قلت : وهو كما قال فإن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده . وهذا

منها بحير بن سعد : شامي حمصي .

ثم رجدات آبن أبي عاصم أخرجه في ( كتاب الحهاد » ( ١٦/٢٥ - ٢٢٢٠) ، وصعيد بن منصور في «سننه» ( ١٩٩٢ - ٢٥٦٢ ) والبيهتي في ه الأسماء والصفات » ( ١/٠١٤ - ١٩٠٣ ) . وبراجم تخريجه وتخريج و الجهاد » لابن أبي عاصم . وه والأحاد والثاني » له ( ١٠٤٧ - ح ١٢٧٠) . ورواه غير من ذكرت . عاصم . وه والأحاد والثاني » له ( ١٠٤٧ - ح ١٢٧٠ ) . ويشاعل المنذري مرفرة اه أفصل الجهاد عند الله يوم القيامة الذين يلتقون في الصف الأول الحياد من وراتهما ثقات » وله شاهد من حديث أبي معيد أفل يلشون وجوههم حتى يقتلوا ، أولك يبلطون في القرف من ألجنة ، يضحك أنه المنذري ورقمة بن يحتى من تابعي أمل الشام إليهم وبك ، وإذا ضحك إلى قوم ، فلا خساب عليهم » وفيه عنيسة بن سعيد وثقه إلى قوم ، فلا خساب عليهم » وفيه عنيسة بن سعيد وثقه إلى ترجمه في تاريخ من تابعي أمل الشام [ترجمه في تاريخ دمشق ١١/٢١٤] بترجمة مطولة . وذكره ابن أبي حام ( ٧/ ١٣) ، ويتم وعلم بعني أنه ( تقول منه كما صرح بذلك في مقدمة كتابه . وذكره ابن أبي حام يعني أنه ( تقول ١٤٧٠) ، ويتبقة رجاله ثقات مشهورون . قال الهيشي في و المجمع » ( ١٣٤٧) ) من طريق و الواد الطبراني في و الأوسط » ( مجمع اليحرين ١٥/ ٢ ) .

<sup>(</sup>١) يتلبطون : يَتَمرُغون [النهايه لابن الأثير ج٤/٢٢٦].

كيف ؟ والذين نقلوا هذه السنن : هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة ، وفي الصداة ، والله والحرام ، الصداة ، والحيدة ، والخيام ، والحج ، والجهاد ، وسائر الأحكام من الحلال والحرام ، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول ، ولا يرد هذه السنن ، إلا من يذهب مذهب المعتزلة (")، فمن عارض فيها أو ردها ، أو قَالَ : كيف ؟ فاتهموه واحذروه .

عنبسة ، وثقه الدارقطني كما نقل الذهبي ذلك عنه ، ولم يضعفه أحد ، وبقية رجاله رجال الصحيح » ، كذا قال وليس الأمر كما قال بل قزعة ليس له رواية في الكتب السنة . وعروة بن روم الراوي عنه : لا بأس به وليس من رجال أحد الشيخين ، والحديث قال عنه المندري في « الترغيب والترهيب » ( ٢٩٣/٢ - ح٢٠٤٠ ط دار ابن كثير) « رواه الطبراني بإسناد حسن » . وفي حديث أبي الدرداء - مرفوعًا - ما يشهد لأحاديث الباب قال النبي في : و ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم ، الذي إذا الكشفت فئة قائل وراها بهم مناه عز وجل فوام أن يقتل وإما أن يتسل وإما أن يتسل وإما أن السموه الله ويكنيه ، فيقرل : انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر ... » إلخ قال الحافظ الدياطي في « المنجر الرابح » ( ص١٢٥) « رواه الطبراني بإسناد حسن » وحسنه الإمام المنظري ( الترغيب ١٩٩١ ) وحسنه شيخنا كذلك في « صحيح الإمام المنظري ( الترغيب ١٩٩١ ) وحسنه شيخنا كذلك في « صحيح الرغيب ٤٣٣٢ ) .

<sup>(1)</sup> أول نشأتهم في أواقل المائة الثانية، ورأسهم، ورئيسهم واصل بن عطاء، وقد زعم أن الفاسق لا مؤس، ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلين ( الإيمان، والكفر)، فلما سمع الحسن البصري - رحمه الله - ذلك طرده من مجلسه، فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة، وانضم إليه قرينه في الضلالة عمر بن عبيد، فقال الناس يومقد فيهما، إنهما قد اعتزلا قول الأمة وشمي أتباعهما من يومقد وممتزلة فأصولهم حمسة: المعدل، والتوريد، وانفاذ الوعيد، المنزلة بين المنزلين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 <sup>(</sup>١) أما العدل: فستروا تحته نفي القدر والتحسين والتقبيح العقليين.
 (٣) وأما النوحيد: فستروا تحته القول بخلق القرآن.

 <sup>(</sup>٣) وأما الوعيد: وذلك أنه تعالى إذا أوعد بعض عييده وعيدًا، فلا يجوز ألا يعذبهم.
 فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد – عندهم –.

 <sup>(</sup>٤) وأما المنزلة بين المنزلتين: فقد سبق بيانها .

<sup>(</sup>هُ) وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : فيعنون به الخروج على الأثمة وإن جاروا .

تم الجزء السابع من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه

وصلى الله على رسوله سيدنا مُحَمَّد النبي الأمي وآله وسلم تسليمًا يتلوه الجزء الثامن من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة

# بسم اللَّه الرحلٰن الرحيم وبه أستعين باب

### التحذير من مذاهب الحلولية(١)

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله :

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والحمد لله على كل حال ، وصلى الله على مُحَمَّد وآله وسلم .

أما بعد : فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية ؛ الذين لعب بهم الشيطان ، فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم ، مذاهبهم قبيحة ، لا يكون إلا في كل مفتون هالك .

زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء ، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلسوا في الله عز وجل بما ينكره العلماء العقادء ، لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة . ولا قول الصحابة . ولا قول أثمة المسلمين ، وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله عز وجل وعظمته ، كما قال ابن المبارك رحمه الله : « إنا لنسطع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية (٥٠).

(ه) ما علقه المصنف هنا من قول ابن المبارك ، وصله بسند صحيح [ أثر ٣٣٦ ] .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الفقي - وحمه الله -: والذين يتراون - قيحهم الله وأعزاهم -: إن ربهم حال في كل شيء. وبهم حال في كل شيء . لأنه عندهم: المادة الأولى التي انبثق منها وتولد كل شيء. وضربوا له المثل بالنواة خرجت منها النخلة، وبالحشبة الحام خرج منها الأبواب والكراسي والشبايك وغيرها. فعندهم، لعنهم الله، أن هذا الوجود علوبه وسفليه، طيبه وخييثه - هو أسماء ربهم وصفاته. وأنه مجالي ومظاهر له - سبحال ربنا وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا - ولهذا يقول لسانهم الناطق ابن عربي الحاتمي: عقد الخلائق في الإله عقائداً وأنا اعتقدت كل ما اعتقدوه ويقرل:

ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا : لنا حجة من كتاب الله عز وجل . فاذا قبل لهم : ما الحجة ؟ .

تالوا : قالَ اللَّه عز وجل [٥٠ : ٧] : ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . ولا خمسة إلا هو سادسهم . ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ﴾ وبقوله عز وجل [٥٠ : ٣ ، ٤] : ﴿ هو الأول والآخر والظاهر والباطن ﴾ إلى قوله : ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ .

فَلْيَشُوا على السامع منهم بما تأولوا ، وَفَشُرُوا القرآن على ما تهوى نفوسهم . فضلوا وأضلوا ، فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوه ، وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم .

الحبد رب، والرب عبد فليت شعري من المكلف؟ إن قلت: عبد، فذاك رب أو قلت: رب ألَّي يكلف؟ ويقول الآخر:

وما الكلّب والحنزير إلا آلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة ويقول عبد الغني النابلسي في شرحه لرسالة التحفة المرسلة في علم حقيقة الشريعة المحمدية لمحمد بن فضل الله الهندى:

إن ذلك الوجود المحضّ الذي هر الحق تعالى – هو حقيقة جُسيع الموجودات، فهو وجودها الذي هي موجودة به، لا وجود لها غيره تعالى، وهو باطنها الذي هو غيب مطلق، وأنه لا تخلو عنه جميع الكائنات، ولذلك الوجود الحق مراتب.

فالمرتبة الأولى: مرتبة اللا تعين. وتسمى مرتبة الإطلاق الحقيقي، ومرتبة الذات البحت، وهو فيها منزه عن النعوت والصفات. وتسمى المرتبة الأحدية.

وهي كنه الحق تعالى .

والمرتبة الثانية: مرتبة التدين الأول، وهي عبارة عن علمه تمالى بذاته وبجميع صفاته، وبجميع الموجودات على وجه الإجمال من غير تمينز بعضها عن بعض، بعيث لا تتميز الذات عن الصفات. ولا الذات الحق عن ذات المخلوقات. وهذه المرتبة تسمى مرتبة الوحدة، والحقيقة المحمدية.

المُرتبة الثالثة: مرتبة التعين الثاني للحق تعالى. وهي عبارة عن علمه بذاته وصفاته وجميع المخلوقات على طريق التفصيل. وتسمى المُرتبة الواحدية، وتسمى الحقيقة والذي يذهب إليه أهل العلم : أن الله عز وجل سبحانه على عرشه فوق سماوات ، وعلمه محيط بكل شيء ، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلا ، وبجميع ما في سبع أرضين وما بينهما وما تحت الثرى ، يعلم السر وأخفى ، ويعلم خالتة الأعين وما تخفى الصدور ، ويعلم الحفرة والؤلمّة ، ويعلم ما توسوس به النفوس ، يسمع ويرى ، لا يعزب عن الله عز جل مثقال ذُرّة في السماوات والأرضين وما بينهن ، إلا وقد أحاط علمه به ، فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد ، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار .

فإن قَالَ قَائل : فإيش معنى قوله : ﴿ مَا يَكُونَ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةَ إِلَّا هُو رَابِعِهُمُ ولا خمسة إلا هو سادسهم ﴾ الآية ... التي بها يحتجون ؟ .

قيل له : علمه عز وجل ، واللَّه على عرشه وعلمه محيط بهم ، وبكل شيء من خلقه ، كذا فَشَرَه أهل العلم . والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم .

فإن قَالَ قائل : كيف ؟ .

قيل : قَالَ اللَّه عز وجل [ ٨٠ : ٧] : ﴿ أَلُم تَرَ أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَمُواتُ وما في الأرض ما يكون من نجرى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ إلى آخر الآية ﴿ ثم ينبهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ﴾ .

وابتذا ألله عز وجل الآية بالعلم ، وختمها بالعلم ، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه ، وهو على عرشه ، وهذا قول المسلمين .

الإنسانية ، فهذه ثلاث مِراتب كلها أزلية قديمة .

المرتبة الوابعة: مرتبة الأرواح المنوجهة على تدبير الأشباح. وهي عبارة عن الأشياء الكونية المجردة البسيطة.

المرتبة الحامسة: مرتبة عالم المثال: وهو عالم الحيال المتصل المنبئق عن القوة الروحانية التي في مقدم الدماغ. وهو عبارة عن الأشياء الكونية المركبة اللطيفة التي لا تقبل التجزيء والتبعيض.

المرتبة السادسة: مرتبة عالم الأجسام. وهي عبارة عن الأشياء الكونية الكثيفة التي تقبل التجزىء والتبعيض.

المُرتَبَّة السَّابِعَة: المُرتَبَة الجامعة لجميع المراتب المذكورة: الجسمانية والنوراية والوحدة والواحدية. وهي مرتبة التجلي والانكشاف الإلهي الأخير. وهي الإنسان فهذه سبع ٩٩٥ - [أثر ٣٥٢] - حُدُّقنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار ؟ قَالَ : نا أبو
 داود السجستاني ؟ قَالَ : نا أحمد بن حنيل ؟ قَالَ : حدثني شريح بن النعمان ؟ قَالَ : نا عبد الله بن نافع ؟ قَالَ : قَالَ مالك بن أنس رحمه الله : « الله عز وجل في

ه ٦٩٦، ٦٩٦ - ٢٥٢] أثر مالك: صحيح الإسناد.

رواه اللالكائي (١٣٧٣) ، وعزأه معققه لعبد الله بن أحمد في ١ السنة ؛ (٧٧) . وهو في « مسائل أحمد ؛ لأبي داود (ص٣٦٣) ، وصحح سنده شيخنا في ٥ مختصر العلوء ( ص ٠ ٤ //نفرة ١٠٠) .

مراتب . الأولى: مرتبة اللاظهور . والستة الباقية : هي مراتب الظهور ومشاهدة جميع لمرجودات : حاصلة له تعالى عند اندراج الكل في بطون داته ووحدته ، وهي المشاهدة في نفسه تعالى لجميع الشعون والمخالوقات في ذاته تكون شهودًا غيبيًا ، أي : مع غيبة المشهود في الشاهد وعلم تميزه عنه ، كشهود الشيء المفصل في المجل قبل التفصيل ، وشهود الكثير في الواحد . فإن ذلك المفصل غير متميز في نفسه عن ذلك المجمل والكثير في الواحد . فإن ذلك المفصل غير متميز في نفسه ومو تلك من العراجين واللمعن : مندرج في النواة الواحدة غير متميز في نفسه ومو تلك والنظر أن حدوث شيء لا عن ذلك الكفر القلر – : فإن الثابت عند أصحاب الفكر والنظر أن حدوث شيء لا عن شيء ، أي : لا عن مادة قابلة تكون محلًا لاستعداد كم قبل سحدية ، محال ، سواء كان الحدوث زمائيًا أو ذائيًا . وأن ذلك الوجود الحق باعتبار معض اطلاقه سار في جميع دوات المخلوات كلها التي هي اعتبارات منه – إلى أن قال ... : وإن صفات الوجود الحق : هما الخلوقات كلها اليه بجميع أجزائها الظاهرة قال .. : وإن صفات الوجود الحق : هما الخلوقات كلها اليه بوجميع أجزائها الظاهرة والمناح . فيذا الحدوث . فياه والحبود الحق . انتهى .

واباطئة. فهذه المحلوفات ثلبه العراض، والمعروض هو الوجود الحق. انتهى. فهذا هو حقيقة مذهب الحلولية الذي ينعق به شيوخ الصوفية، وأصرحهم الزنادقة المجرمين، الحاقمي، وابن الفارض وابن سيعن والسهورودي وأشباههم من الزنادقة المجرمين، لعنهم الله وأنحزاهم في الدنيا والآعرة. وطهر القلوب والأرض من مذهبهم الحبيث. والحمد لله الذي هدانا وخافانا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اهد. من «الشريعة» ( 700 تعمل 1700 .

قُلَت: وحقيقتها أُنها فوقة إباحية كالفرق الباطنية الإسماعيلية التي سبق الكلام عليها في المقدمة . ومن أراد المزيد في الرد عليهم فلينظر كتاب ٥ بغية المرتاد ٤ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . السماء، وعلمه في كل مكان ، لا يخلو من علمه مكان ، .

٣٩٦ - [أثر٣٥٣] - وحَدَّثُنا أبو الفضل جعفر بن مُحمَّد الصَّنْدَلي ؟ قَالَ : نا الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنيل يقول : قَالَ مالك بن أنس : ه الله عز وجل في السماء ، وعلمه في كل مكان ، لا يخلو منه مكان » فقلت : من أخبرك عن مالك بهذا ؟ . فقَالَ : سمعته من شريج بن النعمان ، عن عبد الله بن نافع .

7٩٧ - [أثر ٣٥٤] - وحدثني أبو بكر عبد الله بن مُحمّد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قَالَ : نا النضر بن شقيق ؟ قال : نا علي بن الحسن بن شقيق ؟ قال : أنا عبيد الله بن موسى ، عن خالد بن معدان ؟ قالَ : سألت شفيان النوري عن قول الله عز وجل ﴿وهو معكم أينما كتنم﴾ ؟ قال : « علمه » .

٩٩٨ - [أثر ٥٥٥] - وأخبرتنا أبو الفضل جعفر بن مُحكَد الصَّنَدَلي ؛ قَالَ : نا الفضل بن زياد ؛ قَالَ : نا المو بن الفضل بن زياد ؛ قَالَ : نا أبو عبد الله أحمد بن حبل رحمه الله ؛ قَالَ : نا نوح بن ميمون ؛ قَالَ : نا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن خيان ، عن الضحاك : ﴿ هَا يُكُونُ مَن بُخِوى ثَلاثَةً إلا هر رابعهم ﴾ قَالَ : ﴿ هر على العوش ، وعلمه معهم » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسُينُ رحمه الله : وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه ، وعلمه محيط لجميع خلقه ، قال الله عز

٣٥٤ - [٣٥٤] أثرَ سفيان: صحيح.

رواه عبد الله بن أحمد (٩٧٥)، واللالكائي (٢٧٢)، والبيهقي في والأسماء والصفات ، (٨٠٨) وصححه الشيخ الألباني بإيراده إياه في ومختصر العلو، ونقل عن الذهبي قوله: ووهذا الأثر ثابت عن معدان ، (مختصر العلو ص١٣٩).

٩٩٨ - [٥٥٣] أثر الضحاك: لا بأس به.

رواه عَبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٠٥)، واين جرير في «تفسيره» (١٢/٢٨)، والبيهتي في «الأسماء والصفات» (٩٠٩)، واللالكائي (٩٧٠)، وبكير بن معروف: «لا بأس به»، قال عنه الحافظ «صدوق فيه لين»، والأثر عزاه الإمام الذهبي: لابن بطة وابن عبد البر، وأبي أحمد القشال، وقال: «أحرجوه بأسانيد جيدة» وحسنه الشيخ الألباني في «مختصر العلو (ص٣١/فقرة ١٢٤). وجل (۱۷: ۱۷: ۱۷) : ﴿ أَامَنتُم مِن فِي السماء أَن يَحْسَف بَكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هي تمور أَم أمنتُم مِن فِي السماء أَن يُرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نذير ﴾.

وقَالَ عز وجل [٣٥ : ١٠] : ﴿ إِلَيْهُ يَصْعَدُ الْكُلُّمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الْصَالَحُ يرفعه ﴾ .

وقَالَ تعالى [ ٨٧ : ١] : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ . ﴿

وقَالَ عز وجل لعيسىٰ عليه السلام [٣ : ٥٥] : ﴿ إِنِّي مَتُوفَيْكُ وَرَافَعُكَ إِلَى ﴾ .

وقَالَ جل ذكره [ ٤ : ١٥٧ ، ١٥٨] : ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ، بَلَ رَفْعُهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وكان اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيماً ﴾ .

وقَالَ عز وجل [ ٦٥ : ١٢] : ﴿ لتعلموا أن اللَّه على كل شيء قدير . وأن اللَّه قد أحاط بكل شيء علمًا ﴾ .

#### باب

ذكر السنن التى دلت العقلاء على أن الله عز وَجل على عرشه فوق سبع سماواته. وعلمه محيط بكل شىء ، لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا فى السماء

٩٩ - (٣٤٤) - أخْبَرَا الفِرتابي ؛ قَالَ : نا حبد اللَّه بن جعفر بن يحيى قال: نا معن بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي في قَال : « لما قضى الله عز وجل الحلق ؛ كتب كتابًا فهو عنده فوق عن العرش : إن رحمتى غلبت غضيى .

٧٠٠ – (٣٤٥) – وأخبرتا الفرتابي ؛ قَالَ : نا تُخبيّة بن سعيد ؛ قَالَ : أنا المفيرة ابن عبد الرحلين ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن النبي شي قال : « لما قضى الله عز وجل الحلق ؛ كتب في كتاب فهر عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضيم ، ٧ .

٧٠١ – (٣٤٦) – وحُدِّتُنا أبر عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين ؛ قالَ : نا مارد بن عبد الله البزاز ؛ قالَ : نا شبابة – يعني – ابن سوار ، عن ورقاء ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي عربية ، عن النبي في قال : « لما قضى الله عز وجل الحلق . كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبي » .

٧٠٧ - (٣٤٧) - حَدَّثنا أبو بكر بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : نا الفضل بن سهل ؛

۲۹۹ ، ۷۰۰ ، ۷۰۱ – (۳۴۲ ، ۳۴۵ ، ۳۴۲) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري (۹/۱۳) ع ح ۷۶۰۳ - ك التوحيد - باب (۲۸) ، ورواه تُسلِم (٤/ ۲۱۰۷ - ۲۷۰۱ - ك التوبة - باب غ) كلاهما من طريق أبى الزناد به ورواه غيرهما . (تحقة الأشراف ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۷) ، وانظر (الصحيحة ۱۳۲۹) ، د وتخريج السنة ، (۲۰۸ ، ۱۲۰) د ومختصر العلو، (ص۹/۹/۲) .

۷۰۲ "، ۷۰۳ - (۳٤٨ ، ۳٤٨) - صحيح - رواه مسلم .

رواه مُشلِم . (١٦١/١ – ح١٧٩ – ك الْإيمان - باب ٧٩) وأحمد (٣٩٥/٤ – ٤٠١ – ٤٠٠) .

قَالَ : تا أبو عاصم ، عن شُفيان النوري ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة عن أبي موسلى ؛ قَالَ : وإن الله عز وجل لا ينام . موسلى ؛ قَالَ : وإن الله عز وجل لا ينام . ولا ينبغي له أن ينام ، يرفع القسط ويعفض به ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النار لو كشفها لأحرقت شبخات وجههد(١) كل من أدرك بصره » .

٣٠٧ – (٣٤٨) – وحَدَّثُنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال: نا يوسف بن موسئ ؛ قال: نا عيد الله بن موسئ ؛ قال: أنا شفيان ، عن حكيم بن الديام (٢٠) ، عن أبي بردة ، عن أبي موسئ ؛ قال: قام فينا وسول الله في بأربع نقال: « إن الله عز وجل لا ينام . ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور ، لو كشفها الأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » .

١٠٤ – (٣٤٩) – أخبرَنا أبو مُمنيلم إبراهيم بن عبد الله الكُفي ؛ قال : نا على الله الكُفي ؛ قال : نا على بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة بن الربير ؛ قال : قالت عائشة رضي الله عنها : « الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، إن خَوْلة لتشتكي زوجها إلى النبي في فيخفي علي أحيانًا بعض ما تقول ، فأنزل الله عز وجل [ ٨٥ : ١] : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ، وتشتكي إلى الله ﴾ الآية » .

٧٠٥ – (٣٥٠) – حَدَّثُنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : أنا مُحَمَّد بن أبان البلخي ؛ قال: أنا يحيى بن عيسى الرملي ، عن الأعمش ، عن تميم بن

وابن أبي عاصم في ( السنة ) (٦١٤) وغيرهم ينظر (تحقة الأشراف ٩١٤٦) . ويأتي عند الصنف (٢٤٠ – وما بعدها) .

(a) في الأصل « الديلمي » ، والصواب ما أثبت .

٤٠٧ ، ٧٠٥ - (٣٤٩ ، ٣٥٠) - صحيح .

رواه البخاري معلقًا مجزومًا به (٣٨٤/١٣ ك التوحيد - باب ٩) ، ووصله أحمد (٤٦/٦) ، والنسائي (١٦٨/١ - ح ٣٤٠٠) ك الطلاق باب (٣٣) ، وفي « التفسير ٤ (٢٩٠/ ٣ - ح ٥٠٠) . ورواه الحاكم (٤٨١/٢) وصححه ووافقه الذهبي ، وقال الشيخ الألباني : « وهر كما قالا » (الإرواء ١٧٥/١) ، وقوّاه الحافظ في « الفتح»

<sup>(</sup>١) سبحات وجه الله : أنواره . [القاموس / ص٢٨٥].

سلمة ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : « تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها ، إن المرأة نتاجى رسول الله ﷺ أسمع بعض كلامها ويخفى على بعض ، إذ أنزل الله عز وجل :﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ [المجادلة : ١]؛ قالَ يحي : كذا قالُ الأعمش .

٧٠٦ - (٣٥١) - وحدُّثنا أبو حفص عمر بن أبوب السقطى ؟ قال : نا تمتعلد الله السلمان لُوتِن ؟ قال : نا الوليد بن أبي ثور ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الله الله عميد ، عن الحباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه ؟ قال : « كنت جالمنا بالبطحاء في عصابة ، ورسول الله في فيهم . إذ مرت عليهم سحابة ، فنظر إليها ، فقال لهم : « هل تدرون ما اسم هذه ؟ » قالوا : والمزن ، قالوا: والمزن ، قال الله في : « والمزن » قالوا: والمزن ، قال : « والمن بن السماء والأرض ؟ » قالوا: لا ، قال : « قال نبقال : والمن بن السماء والأرض ؟ » قالوا: لا ، قال : « فوق السماء والمن والسماء فوقها كذلك ، حتى علم سبع سفوات . ثم قال : « فوق السماء السماء برح ، ما بين أطلافهن ورّكهن مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم الله عز وجل فوق ذلك » .

٧٠٧ – (٣٥٣) – وحَدُثُنا أبر بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : تا عباد بن يعقوب الراجبي ؛ قَالَ : ثا عباد بن يعقوب الراجبي ؛ قَالَ : أنا الوليد بن أبي نور ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الله بن عميرة ، عن الخياس ، عن العباس بن عبد المطلب ؛ قَالَ : ٥ كمّا جلوسًا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله ﷺ ، فمرت سحابة فنظر إليها ... وذكر الحديث بطوله » .

بسكوته عليه وصححه في و تغليق التعليق » (٣٣٩/٥) . وهو في و السنة » لابن أبي عاصم (٢٢٥) انظر « تحفة الأشراف » (١٦٣٣٢) .

المسلم (۱۳۷) . ۱۳۷۸ - ۱۳۵۸ (۱۳۵۳) - صعیف . یعرف ۵ بحدیث الأوعال ۵ الخوجه أبر ۱۳۵۱ (۱۳۵۳) - معرف ۵ بحدیث الأوعال ۵ الخوجه أبر داود (۲۰۰۵ - ۱۳۵۶ - ۲۰۱۵ - ۱ السنة - باب الجهمیة) ، والرمذي (۱۹/۵ - ح-۱۳۷۷ - ۱ التفسیر - سورة الحاتف) ، وابن ماجه (۱۹۳۳) ، وابن خزیمة (۱۳۵۷ - ۱۵۶۵) ، ورواه البیهتی فی ۵ الأمساء والصفات ۵ (۱۳۰۷ - ۱۳۸۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷) ، ورواه ابن أبی عاصم فی

٧٠٨ – (٣٥٣) – و علم أثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : نا أحمد بن حفص بن عبد الله ؛ قال : أنا أبي ؟ قال : نا إبراهيم بن طهمان ، عن سماك ، عن عبد الله بن عميرة ، عن الأحنف بن قيس ، عن العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه ؟ قال : هرأت سحابة على رسول الله ﴿ الله ﴿ قَلَل : ﴿ هل تدرون ما هذا ؟ » . قلنا : السحاب ؛ قال : ﴿ أو المزن ؟ » قلنا : أو المين ؛ قال : ﴿ أو العنان ؟ » قلنا : أو العنان ؛ قال : ﴿ و قال المعاد السابعة المبحر ، أسفله من أعلاه : طل من ما بين سماء إلى سماء . ثم فوق الماء قوا العرش » . من أعلاه : طل فين العرش ، ﴿ و قال العرش » .

٧٠٩ – (٤٥٣) – حَدَّثَنا عمر بن أيوب السقطى ؛ قَالَ : نا أبو بكر بن أبى

«السنة» (۲۰۳/۱ – ح۷۷) ، وغيرهم .

وقد تساهل بعض العلماء في تصحيحه منهم الحاكم (٣٧٨/٢ - ٥٠٠)، وتابعه على ذلك الذهبي خلاقًا لما ذكره في العلوة على ما يأتي. وحسنه الترمذي. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقويه (١٩٣/٣) من ومجموع الفتاوى». والحديث مداوه على عبد الله بن عميرة وهو: مجهول تقرد بالرواية عنه مساك.

وعلته الثانية : سماك بَن حَرب : قال الحافظ : و سماك وإن كان صادقًا - إلا أنه كان ربما لقن ، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة ، نقل ذلك عن النسائي، (التهذيب ٤/ ٢٣٤).

٧٠٩ - (٣٥٤) - صحيح - على شرط الشيخين - تقدم عند الصنف .
 وأبر هاشم هر الرماني : تقدم كذلك . ثقة .

شَنِيّة ؟ قَالَ : نا وكبع بن الجراح ، عن شُنْيان ، عن أبي هاشم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَجِلَ استونى على عرشه ، قبل أن يخلق شيكًا ، فكان أول ما خلق القلم ، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ، فإنما يجرى الناس في أمر قد فرغ منه » .

• ٧١ - (٥٥٣) - حَدِّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : كدَّثَنا سلمة بن شبيب ؛ قال : نا حفص بن عبد الرحلن ؛ قال : سمعت مُحَمَّة بن إسحاق بحدث عن يعتوب بن عتبة ، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أيه ، عن جده ؛ قال : « إلى لَجِندَ رسول الله ﴿ إِنْ جاده أعرابي ، فقال : يارسول الله ﴾ جهدت الأنعام ، وجاع العيال ، هلكت الأموال ، وهلكت الأنعام ، فاستشتى لنا ، فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ، ونستشفع بالله عليك ، فقال رسول الله ﴿ : « لمن تقول ؟ » . وسبح رسول الله ﴿ فيما زال يسبح حتى عُرف في وجوه أصحابه ، وقال : « ويحك ، إنه لا يستشفع بالله على أحد ، شأن الله أعظم من ذلك ، ويحك ، إنه لفوق سماواته . وهر على عرشه . وإنه لهكذا مثل الله أعظم وأشار بيده وإنه لهكذا مثل اللهُ ؟ . . وأنار بيده وإنه لهكذا مثل اللهُ ؟

٧١٠ - (٣٥٥) - ضعيف الإسناد .

رواه أبو داود (١٣٩/٤ - ٣٢/٤) ، وابن خزيمة في « التوحيد » (٢٣٩/١ - ح (١٥٠١) ، والطبراني في (١٥٠١) ، والطبراني في (١٥٠١) ، والبياني في (١٥٠١) ، والبياني في (١٨/١٥ - ١٣٨/١ - ح (١٨/١٠ - ح (١٨/١٠) ، والبياني في ( الأسماء والصفات عنه في (العلو - ٨٨/١) ، والبياني في « شرح السنة » (٩١/ وغيرهم ، قال اللذهبي عنه في (العلو - ٥٠٠) : « هذا حديث غرب جنّا ، وفرد ، وابن إسحاق حجة في المغازي إن أسند ، وله مناكبر وعجائب ، قالله أعلم » . وقال أيضًا (ق ٢١/) « والأطبط الواقع بنات العرش من جنس الأطبط : الحاصل في الرحل ، فذلك صفة للرحل وللعرش ،

 <sup>(</sup>١) ليهطُّ أطبط الرحل بالراكب: أي إنه لينجر عن تحفله وعَظَيمتِه، إذ كان معلومًا أن أطبطُ الرَّشل بالراكب إنما يكون لِثُوَّة ما فوقه وعجزه عن احتماله. [النهاية لابن الأثير ١/٤٥].

ليعلم أنّ الموصوف بعلو الشأن، وجلالة القدر لا يجعل شفيعًا إلى من هو دونه، تعالى الله عن أن يكون شبهًا بشيء أو مكيفًا بصورة خلق وليس كمثله شيء، وهر السميع البصير» [مختصرًا من شرح السنة (٩٢/١].

٧١١ – (٣٥٦) – حَدُقنا أبو عبد الله أحمد بن مُحَدّد بن شاهين ؛ قال : تا مُحَدّد بن سهل بن عسكر ؛ قال : تا الوليد بن مُحْدِه ، عن عبد الرحلن بن يزيد بن جابر ، عن ابن أبي زكريا ، عن رجاء بن حيوة ، عن النواس عبد الرحلن بن يزيد بن جابر ، عن ابنواس ابن سمعان ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : وإذا تكلم الله عز وجل بالوحي : أخدت السماء منه رحدة – أو قال رَجْفَة (١٠ صقيدة ، خوفًا من الله عز وجل . قإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله عز وجل سجدًا ، فيكون أول من يرفع رأسه جريل على السبلام ، فيكلمه تبارك وتعالى بما أراد من وحيه ، فيمضى به جبريل على ملائكته سماء سماء سماء شماء م بسماء سأله ملائكته الما قال والله عن وسماء سأله ملائكته الما قال والله عن وسماء سأله ملائكته الما قال والله على الما عن وحيه ، فيمضى

ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل ، ثم لفظ ( الأطبط » له يأت به نص ثابت ، وقولنا في هذه الأحاديث : إننا نؤمن بما صح منها وبما انفق العلماء على إمراره وإقراره ، فأما ما في إسناده مقال ، أو اختلف العلماء في قبوله ، فإننا لا نتعرض له بتقرير ، بل نرويه في الجملة ونبين حاله ... » . اهر .

قلت : والحديث مداره على محمد بن إسحاق، فإنه مدلس . وقد عنمن عند من ذكرت من أصحاب الكتب . ذكره الحافظ في و طبقات المدلسين » (ص٥١) من أصحاب المرتبة الرابعة وقال : ٥ صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين ، وعن شر منهم ، وصفه بذلك أحمد ، والدارقطني » . اه .

وَّلَّمُ عَلَةٌ أَعَرِى وَمِي : جير بن محمد بن جير بن مطمه : فإن به جهالة حال . وذكر ابن كثير حديثاً موقوقاً آخر فاستغرب سنده ومتنه ، ثم قال : « وأغرب من هذا حديث جبير بن مطمع في صفة العرش ... » [ تفسيره - ۱ / ، ۲۱ – عند آية الكرسي ] . ونقل الشيخ حمدي السلفي في تخريج « معجم الطبراني الكبير » ( / ۱۲۸ / ) عن الذهبي قوله : « وفي سنده جبير بن محمد بن جبير بن مطمع وهو مجهول . ولم يصبح في أطبط المرش حديث » نقلاً عن « العلو » (ص ۲۷ – ۳۹) . انظر « الضعيفة » (م ۲۷ – ۱۹ ) . انظر عن « العلو » (م ۲۷ – ۳۹ ) . انظر عن « العبريم السنة » .

وذكر الخافظ ابن كبير في « البداية والنهاية » (١/١١) أن الحافظ ابن عساكر له رسالة سئاما و بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط ع. اهـ .

۷۱۱ - (۳۵۹) - إسناده ضعيف .

نعيم بن حماد : كثير الخطإ وسيء الحفظ . قال في التقريب ٥ صدوق يخطىء

<sup>(</sup>١) رَجْفَة: أصل الرَّجْف: الحركةُ والاضطراب. [النهاية لابن الأثير ٢٠٣/٢].

يا جبريل ؟ فيقول : قَالَ الحق ، وهر العلي الكبير ، فيمضي جبريل الوحي حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض » .

٧١٧ – (٣٥٧) – حَدُقنا أبو بحر بن أي داود ؛ قال : نا على بن الحسين بن الرحم ؛ قال : نا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمش ، [عن أي الضحل ] ( ) ، عن الرحم ، قال : نا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمش ، [ وعا أي الضحل الله عز وجل مسروق ، عن عبد الله ؛ قال : قال رصل الله هي الصلا على الصفا ؛ قال : فيصعفون ، بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كبير السلسلة على الصفا ؛ قال : فيصعفون ، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام ، فإذا جاءهم جبريل عليه السلام أثرةً ( ) ) عن قلوبهم ، قال : فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربكم ؟ . قال : الحق ، الحق » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله : فهذه السنن قد اتفقت معانيها . ويُصدَّق بعضها بعضًا . وكلها يدل على ما قلنا : إن اللَّ عز وجل على عرشه ، فوق سماواته ، وقد أحاط علمه بكل شيء ، وأنه سميع بصير ، عليم خبير .

كثيرًا ٤. والوليد بن مُشلِم : يدلس ويسوي وقد عنعن . قال عنه الحافظ في «التقريب» : « ثقة لكنه كثير التدليس والسوية » ، والحديث أخرجه ابن خزيمة في «الترحيد» (٢٠٨/١ – ح٢٠) والبيهقي في « الأسماء والصفات» (١١/١٥ – ح٢٠) ، وابن جرير (٢١/١٥ م نطبيق نعيم به ، ورواه ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير ٢/٤٠) من نفس الطريق .

ورواه ابن أي عاصم في ٩ السنة ٤ (٢٣٦/١ – ح ٥١٥)، وقال عنه شيخنا العلامة الألباني : ٩ إسناده ضعيف ٩، وعجبت من محقق ابن خزيمة، كيف عزاه للبخاري

بنحوه عفر الله لنا وله . ويعني الذي يليه . والحديث قال عنه أبو زرعة : و لا أصل له ٥ [ تاريخه ١٢١/١ – م١٧٨٣ ] ونقل ابن كل م أسراة تأسيط المساللة المراجعة : والأصل له ١ المراجعة المراجعة ١٧٨٣ .

كثير عن أي حام قوله : د ليس هذا الحديث النام عن الوليد بن مُشلِم رحمه الله ي. اهـ. كثير عن أي حام قوله : و ليس هذا الحديث النام عن الوليد بن مُشلِم رحمه الله ي. اهـ. ٧١٧ – (٣٥٧) – صحيح موقوف – ومرفوع عن أبي هويرة .

رواه البخاري (٤٦/١٣) معلقًا موقوقًا ومجرّومًا به بنّحوه . ورواه أبو داود (٣٣٥/٤) – ح٤٧٨) ورواه غيرهما .

(٠) هذه الزيادة ساقطة من (ك).

(١) فَرْعُ عن قاربهم: كشف عنهم الغزع ولحوف [النهاية لابن الأثير ٢٤٤٤]
 [القاموس المحيط صـ٢٩٦].

وقد قَالَ جل ذكره [٨٧] : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ .

وقد كان النبي ﷺ إذا استفتح دعاءه يقول : ( سبحان ربي [ العلمي ]<sup>(-)</sup> الأعلمى الوهاب ? .

وكان جماعة من الصحابة إذا قرأوا فوسبح اسم ربك الأعلى)، قالوا : سبحان ربى الأعلى .

منهم : على بن أبي طالب (١٠٠٠ وابن عباس (١٠٠٠ وابن مسعود (١٠٠٠٠)

ذكر الحافظ طرقه في و تغليق التعليق ( ٣٥٤ ، ٣٥٣ ) وأكثرهم يرويه موقوقاً كما صنع البخاري رحمه الله . وقال الدارقطني (الملل ٢٤٣٥) و والمؤقوف هو المحفوظ ٤ (٣٨٣٥) . وقال الشيخ الألباني في و الصحيحة ٤ (٢٨٣٣) و قلت : والمؤقوف وإن كان أصح من المرفوع ، فإنه لا يعل المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي كما هو ظاهر ، لا سيما وله شاهد من حديث أي هريرة مرفوغاً نحوه أخرجه البخاري . . ٤ اه . والصفات ٤ للبهتي ( ٤٩١ ) و وواه غيره . انظر (الصحيحة ٤٣٣ ) ) و و الأسماء والصفات ٤ للبهتي ( ٥٠٦ ) – ح٣٣٤) بتحقيق الحاشدي ، فقد أجاد في جمع طرقه جزاه الله خيرًا . هذا وقد صرح الأحمث بالسماع من أي الضحى عند ابن خزيمة ( ١٩١٥ – ٢ ٩٠١) من رواية شعبة عند فاتفت شبهة تدليسه . هذا مع أنه له ينفرد به فقد تابعه منصور عن أي الضحى عند ابن خزيمة كذلك ( ٣٥٣١) .

(٥) هده الزياده من (ك).
 (٩٥) أثر على بن أبي طالب: حسن.

) الوصعي بين ابجي فعليه . فعلن . عزاه السيوطي في « الدر المنتورة ( ٣٣٨/٦) للفرياني ، وابن أبي شيبة وعبد به حميد وابن الأنبارى في « المصاحف » ينظر « تفسير ابن كثيرة ( \$٩٩/٤) و « تفسير الطبري » (١٥١/٣٥) يأتي برقم (أثر ٣٥٥) .

( وده ) أثر ابن عباس : إسناده صحيح .

رواه أبو داود (٢٣٣/١) ك الصلاة – باب و الدعاء في الصلاة ، بسند على شرط الشيخين.

(مممه) أثر ابن مسعود : ؟؟

وُوجِدُتُ تَولاً لاَين مسعود عند البزار (مختصر الزوائد ٣٥٠) قال : ﴿ إِنْ مِن السنة أَنْ يقول الرجل في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثًا ، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثًا ، قال البزار : والسرئي ابن إسماعيل ليس بالقوي ، وقال الهشمي في ﴿

ابن عمر (·) رضى الله عنهم .

وقد علَّم النبي ﴿ فَيْكُ أَمْنَهُ أَنْ يَقُولُوا فَي السَّجُودُ : « سَبِحَانُ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا » .

وهذا كله مما يقوي ما قلنا : أن اللَّه عز وجل العلي الأُعلى : على عرشه ، فوق السموات العلا ، وعلمه محيط بكل شئء ، خلاف ما قالته الحلولية . نعوذ باللَّه من سوء مذهبهم .

٣١٧ – (٣٥٨) – وحَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا أحمد بن منصور عن وَ عَالَ : نا عبد الله عن منصور عن بيًا و : نا عبد الصمد بن النعمان ؛ قَالَ : نا عبر بن راشد أبو حفص الهمامى ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ؛ قَالَ : ٥ ما مسمعت رسول الله شهد يعتقد دعاءه إلا بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب » وله طرق .

 ٧١٤ - [أثر ٣٥٦] - وحَدُثْنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدُثْنا هارون بن إسحاق ؛ قال : نا وكيع ، عن سُفْيان ، عن الشدّى ، عن عَبد عَثِر ؛ قال : سمعت

المجمع (١٣٨/٢) » : وفيه السريّ بن إسماعيل وهو : ضعيف عند أهل الحديث .اه . وضعفه الحافظ « نتائج الأفكار » (٢٤/٣) .

(٠) أثر ابن عمر: إسناده صحيح.

عزاه السيوطي في « الدر المتور » (٣٣٨/٦) لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه .

٧١٣ - (٣٥٨) - إسناده ضعيف .

رواه أحمد (٤/٤°) ، والحاكم وصححه (٤٩٨/١) ووافقه الذهبي ، « والطبراني (٧/ ٢٣ – ح٦٢٣) ، وابن حبان في « المجروحين » (٨٤/٢) .

قال العراقي : 3 فيه عمر بن راشد أليمامي ضعفه الجمهور ﴾ اهـ [ تخريج الإحياء ٢/ ٧٦٠ – ج٥٠٩ ] .

قال الذهبي في و الكاشف ، (٣/ ٣) (٣) و لينه جماعة » . (انظر الميزان ٩٣/٣) ( فقد قال فيه وضعفوه » ، وقال ابن حبان : ٥ وهو الذي يقال له عمر بن عبد الله بن أبي ختم ، كان تمن يروي الأشياء للوضوعات عن ثقات الأئمة ، لا يحل ذكره في الكتب إلاً على سبيل القدح فيه ، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب ... » ثم ذكر له أحاديث استنكرها عليه هذا منها . [ انظر المجروحين ٢/٨٣/ ؟ .

٧١٤ – [٣٥٦] – أثر على : إسناده حسن .

على بن أبي طالب رضى الله عنه قرأ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: ١] فقال: و سبحان بهي الأعلى ٥.

١٩ - [أثر ٣٥٧] - وحَدَّثنا أبو بكر بن أي داود ؟ قال : نا زياد بن أيوب ؟
 قال : نا هشيم ؟ قال : أنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أنه كان يقرأ :
 ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ نيقول : « سبحان ربي الأعلى » .

٣١٧ – (٣٥٩) – و حَلَّثُنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : نا عمي ؛ قال : نا أبو نعم ؛ قال : نا أبو نعم ؛ قال : نا أبو نعم ؛ قال : نا زهير ، عن العلاء بن المسيب ، عن عمرو بن مرة ، عن طلحة بن يزيد ، عن حذيفة ؛ قال : « صليت خلف النبي في فلما سجد قال : « سبحان ربي الأعلى » .

٧١٧ – [أنز٣٥٨] – حَدِّثنا ابن أي داود ؛ قال : حَدِّثنا هارون بن إسحاق ؛
 قال : نا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ نقال : « سبحان ربى الأعلى » .

٧١٨ – (٣٦٠) – أُخْبَرَنَا أَبُو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد

من أجل السديّ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ينزل حديثه إلى الحسن ، قال الحافظ : «صدوق يهم » . رواه ابن جرير (١٥٠/٣٥) تقدم تخريجه .

٧١٥ – [٣٥٧] – أثرَ ابن عمر : إُسَناده صحيح – رجالُهُ رجالُ الشيخين ،

رواه ابن جرير (١٥١/٣٠) تقدم تخريجه.

۲۱۱ – (۳۵۹) – صحیح –

إسناده فيه ضعف لجهالة عم أي بكر بن أبي داود فإنه لم يرو عنه غيره كما بينه الجعليب ونقلته عنه في تخريج هذا الكتاب سابقًا .

رواه أحمد مطولاً (٥٠ - ٥) من هذا الوجه بمنابعة يحيى بن زكريا لزهير ، بإسناد صحيح . ورواه هو وغيره من طريق أخرى عن حذيقة مختصرًا ومطولاً [ وانظر صحيح مُشلِم /٣٥٦ و ٣٣٦ ] وه تحقة الأشراف، (٣٥١) ووأطراف المسند، (٢١٩٨) . وأعله النسائي بالانقطاع بين طلحة وحذيقة وقال بينهما رجل ، رجح بعضهم أنه صلة بن زفر ، وعليه فالحديث صحيح ، فإن لم يكنه فهو صحيح أيضًا لأجل طريقه كما سبق وأن أشرنا إليها آنفًا مما رواه مُشلِم . [ انظر الإرواء : ٣٣٥ ] .

٧١٧ - [٣٥٨] - أثر عبد الله بن الزبير: إسناده صحيح .

٧١٨ - (٣٦٠) - إسناده لا بأس به .

ابن أبي بحر المقدمي وعلى بن المديني ؛ قالا : نا عبد الله بن يزيد المقرئ ؛ قال : حَدُّنَا مُوسِىٰ بن أبوب الغانقي ؛ قال : حدثني عمى إياس بن عامر : أنه سمع عقبة ابن عامر الحهني ؛ قال : « لما نزلت [٥٠ : ٢٧٤ : ﴿ فسبع باسم وبك العظيم ﴾ ؛ فال نارت : ﴿ سبع اسم قال لنا رسول الله ﷺ : « اجعلوها في ركوعكم » . فلما نزلت : ﴿ سبع اسم ربك الأعلى ﴾ ؛ قال رسول الله ﷺ : « اجعلوها في سجودكم » .

رواه أحمد (١٥٥/٤) ، وأبو داود (٢٢٨/١ – ح ٨٦٩) ، وابن ماجة (٨٨٧) ، وأبو يعلَى (٢٧٩/٣ - ح١٧٣٨) ، والبيهقي (٨٦/٢) ، والطبراني في ﴿ الْدعاءُ ﴾ (٥٨٤)، وفي ٥ الكبير ، (٣٢١/١٧ - ح ٨٨٩ وما بعده) ، والطَّيالسي (١٠٠٠-) وَالدارِمَى (٣٤١/١) - ح- ١٣٠٥) . وابن حبان في و صحيحه (٥ (٥/٥٠٠ - ح ١٨٩٨ - الإحسان) وابن خزيمة في ﴿ صحيحه ﴾ (٣٠٣/١ - ح.٦٠) ، والحاكم وصححه (٢٢٥/١) ، (٤٧٧/٢) ، وقال عن راويه : إياس بن عامر : ٥ وهو مستقيم الإسناد » ، وتعقبه الذهبي بقوله : ﴿ إِيَاسَ لِيسَ بِالْعُرُوفِ ﴾ قلت : إياس وإنَّ رَوِّي عنهُ وأحد فقط فترتفع جهالته بمعرفة أهل العلم له فلتن كان الذهبي لم يَعرفه فقد عرفه غيره . منهم أبو سعيد ابن يونس فقد قال : كان من شيعة علي وألوافدين عليه من أهل مصر، وشهد معه مشاهده . (تهذيب الكمال ٤٠٤/٣) ووثقه العجلي بقوله : مصري تابعي ٥ لا بأس به ٥ (الثقات ص٧٥) ووثقه ابن حبان في ٥ الثقات ٥ (٣٣/٤) بإيراده إياه فَّيه ، ووثقه توثيقًا خاصًّا في ( صحيحه ؛ بقوله : ﴿ عم موسىٰ بن أبوب اسمه : إياس بن عامر من ثقات المصريين ﴾ (الإحسان ٢٢٦/٥) ، وذكره يعقوبُ بن شُفْيان في « المعرفة والتاريخ » (٢/٢) من « ثقات التابعين من أهل مصر » وقال عنه الحافظ في ٥ التقريب ٥ : (صدوق) . وقد صحح كثير من العلماء حديثه منهم الحاكم، وابن خزيمة ، وابن حبان ، كما تقدم أنفًا . وحسن النووي حديثه ُهذا فيْ المجموع (٤١٣/٣) ، وعبد الحق الإشبيلي في « الأحكام الصغرى ، (٢٣٩/١) صححه بإيراده فيه ، واحتج به الحافظ في الفتح (٣٦٤/٢) تحت حديث (٨٣١) ، وقواه بسكوته عليه في ٥ التلخيص الحبير ٥ (٢٥٨/١) ، واحتج به الخطابي في ٥ معالم السَّن ﴾ (مُختصر السَّنن ٤١٨/١) . واحتج به كذلك ابن حزم في ﴿ المُحلِّى ﴾ (٢٦٠/٢) ، وصححه محققو ٥ زاد المسير ، (٨٧/٩) . ومن هنا نستطيع الجزم بحسن الحديث، خلافًا للإمامين : الذهبي والألباني (انظر الإرواء ٣٣٤) ، ﴿ وتمام المنة ﴾ (ص١٩٠) . والله أعلى وأعلم .

٩١٧ – (٣٦١) – وأخبرنا الفيزيابي ، قَالَ : نا داود بن مخراق الفيزيابي ، قَالَ : نا داود بن مخراق الفيزيابي ، قَالَ : نا ركيم ، عن إسحاق بن بزيد الهذلى ، عن [عون بن عبد الله ] من عنه بن بن بن الله في الله أحدكم فليقل في عتبه ، عن ابن مسعود ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﴿ قَالَ رَكُم أَحدكم فليقل في ركوعه : سبحان ربى العظيم ثلاثاً ، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا سجد فليقل : سبحان ربى الأعلى ثلاثاً ، فإذا فعل ذلك ، فقد تم سجوده ، وذلك أدناه » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَنِين رحمه الله : ومما يحتج به الحلولية ، مما يلبسون به على من لا علم مه يقول الله عز وجل [٥٧ :٣] : ﴿ هو الأول والآخر والظاهر والطاطن ﴾ وقد فَشَر أهل العلم هذه الآية : هو الأول : قبل كل شئ ؛ من حياة وموت ، والآخر : بعد كل شئ ؛ بعد الحلق ، وهو الظاهر : فوق كل شئ - يعنى ما في السموات - وهو الباطن : دون كل شئ بعلم ما تحت الأرضين ، ودل على هذا أخر الآية ﴿وهو بكل شيء عليم ﴾ كذا فشره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان :

٧٢٠ - (٣٦٣) - حَدَّثَنا أبو عبد الله أحمد بن مُحمَّد بن شاهين ؛ قال : نا
 يوسف بن موسى القطان ؛ قال : نا جربر ، عن مُطاوف ، عن الشعبي ، عن عائشة

. ٧١٩ - (٣٦١) - ضعيف الإسناد .

رواه أبو داود (۲۳۲۱ – ح ۸۸۲) وقال : ۵ هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله » ، ورواه الترمذي (۳۵۱۱ – ۲۲۱ وقال عنه : ۵ ليس إسناده بحتصل ، عون لم يلق ابن مسعود » ، وابن ماجة (۸۹۰) ، والسيهقي (۸۲/۲) ، وقال : ۵ هذا مرسل عون لم يدرك ابن مسعود » .

(ه) هذا زيادة منا وليست فيما بين أيدينا من نسخ الكتاب، ولكنها في كتب السنة التي روت هذا الحديث.

وضعفُه الحافظ في ٥ تتألج الأفكار ٧ (٦١/٢) بقوله : ٥ هذا حديث غريب ٥ ونقل عن الأنمة انقطاعه .

قلت : ونيه علة أخرى : وهي : ٥ جهالة إسحاق بن يزيد الهذلي » قال عنه الحافظ في (التقريب) : ٥ مجهول » .

والحديث ضعفه شيخنا في و ضعيف الجامع ؛ (٥٢٥) ، وضعيف ابن ماجة (١٨٧) . ٧ ٣٠ – (٣٦٢) – صحيح – رجاله ثقات رجال الصحيح . رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يقول : ﴿ اللَّهِم أَنْتَ الأُولُ ، فليس قبلك شئ ، وأنت الآخر ، فليس بعدك شئ . وأنت الظاهر ، فليس فوقك شئ ، وأنت الباطن ، فليس دونك شئ ، .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْقِ رحمه الله : ومما يلبسون به على من لا علم معه احتجوا بقوله عز وجل [٦ : ٣] : ﴿ وهو الله في السموات وفي الأرض ﴾ وبقوله عز وجل [٣٤ : ٢٤] : ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ .

وهذا كله إنما يطلبون به الفننة ، كما قَالَ اللَّه تعالى [٣ : ٧] : ﴿ فَيَتِبعُونَ مَا تشابه منه ابتغاء الفننة وابتغاء تأويله ﴾ .

وعند أهل العلم من أهل الحق : ﴿ وهو اللَّه في السموات وفي الأوض يعلم سركم وجهركم ، ويعلم ما تكسبون ﴾ فهر كما قال أهل العلم : مما جاءت به السنن : أن الله عز وجل على عرشه . وعلمه محيط بجميع محلقه ، يعلم ما يسرون وما يعلنون ، يعلم الجير من القرل ويعلم ما تكتمون .

وقوله عز وجل : ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأوض إله ﴾ فمعناه : أنه جل ذكره إله من في السموات ، وإله من في الأرض ، إله يعبد في السموات ، وإله يعبد في الأرض ، هكذا فسره العلماء .

### ٧٧١ - [أثر ٩٥٩] - حَدَّثَنا عمر بن أيوب السقطى ؛ قَالَ : نا الحسن بن

رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » (السنن الكبرى ١٩٧/ - - ١٠ ١٠ من هذا الرحه ، وقبل إن الشعبي لم يسمع من عائشة . ولكن الحديث له شاهد آخو عند مُشْلِم من رواية أي هريرة مرفوعًا بنفس حديث عائشة « اللهم رب السماوات ، ورب الأرض ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء » فالق الحب واللوى ، ومنزل الهرراة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناميته ، وأنت الظاهم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الأطل فليس دونك شيء ، أقض عنا الدين ، وأغنا من الفقر » [ صحيح مُشلِم ؟ ٤٠ - ٣٠ ١/٢/ ك الذكر والدعاء - باب ١٧ ] . والم شاهد من حديث أم سلمة عند الطبراتي في الكبير والأوسط - انظر « مجمع البورائد » ( ١٧٦/١٠ ) .

الصباح البزار ؟ قال : نا على بن الحسن بن شقيق ، عن خارجة بن مصعب ، عن سعيد ، عن فتادة في قول الله عز وجل [ الزخرف : ٢٨٤ ] : ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ قال: « هو إله يعبد في السماء ، وإله يعبد في الأرض » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله : فيما ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق إشقاقاً عليهم ، لتلا يداخل قالويهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى الستماع المغانه من الغلمان المرد : يتلذذ بالنظر إليهم ، ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير ، ويرقص ويزفن() ، قد ظفر به النبيطان . فهو يلعب به مخالفاً للحق ، لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة . ولا إلى قول الصحابة ، ولا من تبعهم بإحسان ، ولا قول إمام من أئمة المسلمين ، وما يخفون من البلاء نما لا يحسن ذكره أقدح ، ويدعون أن هذا دين يدبون به ، نعوذ بالله من قبيح ما هم عليه ، ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد ، إنه سميع قريب .

٧٢٧ - [أثر ٣٦٠] - حَدَّثَنَا حمر بن أبوب السقطى ؛ قال : حَدَّثنا الحسن بن الصباح البزار ؛ قال : قال يزيد بن هارون وذكر الحهسية نقال : ٥ هم - والله الذي لا إله إلا هو - زنادقة عليهم لعنة الله » وبالله النوفيق .

أبو الحجاج خارجة بن مصعب الشنبي الخراساني : ضعيف كما قال غير واحد من الأكمة منهم : أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، ومسلم ، والدارقطني ، وابن عدي وغيرهم ، وكان يدلس عن الضعفاء والمتروقين ، تهذيب لمؤي ، . وهو مع هذا لم ينفرد به بل توبع عند ابن جرير عليه (١٠٤/٠٥) ورواه كذلك من طريق معمر عن قتادة به ، وأخرجه عبد الرزاق في ٥ تفسيره ٤ عن معمر به (٢٠٣/٢) . وإسناده لا بأس به .

٧٢٢ - [٣٦٠] - أثر يزيد بن هارون : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) أي : يرقص (القاموس المحيط، ص٥٥٥٣) مادة (زفن).

# بسم الله الرحمٰن الرحيم وبه أستعين كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل

#### كلم موسئ عليه السلام

الحمد لله ، المحمود على كل حال ، وصلى اللَّه على مُحَمَّد النبي وعلى آله وسلم .

أما بعد ، فإنه من ادعى أنه مُشلِم ثم زعم أن اللّه عز وجل لم يكلم موسىٰ فقد كفر ، [يستتاب]<sup>()</sup> فإن تاب وإلا قتل .

فإن قَالَ قائل : لم ؟ .

قيل: لأنه رد القرآن وجحده ، ورد السنة ، وخالف جميع علماء المسلمين ، وزاغ عن الحق ، وكان ممن قَالَ الله عز وجل [ ٤ : ١١٥ ] : ﴿ وَمِن يَشَافَقَ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين تُولُه ما تولى ونُصْلِه جهنم وساءت مصيراً ﴾ .

وأما الحجة عليهم من القرآن : فإن الله جل وعز قَالَ في سورة النساء [ ٤: ٢٦٤] : ﴿ وَكُلُمُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيماً ﴾ .

وقَالَ عز وجل نمي سورة الأعراف [ ٧ : ١٤٣ ، ١٤٤ ] : ﴿ وَلَمَا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِقَاتَنَا وَكُلُمُهُ وَبِهُ قَالَ رِبَ أَرْنَى أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾ وقَالَ عز وجل [ الأعراف : ١٤٤ ] : ﴿ إننى اصطفيتك على الناس برسالاتنى وبكلامى ﴾ الآية .

وقَالُ عز وجل في سورة طه [ ٢٠ ] . ﴿ وَلَهَا أَتَاهَا نُودِي يَامُوسِي إِنِّي أَنَا ربِك فَاخِلعَ نِعَلِكَ إِنَّكَ بِالرَّادِ المُقَدَّسِ طُوَّى وَأَنَّا اَخْتَرَتَكُ فَاسَتَمْعِ لَمَا يُوحَى إِنْنَى أَنَا الله لا إله إلا أنا فاعدني وأقم الصلاة لذكرى ﴾ إلى آخر الآيات .

وقَالَ عز وجل في سورة النمل [ ٢٧ : ٨ ، ٩ ] : ﴿ فلما جاءها نودي أن بُورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسىٰي إنه أنا الله العزيز الحكيم﴾ .

 <sup>(</sup>٠) الزيادة من نسخة (م) ، (ك) .

وقَالَ عز وجل في سورة القصص [ ٢٨ : ٣٠ ] : ﴿ فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطَئُ الواد الأَمِين في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسىٰ إني أنا الله رب العالمين ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة والنازعات [ ٧٩ : ١٥ ، ١٦ ] : ﴿ هَلَ آتَاكَ حَدَيْثُ مُوسَىٰ إِذَ نَادَاهُ رَبَّهُ بَالُوادُ المُقْدَسُ طُوى ﴾ .

قَالَ مُحَشَّدُ بن الحُسَيْنِ رحمه اللَّه : فمن زعم أن اللَّه عز وجل لم يكلم موسىٰ فقد رد نص القرآن ، وكفر بالله العظيم .

فإن قَالَ منهم قائل : إن اللّه تعالى خلق كلاماً في الشجرة ، فكلم به موسلى . قيل له : هذا هو الكفر ، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق ، تعالى اللّه عز وجل عن ذلك ويزعم أن مخلوقاً يدعى الربوبية ، وهذا من أقبح القول وأسمجه .

وقبل له : يا ملحد ، هل يجوز لغير اللَّه أن يقول : إننى أنا اللَّه ؟ نعوذ باللَّه أن يكون قائل هذا مسلماً ، هذا كافر يستتاب ، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام ، فإن لم يقتله الإمام ولم يستبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ، ولم يسلم عليه . ولم يصل خلفه ، ولم تقبل شهادته . ولم يزوجه المسلم كريمته .

٧٢٣ - [أثر ٣٦١] - وحَدِّثُنا أبو الفضل جعفر بن مُحَدَّد الصَّنْدُلي ؛ قَالَ : نا الفضل بن زياد ؛ قَالَ : نا أبو طالب ؛ قَال : سالت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن ؛ قَالَ : إن الله عز وجل لم يكلم موسئ ؛ فقالَ : يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وقالَ أبو عبد الله : سمعت عبد الرحلن بن مهدى في هذه المسألة بعينها يقول : من قال : إن الله عز وجل لم يكلم موسئى ، فهو كافح يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه .

٤٧٢ - [أثر ٣٦٧] - حَدَّثنا أبو مُحمَّد عبد اللَّه بن العباس الطيالسي ؛ قَالَ :
 حَدَّثنا إسحاق بن منصور الكَوْسَج ؛ قَالَ : قَالَ أحمد : قَالَ عبد الرحمٰن بن مهدي «من قَالَ : إن اللَّه عز وجل لم يكلم موسلى فيستناب . فإن تاب وإلا قتل » .

۷۲۳ – [۳۱۱] – أثر أحمد بن حنيل: إسناده صحيح . ينظر كتاب د المسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة (۲۸۸/۱). ۷۲۴ – [۳۲۳] – أثر عبد الرحمن بن مهدي: إسناده صحيح .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ رحمه الله : وأما السُنن التي جاءت ببيان ما نزل به القرآن أن اللَّه عز وجل كلم موسلى عليه السلام ليس بينهما رسول من خلقه ، تعالى اللَّه عما يق ل الملحد الذي قد لعيت به الشياطين .

٧٢٥ – (٣٦٣) – حَدَّقًا أبو العباس عبد الله بن صقر السكري ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن المنذر الحزامى : حَدَّثَنا عبد الله بن وهب . ح

٧٧٧ - (٣٦٤) - وحَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود : حَدَّثَنَا أحمد بن صالح المصري ' ، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو المصرى ، قالا : حَدَّثَنَا ابن وهب : أخبرني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن موسى عليه السلام قال : يارب ، أونا آدم الذي أخرجنا من الجنة ، فأرأه الله عز وجل آدم عليه السلام أفقال : أنت أبونا آدم ؟ وققال له علم ؛ قال : أنت الذي نفج الله عز وجل فيك من روحه . وعلمك الأسماء كلها ، وأمر ملائكته فسجدوا لك ؟ قال : تهم ؛ قال : فما حملك على أن أخرج بومن أنت ؟ قال : أنا موسى ؛ قال : يني إسرائيل ؟ أنت الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب ، ولم يعلم ينين وسولاً من خلقه ؟ قال : نعم ؛ قال : فم حجل وعز أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق ؟ قال : نعم ؛ قال : فلم تلومنى في شئ قد سبق من الله تعلى في القضاء قبلى ؟ » . قال النبي ﷺ عند درفعي في شئ قد سبق من الله تعلى فيه القضاء قبلى ؟ » . قال النبي إلى عند ذلك : « فحج آدم موسىٰ » .

٧٧٧ - (٣٦٥) - وأخبَرَنا الفِرْبَاني ، حدثنى أبو مسعود أحمد بن الفرات ؛ قال ، ومن للله ، عن الحسن ، عن ألفرات ؛ عن حميد ، عن الحسن ، عن جنب ؛ قال : قال : قال النبي ﷺ : « احتج آدم وموسى عليهما السلام ؛ فقال موسى : يا آدم ، أنت الذي خلقك الله عز وجل بيده . ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك جته ، وفعلت ما فعلت ، فأخرجت ولدك من الجنة ؟ . فقال آدم : أنت موسى الذي بعثك الله برسائه وكلمك ، وآتاك التوراة ،

۷۲۵ ، ۷۲۱ – (۳۱۳ ، ۳۱۶) - حسن الإسناد . تقدم تخريجه (ح ۷۰۱) ، (۱۹۲) . ۷۲۷ – (۳۱۵) - صحيح لفيره . سبق تخريجه (ح ۱۹۹۳) . باب ( القدر) .

 <sup>(</sup>a) في (م) (البصرى) وهو خطأً.

وقربك نَجَيًا ؟ أنا أقدم أم الذكر ؟ . نقَالَ رسول الله ﷺ : « فحج آدم موسىٰ ، فحج آدم موسىٰ » .

٧٢٨ – (٣٦٦) – وحَدِّثَنا أبو بكر بن أبي داود : حَدِّثَنا أحمد بن صالح :
 حَدِّثَنَا سُفيان ، عن عمرو ، عن طاووس : سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله
 ١٤ احتج آدم وموسى ، فقال موسل : أنت آدم أبونا ، أخوجتنا من الجنة وأشقيتنا ؟ قال له آدم : أنت موسلى اصطفاك الله بكلامه . وخط لك يعنى النوراة بيده ، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ ، قال : و فحج آدم موسلى ،

٧٣٩ – (٣٦٧) – أخْبِرَنَا الْبِرْبَاي ، حُدُّتُنا وهب بن بقية الواسطى ، أخبرنا خالد يعنى ابن عبد الله الواسطى ، عن مُحَقَّد بن عمرو ، عن أي سلمة ، عن أي هرية ؛ قال : قال رسول الله ﴿ احتج آدم وهوسى ، فقال هوسى : أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ، واسكنك الجنة ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، ثم أحرجك منها ؛ قال آدم لموسى : أنت الذي اصطفاك الله برسالته وقربك نجباً وكلمك تكليمًا وأنزل عليك النوراة » وذكر الحديث .

 ٧٣٠ - [أثر٣٦٣] - حَدُثُنا أبو بكر عبد الله بن مُحمَّد بن عبد الحميد الواسطى، حَدَثَنا عبد الوهاب الوراق ، حَدُثُنا أبو النضر هاشم بن القاسم، عن قيس ابن الربيع ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قال : إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة ، واصطفى موسىٰ عليه السلام بالكلام ،

٧٢٨ - (٣٦٦) - صحيح - متفق عليه - سبق تخريجه (ح١٩٥) .

٧٢٩ – (٣٦٧) – صحيح – إسناده حسن . رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح ، ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص ، وإن كان روى المسيحان له يرو له البخاري إلا مقرونًا ، ولا تمثيلم إلا متابعة . وفي حفظه شيء ينزل حديثه إلى الحسن . لذا قال الحافظ عنه في « التقريب ٢٦٨٨ » : وصدوق له أوهام » وحسن له محدث العصر الأباني أحادث (الصحيحة ٢٦٣٤) ، ٢١٤) . واخديث صحيح بما قبل العصر الأباني أحادث (الصحيحة عصحح - إسناده فيه ضعف .

رواه ابن خزيمة (٢٧٩/٢ – ح٢٧٢) بإسناده صحيح عن قنادة عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم ، والكلام لموسى ، والرؤية لمحمد

### واصطفى محمدًا ﷺ بالرؤية .

٧٣١ - [أثر ٣٦٤] - وحُدُقًنا أبر الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصَلْمَلُني ، حَدُثَنا وَمِن بن الربيع ، عن عاصم زهبر بن علي ، حَدُثَنا قِس بن الربيع ، عن عاصم ابن علي ، حَدُثَنا قِس بن الربيع ، عن عاصم ابن عباس ؛ قال : إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة ، واصطفى موسى بالكلام ، واصطفى محمدًا ﷺ بالرؤية .

٧٣٢ - (٣٦٨) - خَلَّمُنا أبو سعيد الحسن بن على الحصاص وأبو عبد الله مُحمَّد بن مخلد المطار ؛ قالا : تا الحسن بن عوقة ، ثنا خلف بن خليفة ، عن حميد الأعرج ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عبد الله بن مسعود ؛ قال : قال رسول الله في المراح كلم الله عز وجل موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وَكِمَةً صوف ، وكساء صوف وضعتى راع ، ونعلاه من جلد حمار غير ذكى ،

(صلى الله عليه وسلم) ؟ » .

ورواه ابن أي عاصم في «السنة (٤٤٧) من هذا الرجه ، وقال عنه الشيخ الألباني -حفظه الله - : «إسناده صحيح على شرط البخاري » ومن هذا الوجه رواه عبد الله ابن أحمد (٧٩) واللالكائي (٩٠٥) والأثر عند المصنف فيه قيس بن الربيع وفيه ضعف ولكنه توبع عليه عند عبد الله بن أحمد (٧٧٥) ، وابن أبي عاصم (٤٣٦) تابعه إسماعل بن زكريا ، وهر ققة محتج به في الصحيحين ورواه عبد الله بن أحمد بنظه المختل الإبراهيم ، والكلام لمرسى ، والرؤية شحمد (صلى الله عليه وسلم) أجمعين ٤ رواه من وجه آخر صحيح عن عكرمة ، عن ابن عباس موقوقًا برقم (٧٧٥).

والأثر لا يصح مرفوعًا كما جزم بذلك شبخنا في «تخريج السنة» (١٩٠/١)، والأثر أخرجه النسائي في « التفسير » (٣٤٨/٢ – ح٥٥) وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (٤٧٤/٨) وصححه الحاكم (١٥/١)، (٤٦٩/٢)، ووافقه الذهبي . ٧٣٧ – (٣٦٨) – ضعيف جدًا – أو موضوع .

رواه الترمذي (٦/٦ - ح ١٧٣٤ - ك اللباس - باب ١٠) ، وامن عرفة في و جزئه ، (ص٣٦ اح ٢٩) والبيهقي في «الأمساء والصفات» ((١٩٨٨ - ح ٤١٨) ، والحاكم (٢٧٩/٢) ، وأبو يعلى (٢٩٩٨ - ح ٤٩٩٨) ورواه غيرهم والحديث قال عنه الترمذي : « غريب » يعني ضعيف . وقال أيضًا : « سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول : حميد بن علي الأعرج منكر الحديث » اه . ولما صحح الحاكم البخاري - يقول : حميد بن علي الأعرج منكر الحديث » اه . ولما صحح الحاكم ٧٣٣ - (٣٦٩) - أخْتِرَنَا إبراهيم بن موسى الجوزى ، ثنا يوسف بن موسى القطان ، ثنا على بن عاصم ، عن الفضل بن عيسى الوقاشي ، حدثنى مُخَدَّد بن المنطان ، ثنا على بن عاصم ، عن الفضل بن عيسى الوقاشي : و لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه ، فقال له موسى : يارب هذا كلامك الذي كلمتى به ؛ قال : يا موسى إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ، ولى قوة الألسنة كلها ، وأنا أقوى من ذلك ، .

٧٣٤ - [أثر ٣٦٥] - حَدَّثُنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ، ثنا مُحمَّد ابن بكار ، ثنا أبو معشر ، عن عبد الرحلن بن معاوية ؛ قال : إنما كلم الله عز وجل

الحديث تعقبه الذهبي بقوله: 3 بل ليس على شرط البخاري، وإنما غزه أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خطأ إنما هو حميد الأعرج الكوفي، ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكى الصادق ، اهد.

وقال ابن حبان في «الجَروحين» (٢٦٢/١) وسقاه حميد بن عطاء الأعرج قال : «منكر الحديث جدًا يروي عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود بنسخة كأنها موضوعة ، لا يحتج بخبره إذا انفرد ، اه .

ذكره أبن القبسراني في § معرفة النذكرة في الأحاديث الموضوعة (–١٠٢٨) وابن الحوزي في ( الموضوعات » (١٩٣/١٩٢/١ ) ، وقال عنه شيخنا العلامة الألباني في « الضعفة » [ ١٢٤٠ ] « ضعيف جدًا» وفيها بحث قيم حول تخريج هذا الحديث ، فليراجع .

وخلف بن خليفة : اختلط بآخرة . (التقريب) . ٧٣٣ – (٣٦٩) – إسناده ضعيف جدًّا – أو موضوع .

رواه البيهتمي في ( الأسماء والصفات » (٣١/٣ - حـ (٦٠٠) ، والبزار (الأستار ٣/٣) ، والبزار (الأستار ٣/ ١٠٥) ، والبزار ألجوزي في الملوضوعات » (١٦٣/١) ، وقال : و هذا حديث ليس بصحيح قال أبوب السختياني : لو ؤلد الفضل أخرس كان خيرًا له ، وقال ابن غيبنة : الفضل بن عبسى لا شيء ، وقال : وهو رجل سوء قدري . وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرفه بالكذب » اه (انظر جامع الحجرواتعديل ٣٦٣/٢ - ٣ ٢٥١٩) .

وقال ابن حبان (٢١١/٣) ( ممن يروي المناكير عن المشاهير 4 . والحديث ضعفه الهيشمي في 4 المجمع 4 (٢٠٤/٨) ، وفيه علي بن عاصم الواسطي : قال عنه الحافظ : 8 صدوق يخطيء ويصر 4 وقال شيخنا في (الضعيفة ( ٤٤٣/٣) : ﴿ كَانَ مَسِيءَ موسىٰ عليه السلام بقدر مايطيق موسىٰ من كلامه ، ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شمع .

٧٣٥ - [أثر٣٣٦] - حَدْثَنَا أبو بكر عبد الله بن مُحمَّد بن عبد الحميد الواصلي ؛ قَالَ : ثنا عبد الواصلي ؛ قَالَ : ثنا أبو النضر ، عن معمر ، عن مُحمَّد بن كمب القرظي ؛ قَالَ : قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام : ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمك ؛ قَالَ : « شبه صوت الرعد حين لا يترجع » .

٧٣٧ - [أثر ٣٦٧] - حَدِّنَا أبو الطيب الحسين بن على بن صالح الهروى ؟ قال: نا أبو بكر أحمد بن مُحَدِّد بن الحجاج المزوّزي وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن قالا: نا أحمد بن حنبل ؟ قال: نا إسعاعيل بن عبد الكريم بن مفقل بن منبه ؟ قال حدثنى عبد الصمد بن معقل ؟ قال: سممت وهب بن منبه يقول: لما اشتد على موسى عليه السلام كربه ؟ قال له ربه عز وجل: « أدن منى » فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة ، وجمع يديه في المصى ، وخضع برأسه وعنقه ، فقال له ربه تبارك وتعالى : « إنى قد أقمتك اليوم مقامًا لا يبغى لبشر من بعدك أن يقوم مقامك ، أدنيتك منى حتى سمعت كلامي ، وكتب بأقوب الأمكنة منى » . قال: وذكر الحديث .

الحفظ كثير الخطأ ولذلك ضعفه جمهور أثمة الحديث ، وإذا بين له خطاءه لا يرجع عنه » قلت : ولعله من الإسرائيليات . وقال الحافظ ابن كثير (تفسير ٢٧/٣ ٤/النساء) قال : « ، هذا إسناد ضعيف ، فإن الفضا . هذا الرقاشي ضعيف تجرة » .

٧٣٤ – ٣٦٥٦ – أثر عبد الرحمَن بن معاوية : إسناده ضعيف .

أبو معشر ضعيف واسمه نجيح – تقدم – ومحمد بن بكار هو : ابن الريّان الهاشمي : ثقة من رجال مُسلِم (تهذيب الكمال ٥٠٥/٢٤) .

٧٣٥ - [٣٦٦] - أثر محمدًا بن كعب القرظى : إسناده لا بأس به .

روى نحوه ابن جرير (٢٩/٦) بإسناد ضعيفٌ فيه شُفيان بن وكيع ، وعمر بن حمزة ، وكلاهما مضقف ، وهذه الآثار وأشباهها نما يؤخذ من كتب أهل الكتاب – غالبًا – .

٧٣٦ – [٣٦٧] – أثر وهب بن منبّه : إسناده لا بأس به .

ووهب بن منه من المكثرين من الإسرائيليات ولا ينبت بها الأحكام فضلا عن الاعتقادات.

٧٣٧ - (٧٧٠) - حَدِّثَنَا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؟ قالَ : تا الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؟ قالَ : تا الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؛ قالَ : تا أحسن بن عباس ؟ قالَ : قالَ وصول الله على الله جل سبحانه ناجى موسىٰي عليه السلام بمائة ألف وأربعين ألف كلمة ، وصايا كلها ، فكان فيما ناجاه أن قال له : يا موسىٰ؛ إنه لم يتصنع المتصنعون إلى بمثل الزهد في الدنيا ، ولم يتقبر بالمقربون إلى بمثل الورع عما حومت عليهم ، ولم يتعبد لي المتبدون بمثل الكام من عيقي ، قال موسىٰ : يا إله البرية كلها ، ويا مالك يوم الدين ، وياذا الجلال والإكرام وما أعددت لهم وماذا جزيتهم ؟ قال : قال : أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيعم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يق عبد إلا ناقشته الحساب ، وفشته عما في يديد ؛ إلا الورعين ، وإني أستحيهم وإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير يديد ؛ ولم الرافيع الأعلى لا يشاركون فيه » .

٧٣٨ - [أثر٣٦٨] - حَدَّثُنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحمَّد بن عبد العزيز البغري؛ قَالَ : ثنا الحسن بن الصباح؛ قَالَ : حدثني قاسم العمري ، عن عبد الرحمٰن

٧٣٧ - (٣٧٠) - إسناده ضعيف جدًّا .

رواه الطبراني (١٢٠/٦٢ - ح١٢٦/٠) ، ورواه البيهتمي في ٥ شعب الإنجان ٥ (٧/ ٣٤٥ - ح١٠٥٧) ، ورواه أبو القاسم الأصبهاني في ٥ الترغيب والترهيب ٤ (١/ ٣٠٠ - ١٤٩٤) .

جويير ضعيف جدًّا ، والضحاك لم يدرك ابن عباس . [ انظر تفسير ابن كثير 7/ (٢٤٣- ] وقال الهيشمي في و المجمع ، (٢٠٣/٨) قال : و فيه جويير وهو ضعيف جدًّا » . وي عمرو بن هاشم أبو مالك الجنَّي " و لين الحديث ، قاله الحافظ في

(النقريب) . قال النسائي وغيره : ﴿ لِيسَ بِالقَوِي ﴾ (الكَاشف ٢٠٥٧) . والحديث في ﴿ الترغيب والترهيب ﴾ للمنذري (١٨/٥ - ٢٦٩٠ - ). وعزاه

السيوطي في ﴿ الدَّرَ المُنثُورَ ﴾ (١١٦/٣) للحكيمُ الترمذي . ٧٣٨ – [٣٦٨] – أثر خالد بن عبد الله القسري : لا بأس به .

رواه البخاري في « خلق أفعال العباد » (ح٣) ، والدارمي في « الرد على الجهكية » (ح٣١ - ٣٨٨) ، والبيهقي (٢٠٦/١٠) ، وفي إسناده جهالة محمد بن حبيب ، (ه) الزيادة من (ك). بن مُحَمَّد بن حبيب بن أي حبيب<sup>()</sup> ، عن أيه ، عن جده ؛ قال : شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر ؛ قال : ﴿ ارجعوا فضحوا يقبل الله منكم ، فإنى مضح بالجعد بن درهم ؛ إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليماً ، ولم يتخذ إبراهيم خليلاً ، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوًا كثيرًا ه ، ثم نول فذيحه .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله : فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسوله هيئ والآثار المذكورة أن الله جل جلاله كلم موسى عليه السلام تكليماً ، والكلام من الله جل وعز إلى موسى عليه السلام بلا رسول ينهما .

آخر الكتاب [ والله المحمود على كل حال ع(٠٠٠)

وابنه عبد الرحمٰن، قال عنه الحافظ : ﴿ مقبول ﴾ وقوّاه شيخنا بطريق أخرى في ﴿ مُختصر العلق ﴿ (س٣٦ ، ١٣٣).

 <sup>(</sup>a) وفي (ت) « جندب » ، وهو خطأ والصواب ما أثبت في النسخ الأخرى .

<sup>(\*\*)</sup> الزّيادة من (م).

# بسم الله الرحمٰن الرحيم المحمود الله على كل حال ، وصلواته على محمد النبي وآله باب

الإتيان والتصديق بأن اللَّه عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن وحمه اللَّه : الإبمان بهذا واجب ، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول : كيف ينزل<sup>(؟)</sup> ؟ ولا يرد هذا إلا المعزلة .

وأما أهل الحق فيقولون : الإيمان به واجب بلا كيف ، لأن الأعبار قد صحت عن رسول الله ﷺ : أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة . والذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام ، وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والحجاد ، فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السخن ، وقالوا : من ردها فهو ضال خبيث ، يحذرونه ويحذرون منه .

<sup>(</sup>ه) قال حافظ المغرب ابن عبد البر المالكي - رحمه الله - ه والذي عليه جمهور أتمة أمل السنة ، أتهم يقولون : ينزل كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويصدقون بهذا الحديث ، ولا يكيفون ، والقول في كيفية النزول ، كالقول في كيفية الاستواء والحجيء ، والحجية في ذلك واحدة ، . [التمهيد - ١٤٣٧ ] وقال أيضًا : ه أهل السنة مجمعون على القرآو بالصفات الواردة كلها في القرآو والسنة ، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على الجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ، ولا يحدون في صفة محصورة ، وأما أمل البدع والجهمية والمتزل كلها ، والخوارج فكلهم ينكرها ، ولا يحدل شيئًا منها على الحقيقة ، ويزعمون أن من أثر بها أمثيه ، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود ، والحق فيحا قاله القالون بما نفق به كتاب الله وسنة رسوله ، وهم أتمة المحمدة ، والحمد لله » اه . [ التمهيد - ١٤٥٧ ] وانظر كتاب و شرح حديث النزول ، لشيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله -.

٧٣٩ – [أثر ٣٦٩] – حَدُثنا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي ؛ قَالَ : نا أبو معمر القطيعى ؛ قَالَ : قال عبد القطيعى ؛ قَالَ : قال عباد يعنى ابن العوام : قدم علينا شريك واسطاً ، فقلنا له : إن الله عز وجل ينزل إلى السماء إن عندنا قومًا ينزل إلى السماء الدنيا ». فقَالَ شريك : « إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله عن السحاء هي الصلاة والصيام والزكاة والحج ، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث » .

٧٤ - [أثر ٣٧٠] - وحُدَّقنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص ؛ قَالَ : نا الربيح بن سليمان ؛ قَالَ : قالَ الشافعي رحمه الله : ( وليس في سنة رسول الله ﴿
 إلا اتباعها بفرض الله عز وجل ، والمسألة بكيف في شئ قد ثبت فيه السنة ما لا يسع عالماً ، والله أعلم » .

٧٤١ – [أثر ٣٧١] – وحَدَّتَنا أبو مُحَدًد عبد انْه بن العباس الطياسي : حَدَّتَنا أبو مُحَدًد عبد انْه بن العباس الطياسي : حَدَّتَنا أبولك وسعاة ابن عن ابن حنيل : ينزل ربنا تباوك وتعالى كل ليلة ، حين يقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا أن ، أليس تقول بهذه الأحاديث ؟ ويراه أهل الجنة – يعنى ربهم عز وجل (٣٠) ؟ و « لا تقبحوا الوجه فإن الله عز وجل حتى الله عز وجل المتحت النار إلى ربها عز وجل حتى وضع فيها قدمه (٣٠٠٠ و " إن موسئ لطم ملك الموت (٣٠٠٠٠ قَالَ أحمد : كل هذا صحيح ؛ قَالَ إسحاق : هذا صحيح ، ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأى .

٧٤٧ - [أثر٣٧٣] - حَدَّثَنا أبو بكر جعفر بن مُحمَّد الفِرْيَابي ؟ قَالَ : نا الحسين ابن علي الحلواني بطرسوس سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ؟ قَالَ : سمعت مطرف ابن عبد الله يقول : سمعت مائك بن أنس يقول إذا ذكر عنده الزائفون في الدين

٧٣٩ – [٣٦٩] أثر شريك : [سناده صحيح . وأبر معمر القطيمي اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر إنهذني . ثقة من رجال الشيخين .

٧٤٠ - (٣٧٠] - أثر الشافعي : آسناده صحيح . ٧٤١ - (٣٧١] - أثر أحمد : إسناده صحيح .

رواه أبن عبد البر في ( التمهيد ٤ (٧/٧) آ ينظر (أثر ٢٣٤) عند المصنف . (ه) (همه) (همهه) (مهمه) تأتي في موضعها عند المؤلف - رحمه الله - من هذا الكتاب إن شاء الله .

(هه) صحيح تقدم في باب و رؤية المؤمنين ربهم – عزّ وجلّ – في الآخرة ؛ . ٧٤٣ – [٣٧٦] – أثر مالك عن عمر بن عبد العزيز : صحيح لفيره – سبق تخريجه يقول : قالَ عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 9 سن وس ل الله ﴿ وَلِمُ الأَمْرِ بَعَدُهُ سَنَا الأَحْدُ بِهَا اتباع لكتاب الله عز وجل ، واستكمالَ لطاعة الله ، وقوة على دين الله تعالى ، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ، ولا النظر في شئ خالفها ، من اهتدى بها فهو مهتد ، ومن استنصر بها فهر منصور ، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين . وولاه الله ما تولى ، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ رحمه الله : وقد روى هذا الحديث عن النبي ركم الله عنه الله عنه الله عنه الله العلم .

فإن قَالَ قائل : من رواه عن النبي ﴿ ؟ .

قبل: رواه أبو هريرة عن النبي ﴿ ورواه أبو سعيد الحدرى كذلك ، ورواه عبد الخدرى كذلك ، ورواه عبد الله بن مسعود كذلك ، ورواه عنمان بن أمي العاص ( كذلك ، ورواه معبدة بن الصامت كذلك ، ورواه رفاعة الجهنى كذلك ، ورواه جبير بن مطعم كذلك . كل هؤلاء رووه عن النبي ﴿ وغيرهم ( ) بعنى واحد ، وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح الني لا يذهبها العلماء .

٧٤٣ – (٣٧١) – أخْبَرَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو الطاهر أحمد

(أثر – ۲۵) .

(ه) حديث عثمان بن أبي العاص ، رواه ابن أبي عاصم (٥٠٨) وصححه شيخنا لشواهده.

(حه) في الباب عن علي رواه أحمد والدارقطني في « النزول » (ح۱) ، والطبراني في « الأوسط» (بجمع البحرين (۲۷۸) بإسناد حسن فيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث من عمه عبد الرحمن بن يسار (مجمع الزوائد – ۱/ ٤) (الإرواء – ۲/ ١٩١) ، وفي الباب من حديث جابر وفيه خلاف ، أخرجه الدارقطني في « النزول » (ح۷) ، وفي الباب كذلك عن عمرو بن عبسة رواه أحمد (۲۷۵/۶) ، والدارقطني في « النزول » (ح۲۶) ، واسناده صحيح ، وغيرهم.

۷۶۳ – (۳۷۱) – صحيح – متفق عليه – بل رواه الجماعة من طرق عن مالك . رواه البخاري (٤٧٣/١٣) – ٧٤٩٤ – ك التوحيد - باب ٣٥) ، ومسلم (٢٠/١٥

- ح ۷۵۸ - ك المسافرين - باب ۲۶) . . . الله في ه المبطأ ، ۱۸/ ۲۱ - ك القيآن ، و دواه

ومالُّك في ٥ الموطأ » (٢١٤/١ – ك القرآن) . ورواه باقي الجماعة انظر (تحفة الأشراف ١٦٣٤٦٣ . ابن عمرو المصرى؛ قَالَ : أنا عبد الله بن وهب؛ قَالَ : أخبرنى مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أنبي هريرة ابن شهاب ، عن أي عردية أي هريرة أن رسول الله ﷺ قَالَ : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ، حين يشع ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعونى فاستجيب له ؟ ومن يسالنى فأعطيه ، ومن يستغفرنى فأعفر له ؟ » .

٧ ٧ - (٣٧٢) - وأخبرنا ابن أبي داود ؛ قَالَ : حَدُثنا سلمة بن شبيب وخُشِيش بن أصرم ؛ قالا : حَدُثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ؛ قَالَ : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحلن والأغر أبو عبد الله : أن أبا هريرة أخبرهما عن رسول الله ﷺ أنه قَالَ : « ينزل ربنا عز وجل كل ليلة ، حين يقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول : من يدعوني فاستجيب له ، ومن يستغفرني فأغفر له ، ومن يستغفرني فأغفر له ،

٧٤٥ – (٣٧٣) – أشترتنا أبو تمتملد عبد الله بن صالح البخاري ؟ قَالَ : نا أبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي مريرة أن رسول الله ﷺ قَالَ : « ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعوني فاستجيب له ، من يستغفرني فأغفر له ، حتى يطلع الفجر » .

فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل.

٧٤٦ - (٣٧٤) - حَدَّثْنَا أَبُو القاسم عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد العزيز البغوى ؛

ورواه أحمد (٢٦٤/٣ - ٣٦٧ – ٣٨٦ – ٤١٩ – ٤١٨ – ٥٠٥). وانظر (الإرواء ٥٠٤)، و و مختصر العلو، (ص١٥)، وو التمهيد، لاين عبد البر (٢٨/٧) وقال فيه : ه هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته ... وهو حديث منقول من طرق متواترة، ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ي .

۷٤٤ ، ۷۲۵ ، ۷۲۹ – (۳۷۲ ، ۳۷۳ ) ۳۷۵) – صعيع – سبق تخريجه آنفًا . والرهري صرح بالتحديث (ح ٤٧٤) فاننفت شبهة تدليسه . وفليح متكلم فيه ولكنه توبع هنا .

قَالَ : نا أبو الربيع الزهرانى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا فليح بن سليمان ، عن الزهرى ، عن أبي سليمان ، عن الرهرى ، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول : قَالَ رسول الله ﷺ : « ينزل ربنا عز وجل ، حين يقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة ، فيقول : من يسألني أعطه ، ومن يدعني أستجب له ، ومن يستغفوني أغفر له » .

فلذلك يفضلون صلاة آخر الليل على أوله .

٧٤٧ – (٣٧٥) - محَدَّقُنَا أَبُو حفص عمر بن الحسن بن نصر قاضى حلب ؛ قَالَ : حَدُّتُنَا المُؤمِل بن إهاب ؛ قالَ : محَدُّتُنا الله بن شَعَير ؛ قَالَ : محَدُّتُنَا الأَعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة وأبي سعيد .

عن أبي إسحاق عن أبي مُشلِم الأغر ، عن أبي هريرة وأبي سعيد .

وعن حبيب بن أي ثابت ، عن أي تمثيلم الأغر ، عن أي هريرة وأي سعيد قالا : قال رسول الله ﷺ : « إن الله عز وجل تجهل ، حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال : هل من مستغفر فيغفر له ؟ هل من داع فيستجاب له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى ينفجر الفجر » .

٧٤٨ - (٣٧٦) - وحَمَّثُنا أبر بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قال : حدثني القاسم بن دينار قال نما مصعب بن المقدام عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق ، عن الأغر أبي مسئيلم ، عن أبي سعيد وأبي هربرة ؛ قال : شهدا به على نبيهما أنهما سمعاه يقول ؛ أو قال : سمعتهما يشهدان به على رسول الله في أنه قال : و إذا ذهب ثلث الله على رسول الله في أنه قال : و إذا ذهب ثلث من مستغفر ؟ هل من مستغفر ؟ هل من مستغفر ؟ هل من مسائل ؟ هل من داع ؟ » .

۷٤٧ - (۳۷۵) - صحيح .

رواه مُسلِم (٩٣٨/١) كَ المسافرين (باب ٢٤) . وأحمد (٩٨٣/٢) وغيرهما . انظر الإرواء (٩٧/٢) . والمؤمل بن إهاب متكلم فيه ولكنه تربع هنا . ٧٤٨ – (٣٧٦) – صحيح – تقدم تخريجه آنفًا .

والقاسم بن دينار هو ابّن زكريا بن دينار: من رجال مسلم .

٧٤٩ – (٣٧٧) – أخْبَرَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قالَ : حَدُثنا مُحَدَّد بن بشار بَشَار ؛ قالَ : حَدُثنا مُحَدًد بن بشار بُشِنار ؛ قالَ : حَدُثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن المي إسحاق ، عن المؤدع أبي مريرة وأي سعيد الحدرى أنهما : شهدا على رسول الله على ورول على من الله على الله على الله على من الله عن وجل يجهل حتى إذا كان ثلث الليل فيقول : هل من سائل ؟ هل من تائب ؟ هل من تائب ؟ هل من تائب ؟ هل من مستغفر من ذلب ؟ » قالَ : فقالَ له رجل : حتى يطلع الفجر ؟ ؛ قالَ : و نعم » .

٧٥٠ – (٣٧٨) – وأخَيْرَنا ابن أبي داود ؟ قال : حَدَّثنا مصعب بن مُحَدَّد بن مُحَدِّد بن مُحَدِّد بن مُحَدِّد بن مُحَدِّد بن الله على رابع على إلى المواق ، عن الأغر أبي مُسلم ، عن أبي سعيد الحدري وأبي هريرة : أنهما شهدا به على رسول الله على أن أنا أشهد به عليهما : « إن الله عز وجل يجهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا ، فقال : هل من مستغفر فيغفر له ؟ هل من تائب عليه ؟ هل من سائل يعطى ؟ » .

 ٧٥١ – (٣٧٩) – أخْتِرَنا ابن أبي داود ؛ قال : كَذْتُنا سلمة بن شبيب ؛ قال :
 كَذُنْنا عبد الرزاق ؛ قَال : كَدُنْنا معمر ، عن أبي إسحاق ... وذكر الحديث إلى آخره نحره .

٧٥٢ – (٣٨٠) – وألحَبَرُنا ابن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثُنا مُحَدَّد بن عثمان العجلي ؛ قَالَ : نا عبيد الله يعنى ابن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ... وذكر الحديث إلى آخره نحوه .

٧٥٣ – (٣٨١) – وحَدُقنا إسحاق ابن أبي حُسان الأتماطي ؟ قَالَ : حَدُثنا
 هشام بن عمار الدمشقي ؟ قَالَ : نا عبد الحميد بن أبي العشرين ؟ قَالَ : نا الأوزاعي ؟

٧٤٩ - (٣٧٧) - صحيح - رجاله ثقات على شرط الصحيح .

وقد انتفت شبهة تدليس آبي إسحاق برواية شعبة عنه . • ٧٥ - (٣٧٨) – صحيح بما قبله وما بعده .

<sup>٬</sup> ۷۵۰ - (۲۷۸) - صحيح بما فيده رما بعده . ٬ ۷۵۱ - (۳۷۹) - صحيح - انظر ما سبق .

٧٥٢ - (٣٨٠) - صحيح - انظر ما سبق . محمد بن عثمان العجلي .

مرجم في ٥ الجرح والتعديل ٤ (٢٥/٨) قال عنه أبو حاتم ٥ صدوق ٤ .

۷۵۲ ، ۷۵۲ ، ۷۵۳ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ ) – صحیح –

قَالَ : عَدَّنَا يحيى بن أبي كثير ؛ قَالَ : حدثني هلال بن أبي ميمونة ؛ قَالَ : حدثني عطاء بن يسار؛ قَالَ : حدثني رفاعة بن عرابة الجهني ؛ قَالَ [صدرنا] ( مع رسول الله في الله في : وإذا مضى شطر الليل - أو قَالَ : ثلناه - ييزل الله عن عبادي غيري ، من ذا للذي ينزل الله عن عبادي غيري ، من ذا الذي يستغفرني المتجيب له ؟ من ذا الذي يستغفرني يستغفرني ينفجر الصبح » .

٧٥٥ – (٣٨٣) – وحَمُثَنَا أبو مُحتَد يحيى بن مُحتَد بن صاعد ؟ قَالَ : نا
 الحسين بن الحسن المُروزي ؟ قَالَ : أنا عبد الله بن المبارك ؟ قَالَ : حَدَّثنا هشام ، عن
 يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة الجهني .

رجاله ثقات غير هشام بن عمار ، وعبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وكلاهما صدوق . ويتقوى بما سبق . والحديث رواه أحمد (١٦/٤) ، وابن ماجة (١٣٦٧) ، وانسائي في « عمل اليوم والليلة » كما في « تحفة الأشراف » (٣٦١١) ، والدارقطني في « النزول » (ح17) ، ينظر «الإرواء» (٩٨/٢) والحديث أخرجه الدارمي أيضًا في « الرد على الحهيمية » ، (فقرة ١٢٧) ، وابن خزيمة (١٣٢/ ٣ –٧٧) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في إجابته على سؤال وجه إليه حول

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في إجابته على سؤآل وجه إليه حول مسألة النزول فأجاب: « إن هذا القول – يعني نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا – الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – واتفق سلف الأمة وأئمتها ، وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول .. إلخ » (شرح حديث النزول ص•) .

 <sup>(\*)</sup> في م (حدرنا)، والصواب ما أثبت.

٧٥٦ – (٣٨٤) – قَالَ ابن صاعد : هكذا قَالَ لنا : عن عبد الله بن المبارك . ويقصر من الإسناد عطاء بن يسار.

فحدُّثناه الحسين بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالوا : حُدُّثنا إسماعيل بن إبراهيم ؛ قال : محدُّثنا هشام الدستوائى ؛ قال : محدُّثنا يحيى بن أي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن رفاعة الجهني واللفظ لا بن المبارك ؛ قال : أقبلنا مع رسول الله ﴿ حَلَى إذا كنا بالكديد أو قال : بقديد جعل رجال منا يستأذنون على أهلهم فيأذن لهم فحمد الله عز وجل وقال خيراً ، وقال : « إذا هضى نصف الليل – أو قال : ثلثه – ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ، فيقول : لا أسأل عن عبادى غيرى ، من ذا الذي يسألنى فأعطيه ؟ حتى ينفجر الصح».

٧٥٧ – (٣٨٥) – وأخْتِرَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قالَ : حَدُّتُنا مُحَمَّد بن خلف المسقلاتي ؛ قالَ : حَدُّتُنا مُحَمَّد بن خلف المسقلاتي ؛ قالَ : حَدُّتُنا رُوَّاد بن الجراح ؛ قالَ : حَدُّتُنا الأوزاعي ، عن يحيى ابن أبي ميمونة ، عن رفاعة الجهني ؛ قال رُوَّاد : ابن عرابة وذكر الحديث نحوه .

٧٥٨ – (٣٨٦) – وأُخْبَرَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هارون بن

٧٥٦ ، ٧٥٧ - (٣٨٤ ، ٣٨٤) - صحيح - سبق تخريجه آنفًا .

ورواد ابن الجراح : متكلم فيه ولكنه توبع كما مضى . ٧٥٨ – (٣٨٦) – صحيح لغيره .

رواه أحمد (٤٤٦/١) ورقم (٤٢٦٨) من طريق إبراهيم وضعف سنده الشيخ شاكر به. ورواه أحمد أيضًا من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص (٢٨٨/١ - ٣٠٤) وهي متابعة جدة وإن كان أبو إسحاق مدلسًا ، وصحح سنده الشيخ أحمد شاكر وحمه الله رح ٢٨٨/١) . هذا مع أن أحاديث ألباب شاهدة له . وإبراهيم الهجري هو ابن شغيلم : و في موقوات » . ابن شغيلم : قال عنه الحافظ في (التقريب ٥٣٦) : لا ين الحديث ، وفع موقوات » . قلت : إلا في رواية ابن غيبة عنه فهو ثقة . والحديث أخرجه الدارقطني في و كتاب النزول » (ح) من طرق عن إبراهيم المهجري . وله عدد طريق أخرى رجالها ثقات

ولكنها منقطعة بين عون بن عبد الله بن عتبة ، وابن مسعود فإنه لم يدركه .

إسحاق وعلى بن المنذر الطريقى ؛ قالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فُصَيِّل ، عن إبراهيم الهجرى ، عن أي الله الله الهجرى ، عن أي الأحوص ، عن عبد الله – يعنى ابن مسمود – ؛ قال : قال رسول الله الله عز وجل يفتح أبواب السماء لمثث الليل الباقى ، ثم يهبط إلى السماء للدنيا ثم يسط يديه ، وقال على بن المنذر « بده : ألا عبد يسالنى أعطيه ؟ قال : فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر » .

٧٥٩ – (٣٨٧) – وحَدِّثُنَا جعفر بن مُحَمَّد الصَّنْتَلِي ؛ قَالَ : نا زهير بن مُحَمَّد الصَّنْتَلِي ؛ قَالَ : عَدَّثَنَا إبراهيم مُحَمَّد المَوْوَزِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا إبراهيم الهجرى ، عَن أبي الأحوص ، عن عبد اللَّه – يعنى ابن مسعود – عن النبي ﴿ اللَّهِ أَلَى اللَّهِ عَرْ أَبِي الْأَحْوص ، عَن عبد اللَّه – يعنى ابن مسعود عن تُم يهبط إلَّى قال : وإن اللَّه عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ، ثم يهبط إلى السماء ثلث الليل اللَّه عن وجل عن يطلع على اللهجر » .

 ٧٦٠ – (٣٨٨) – أخْبَرَنا أبر بحر بن أبي داود ؟ قال : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن بشار ،
 حَدُثَنا هشام بن عبد الملك ؟ قال : أنا خَمَاد بن سلمة : عن عمرو بن دينار ، عن نافع ابن جبير ، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال : « ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ،
 فيقول : هل من سائل فأعطيه سؤله ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ » .

٧٦١ – (٣٨٩) – وحَمدُّتنا جعفر الصَّلْدَلي ؛ قَالَ : نا زهير بن مُحمَّد المُؤوزي؛ قَالَ : خَدُّتُنا إسحاق بن عمر بن سليط وعبيد الله بن مُحمَّد بن حفس ؛

٧٥٩ - (٣٨٧) - صحيح - انظر التخريج السابق .

۷۲۰ ، ۷۲۱ - (۳۸۹) ، (۳۸۹) - صحیح - عن رجل ، أما روایة (جبیر بن مطعم) فهی خطأ من حماد بن سلمة .

رواه النسائي في ٥ اليوم والليلة ٥ (الكبرى ٢٠٥١ - ح ١٠٣١) وذكر الاستلاف على نافع بن جبير عن عن نافع بن جبير عن ألف بن جبير عن ألف بن جبير عن أي دقي عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل عن رسول الله رضي به بن عبينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل عن رسول الله رضي به به بالصواب ٤ في ٥ المتحقة نقله المزي عن حمزة بن محمد الكناني وقال : ٥ وهو أشبه بالصواب ٤ في ٥ المتحقة المحمد بن نصر المؤوزي في ٥ قيام الله به على التحقة ٥ محمد بن نصر المؤوزي في ٥ قيام الله به عن الذهلي عن علي بن المدين عن ابن عمينة ... إلغ ٤ . قال على : فقلت الله عن علي بن المدين عن ابن عمينة ... إلغ ٤ . قال على : فقلت

قالاً : حَدَّثْنَا محمّاد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أن رسول الله ﷺ ... وذكر مثل الحديث إلى آخره .

لسفيان فإن حمادًا يقول فيه د عن نافع بن جبير عن أيه » ، وكذا في حديث و من يكلؤنا » فقال : « لم يحفظ حديث عمرو بن دينار بهذين الحديثين عن نافع بن جبير عن رجل . قال : محمد بن يحيى الذهلي : ويؤيد هذا رواية ابن أمي ذئب – (يعني المتقدمة) – قال : فصار الحديثان عن نافع بن جبير عن أبه – واهيين . اه .

حماد بن سلمة - رحمه الله - قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد، وإن

كان ابن عينة شك في اسمه، فقال عن رجل من أصحاب النبي ﴿

وخير القاسم بن عباس: إسناد آخر، نافع بن جبير عن أبي هريرة وضي الله عنه وغير مستنكر لذاه بن جبير مع جلالته ومكانه، من العلم أن يروي خيرًا عن صحابي عن النبي ﷺ ومن جماعة من أصحاب النبي ﷺ أيضًا.

ولعلَّى نَافَعًا إِنَّمَا رَوَى خَبِر أَيِّي هريرة لَزيادة الْمُعَنَى؟ لأن في خَبِر أَي هريرة (فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس)، وليس في خبره عن أبيه ذكر الوقت، إلا أن في خبر (ابن عمينه) دختى يطلع الفجرا، وبين طوع الفجر، وبين ترجل الشمس ساعة طويلة.

فلفظ خبره الذي روى عن أبيه ، أو عن رجل من أصحاب النبي ﷺ بلفظ غير لفظ خبره الذي روى عن أبي هريرة ، فهذا كالدال على أنهما خبران لا خبر واحد ، .اهـ .

ار يسير .

قلت: أما قوله -رحمه الله - هايس رواية ابن عينة مما توهن رواية حماد بن سلمة ... إلخه فقد خالفه في ذلك جمع من لأئمة كما سبق نقل كلامهم، ومما يزيد الأمر وضوحًا وجلاءً. أن سفيان بن عينة من أعلم وأحفظ الناس لحديث عمرو بن دينار، كما جزم بذلك جمع من الأئمة منهم أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم والدارقطني وابن حجر - رحمهم الله) هشرح علل الترمذي ٢٨٤٤/٣، ٧٦٧ - (٣٩٠) - وأشْجَرَنا ابن أبي دارد أبر بكر ؟ قالَ : حُدُثنا يعقرب بن سُنْبان وجد الله بن مُحَدَّد بن العمان ؟ قالا : حُدُثنا عبد الرحمٰن بن المبارك ؟ قالَ : حُدُثنا موسلى بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ؟ قالَ : قالَ رسول الله على : وينول وبنا عز وجل كل ليلة إلى السحاء الدنيا حيث يقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : ألا عبد من عبادى يدعونى فأضر له ؟ ألا عبد من عبادى يدعونى فأضر له ؟ ألا مُقتر عليه رزقه يدعونى فأرد ه ؟ ألا مُقتر عليه قالُكُ عنه ؟ - فيكون كذلك حتى يصبح وذكر الحديث ».

وه التهذيب ، ، و « التقريب » .

وكما يرجع خطأ رواية حماد بن سلمة لهذا الحديث قول الإمام مسلم - رحمه الله -: « اجتماع أهل الحديث من علمائهم على أن أثبت النام في ثابت حماد بن سلمة ، كذلك قال يحيى القطال، ويحيى بن معين، وأحمد بن حبيل وغيرهم من أهل المعرفة ، وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديث عن قنادة وأبوب، وداود ابن أبى هند، والجريري ، ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وأشباههم ، فإنه يخطيء في حديثهم كثيرًا ... اه [شرح علل الترمذي ص ١٦٥٥ ٢٥٠٣].

وقال ابن رجب – رحمه الله – معلقا على كلامه بقوله » ومع هذا ققد خرج مسلم في صحيحه لحماد بن سلمة عن أبوب وقتادة، وداود بن أبي هند والجريري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يخرج، حديثه عن عمرو بن دينار، ولكن إتما خرج عن هؤلاء فيما تابعه عليه غيره، ولم يخرجه له عن أحد منهم شيئًا تفرد به عنه والله أعلم » اه [شرح العلل ٢/١ص٧٦٣ - ط همام سهيد].

والحديث أخرجه ابن أمي عاصم في «السنة» (٥٠٧) وقال عنه شيخنا «إسناده صحيح على شرط مسلم» فقوله «على شرط مسلم» يتعارض مع كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله - فاله أعلم وأخرج الحديث الإمام أحمد (٨/١٤) من رواية حماد به . ورواه الدارمي (٢٣/١) - ١٤٨٠) ، والبيهتي في «الأسماء والصفات» (٣٧٣/٢ - ح ٩٤٩) . والدارقطني في «الترول» (ح ٤) . والضبراني في «الكبير» 1٣٤/٢ - ح ١٥٩١) كلهم عن حماد به .

٧٦٧ - (٣٩٠) - صحيح لغيره .

رواه الطبراني في ٥ الأوسط ٤ (مجمع البحرين ٨/٣٨ - ح ٢٦٧٤) وعزاه الهيشمي في ٩ مجمع الزوائد ٤ (٥٠٤/١٠) للكبير أيضًا وقال : ٤ يحي بن إسحاق [كذا] لم ٧٦٣ - (٣٩١) - أخبرَنا ابن أبي داود ؛ قالَ : كذَّننا سلمة بن شبيب ؛ قالَ : كذَّننا سلمة بن شبيب ؛ قالَ : كذَّننا حبد الرزاق ؛ قالَ : المعمر ، عن يحيى بن أبي كثير ؛ قالَ : حدثنى عبد الرحلن بن البيلمانى ؛ قالَ : « ما من ليلة إلا ينزل ربكم عز وجل إلى السماء ، فما من سماء إلاوله فيها كرسيى ، فإذا نزل إلى السماء خرَّ أهلها سجدًا حتى يرجع ، فإذا أتى السماء الدنيا : أطّت وترعدت من خشية الله عز وجل ، وهو باسط يديه يدع عباده : يا عبادى من يدعني أجهه ؟ ومن يتب إلى أتب عليه ؟ ومن يستغفرني يدعو عباده : يا عبادى من يدعني أجهه ؟ ومن يتب إلى أتب عليه ؟ ومن يستغفرني أغفر له ؟ ومن يسألني أعطه ؟ من يقرض غير معدم ولا ظلوم ، أو كما قَالَ » .

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين رحمه الله : فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن ، وتلقاها بأحسن قبول ، فلم يعارضها بكيف ولم ؟ واتبع ولم يبتدع .

٧٦٤ – [أثر٣٧٣] – حَدَّثنا ابن صاعد أبو مُحمَّد؛ قَالَ: نا الحسين بن حسن المُزوّق قال: إنا المُسين بن حسن المُزوّق قال: إلله المُزوّق قال: إلله عن ابن أهل العالم أنهم كانوا يقولون: و الاعتصام بالسنن نجاة » .

٧٦٥ - [أثر ٣٧٤] - حَدَّثنا أبو سعيد أحمد بن مُحَمَّد بن زياد ؛ قَالَ : نا أبو
 حفص عمر بن مدرك القاص ؛ قَالَ : حَدِّثنا الهيثم بن خارجة ؛ قَالَ : نا الوليد بن

يسمع من عبادة ولم يرو عنه غير موسىٰ بن عقبة ، وبقية رجال الكبير رجال الصحيح ﴾ أهـ .

قلت : قال الحافظ عن ( إسحاق بن يحيى بن الوليد » : ( مجهول الحال ، وروايته عن عبادة مرسلة » (التقريب) . ولكن يشهد له ما سبق والله أعلم .

وفيه زيادة لم أجدَها في شيء من روايات الحديث رَهيّ عند الطُبراني ، ويبدو لي أنها منكرة أو شاذة وهي دثم يعلم وبنا – عز وجل – علمي كرسيه » . والله أعلى وأعلم . ٧٦٣ – (٣٩١) – إسناده ضعيف وهو مقطوع .

وقد ذكرته ضمن المرفوع لأنه مما لا مجال للرأي

فيه لضعف عبد الرحمٰنَ بن البيلماني . ٧٦٤ – [٣٧٣] – أثر ابن شهاب : صحيح .

٧٦٥ – ٣٧٤] - أثر الأوزاعي ، والثوري ، ومالك ، والليث بن سعد : صحيح – إسناده ضعيف جدًا

فيه عمر بن مدرك القاص . قال الذهبي : قال القعنبي وغيره : ضعيف ، وقال عن ابن معين : « كذَّاب » [ الميزان ٢٢٣/٣ ] ، و« اللسان » (٣٠٠/٤) ، وه الجرح والتعديل» مُشلِم ؛ قَالَ :سألت الأوزاعي والنورى ومالك بن أنس ، والليث بن سعد : عن الأحاديث التي فيها الصفات ؟ فكلهم ؛ قَالَ : «أَمِرُوها كما جاءت بلا تفسير » .

<sup>(</sup>١٣٦/٦) ، ولكن تابعه الحسن بن محمد - يعني ابن الصباح الزعفراني وهو ثقة -رواها ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤٩/٧) .

#### ىاب

## الإيمان بأن اللَّه عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف

٧٦٦ – (٣٩٢) – حَدَثْنَا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : نا ابن أبي عمر يعدى محمدًا العدني ؛ قَالَ : حَدُثْنَا شَفْيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « إذا ضرب أحدكم فليجتب الوجه فإن الله على صورت » .

٧٦٧ - (٣٩٣) - وأخَبْرَنَا إبراهيم بن الهيثم الناقد ؛ قالَ : نا أبو معمر القطيعي؛ قَالَ : كأنَّ مثلًا بن عين أبي القطيعي؛ قَالَ : حَدُّنَا مُثْفَانِ مِنْ عَلِينَةً ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة؛ قالَ : قالَ رسول الله عِلْقَ قاد الله على صورته » .

٧٦٨ - (٣٩٤) - وَحَلَّنَا أَبُو بَكُر عبد اللَّه بن مُحتَّد بن عبد الحميد الواسطى؛ قَالَ : حَلَّنَا شُفْيان ، عن الواسطى؛ قَالَ : حَلَّنَا شُفْيان ، عن أي هريرة ، عن رسول الله ﷺ .

وابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ أَبُو الزناد في حديثه : قَالَ رسول الله ﷺ : « إذا ضربتم فاجتبوا الوجه ، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته » .

وقَالَ ابن عجلان : عن سعيد ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : « لا تقل : قبح اللَّه وجهك ، ولا وجه من أشبه وجهك ، فإن اللَّه عز وجل خلق آدم على صورته » .

٧٦٧ - (٣٩٢) - صحيح - وهو على شرط مُشلِم .

ورواه مُشلِم (۲۰۱۷/۶ - ۲۰۱۲) ك الأدب - باب (۳۲) . وأحمد (۲٤٤/۲) .

انظر «الصحيحة» (٨٦٢) . ٧٦٧ – (٣٩٣) – صحيح على شرط الشيخين .

٧٦٨ - (٣٩٤) - صحيح الإسناد - رجاله رجال الصحيح.

غير محمد بن ميمون الخياط وهو ثقة ربما وهم .

٧٦٩ – (٩٩٥) – وحَدُّننا ابن عبد الحميد أيضًا ؛ قَالَ : نا مُحَدُّد بن المثنى أبو موسئ ؛ قَال : حَدُّننا يحيى بن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي هي ؛ قَال : « إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته » .

٧٧٠ – (٣٩٦) – وأغبَرَنا أبو مُخشد عبد الله بن صالح البخارى؟ قال : نا إسحاق بن إبراهيم المؤوزي ؟ قال : نا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عطاء ، عن ابن عمر ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : و لا تقبحوا الوجه ، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمٰن عز وجل » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسُينُ رحمه الله : هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها ، ولا يقَالَ فيها : كيف ؟ ولم ؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق ، وترك النظر ، كما قَالَ من تقدم من أثمة المسلمين .

٧٦٩ – (٣٩٥) – صحيح – إسناده حسن .

فإن محمد بن عجلان ينزل حديثه إلى الحسن .

رواه ابن أبي عاصم في « السنة ؛ (١٩ ٥) وقال عنه شيخنا : « إسناده حسن صحيح ورجاله ثقات على كلام في ابن عجلان » .

٧٧٠ – (٣٩٦) – رجاله أثقات – وهو معلول .

رواه ابن خزيمة في " التوحيد » (٨٥/١ –ح٤١) ، والطيراني في « الكبير » (٢٦/ ٣٠ –ح٨٠٦) ، والبيهقي في « الأسماء والصفات » (٦٤/٣ – ح٠٤٠) ، والدارقطني في « الصفات » (ص٢٤/ح٨٤) ، وعبد الله بن أحمد في « السنة » (١/ ٢٦٨ – ح٨٤٤) من وجوه عن جرير بن عبد الحميد به .

قال أبو يكّر ابن خزيمة – رحمه الله – : في الخبر علل ثلاث إحداهن : أن النوري خالف الأعمش في إسناده فأرسل النوري : ولم يقل عن ابن عمر – يعني قول عطاء . والثانية : أن الأعمش مدلس ، لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت .

والثالثة : أن حبيب بن أي ثابت : أيضًا مدلس ، لم يعلم أنه سممه من عطاء ، سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول : ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال : قال حبيب بن أبي ثابت : لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك ، يريد لم أبال أن أدلسه .

قَالُ أَبُو بِكُو : وَمثلُ هٰذَا الحَبُر ، لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر ... إلخ ؛ اه . . (التوحيد ٨٧/١) وأضاف شيخنا الألباني علة رابعة للحديث قال : وهي جرير بن عبد الحميد فإنه وإن كَان ثقة ، فقد ذكر الدُّهبي في ترجمته من ٥ الميزان ، أنَّ البيَّهُمِّي ذكر في ٥ سننه ، في ثلاثين حديثًا لجرير بن عبد الحميد قال : « قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ » ، قلت : أي الألباني - وإن مما يؤكد ذلك أنه رواه مرة عند ابن عاصم (رقم ١٨٥) بلفظ: ﴿ عَلَى صُورَتَه ﴾ لم يذكر ﴿ الرحمن ﴾ وهذا الصحيح المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم - من الطرق الصحيحة عن أبي هريرة ، والمشار إليها آنفًا ... ، اه . (الضعيفة ٣١٧/٣ - ح١١٧٦) .

وقد حاول جاهدًا الشيخ عبد الله الدويش – رحمه الله – في رسالته و دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن ، إثبات صحة السند ويرد على إمام الأثمة ابن خزيمة ومن تبعه في ذلك وهو شَيخنا العلامة الألباني فلم يصَنّع شيئًا ولم يضف جديدًا في مجال البحث العلمي الحديثي وبيان ذلك مِّن وجوه :

١ – جوابه عن العلة الرابعة وهي قوله ٥ هذا الحديث قد رواه عن جرير أئمة حفاظ، مثل إسحاق وأبي معمر و... ولم يذكر أحد منهم أنه أخطاً فيه بل رَوُّوه قابلين له ،

وتلقاه عنهم العلماء بالقبول ، اه . مختصم ا

قلت : إن أُحدًا من العلماء لم يقل إن مجرد رواية حديث رجل هو توثيق أو تصحيح لحديثه فقد رووا أحاديث كثيرة ضعيفة بل وموضوعة دون ما بيان قاعدتهم في ذلك ( مِنْ أَسْنَدُ فَقَدُّ أَحَالُكُ ﴾ فلا يَعتبر هذا تلقيًّا منهم له بالقبول إلا ما ذكره عن إسحاق - رحمه الله - فتصحيحه أخذ من أمر خارجي وليس من مجرد روايته للحديث ، ألا وهو ما نقل عنه من تصحيح للحديث وهنا تأتي قاعدة أخرى وهي ﴿ أَنِ الْجَرْحُ الْمُفْسِرُ مقدم على التعديل ، فنصحيحه - رحمه الله - إذا عررض بتضعيف لأحد الأثمة قدم قول المضعف على قول المصحح . فكيف وقد ذكر المضعف حجته وأظهر علمه ، وأَتَى ببينة على مَا قالَ ومن المُعلُّوم أن علم العلل منَّ العلوم الحفية ، وَالتَّي لا تظهر باديء الأمر . فلا يبعد أن تكون خفيت علة الحديث على الإمام ابن راهويه - رحمه الله - واطلع عليها ابن خزيمة - رحمه الله تعالى -

- أماً قوله : « وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب عن عطاء إلا أنه أرسله » اه . ويعني بهذا أن جريرًا قد توبع عليه .

أقول : إنَّ مَا أَتِي بِهِ لَيْثِبَتُّ صِحَةَ الحِديثِ هُو نَفْسَ الذِّي أَثْبُتُ بِهِ المُضْعَفُونَ ضعف حديث جرير على ما يأتي إن شاء الله قريبًا . فإنما رواه هو موصولًا ، ورواه غيره مرسلًا وهذا مما يوقمن الواقف على روايته أنه لم يحفظه وأخطأ في وصله . ومما يؤكد خطأه في حديث الأعمش : قول جرير بن عبد الحميد نفسه : أبو معاوية حفظ حديث الأعمش، ونحنُّ أخذناها من الرقاع [ شرح علل الترمذي ٢١٦/٢ ] ، وقول أحمد:

وجرير لم يكن بالضابط عن الأعمش، (شرح علل الترمذي ٧١٨/٢).

٢ - جُوابُهُ عن العلة الأولى: ( وهي أنَّ سفيان أرسله، والأعمش حافظ ثقة فلا يضه و مخالفة الأعمش له ؛ لأنه معه زيادة علم ... ي . اه . فيجاب عنه بأن سفيان أحفظ وأعلم لا سيما في روايته عن حبيب بن أبي ثابت من الأعمش على ما يأتي في الجواب التالي إن شاء الله .

فعن ابن المديني عن يحيى بن سعيد قال : ٥ كان سفيان الثوري يحفظ عن الصغار والكبار - يعنى - أن الأعمش ليس كذلك ٤. اه. (شرح العلل ص٨٠٠).

وقد يقول قائل إن جريرًا لم ينفرد به عن الأعمش، بلُ تابعه محاضر بن الْمَوَرَّءِ، وأحاديثه عن الأعمش مستقيمة [كما أوقفني عليها أحد طلاب العلم من والمختار من الإبانة لابن بطة» ( ق ٢٠٠/ب ) فإن صح ذلَّك فما ذكرناه فيه كناية لتعليل الحديث . والله أعلم.

٣ - جوابه عن العلة الثانية : وهي أن ٥ تدليس الأعمش لا يضر ؛ لأنه من المرتبة الثانية من المدلسين ، وقد احتمل لهم الأثمة تدليسهم، وأخرجوا لهم في الصحيح ... ١ .. فيرد عليه بأن أُعدل الأقوال في تدليس الأعمش هو التفصيل الذي ذكره الذهبي رحمه الله في ٩ الميزان ٤ (٢٤٤/٢) قال : ٥ هو يدلس وربما دلس عن ضعيف ، ولاَّ يدري به ، فمتى قال : حدثنا فلا كلام ، ومتى قال ٥ عن ٥ تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل ، وأبي صالح السمان ، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ... ٥ . اه .

قال ابن عبد البر - رحمه الله - وقالوا : لا يقبل تدليس الأعمش ؛ لأنه إذا وقف أحال على غير ملىء : يعنون على غير ثقة ، إذا سألته عمن هذا ؟ قال عن مُوسىّ بن طريف، وعباية بنَّ ربعي ، والحسن بن ذكوان ، ويقبل تدليس ابن عيينة ؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة ». أه . بتصرف يسير (التمهيد ٣٢/٣٠/١) .

وقال الحافظ في «الفتح» (١١١/١) تحت حديث (٣٢) : والأعمش موصوف بالتدليس ، ولكن في رواية حفص بن غياث ٥ حدثنا إبراهيم » ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق. أه . قال هذا على الرغم مُّن رواية شعبة عنه وقد قال - أي شعبة - ﴿ كَفَيْتُكُم تَدْلُيس ثَلَاثَة ، منهم الْأَعْمَشُ ﴾ وروايته عن إبراهيم هذا في رواية الأعمش مطلقًا ، أما فيما يرويه عن حبيب بن أبي ثابت وأشباهه خاصة ، فقد قال علي بن المديني : ٥ حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاقٌ ، وحبيب بن أبي ثابت ، وسلَّمة بنُّ كهيل ليس بذلك ، والحكم بنُّ عتيبًّا وأشباههم كثير الوهم في أحاديثهم ٤. اه . [ شرح العلل ٨٠٠/٢] .

وبعد هذا يتبين أن تعريضه بتناقض الألباني باطل، حيث أعل الحديث هنا بتدليس

الأعمش ، وفي مواطن كثيرة من كتبه يصحح حديثه قلت : إنما كان هذا من شيخنا الألباني - حَفظُه الله - عن علم وبصيرة ، ونظر ثاقب ومعرفة تامة بالرجال والعلل ، وليس عن تقليد أو تسرع.

 عن العلة الثالثة: وهي قوله: (تدليس حبيب فلا يؤثر، والظاهر أنه قد سمعه من عطاء ، وإن لم يصرح بذلك ، فإنه لا يظن به أنه سمع مثل هذا عمر لا

يوثق به ، ويبهمه ، فإن هذا يقدح في عدالته ...) إلخ . (ص٨) .

فيقال جوابًا عليه : إن ما ذكرته يلزم منه عدم التفريق بين المدلس والكذاب . فإن المدلس لا يقبل حديثه إلا بتصريحه بالتحديث أو السماع من شيخه الذي أخذ عنه ، كما هو مقرر عند علماً هذا الشأن ، فإن كنتُ تذرعت في الأعمش بأنه من المرتبة الثانية ، فها هو حبيب بن أبي ثابت من ٥ المرتبة الثالثة ، والتي قال الحافظ عن أصحابها : ٥ من أكثر من التدليس ، فلم يحتج الأُئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ». (طبقات المدلسين ص٧٧) وقد صرح الشيخ الدويش نفسه بأنه من « الثالثة » في كتابه « تنبيه القارئ » (ص١٩٨) .

٥ - ووجدت فيه علة خامسة نبه عليها الأثمة ، وهي أن أحاديث حبيب بن أبي ثابت عن عَطَّاء خاصة ليست بمحفوظة . قال يحيى بن سعيد : حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست محفوظة ، وقال مثله ابن رجب في « شرح العلل للترمذي » (٨٠١/٢) وقال العقيلي : « له عن عطاء غير حديث لاّ يتابع عليه » (الضعفاء الكبير) (١/ ٢٦٣). ويحيى - رحمه الله - قال : حبيب عن عطاء ليس محفوظًا ... (العلل

ومعرفة الرجال للإمام أحمد ٢١٨/٣).

وهذه العلة وحدها كافية في تضعيف الحديث واعتباره شاذًا أو منكرًا، فكيف إذا اجتمعت فيه علل خمس، وكذلك يتبين أن المرسل أيضًا فيه هذه العلة بالإضافة إلى الإرسال، ويتبين أن المرسل أصح، وقد تكلم العلماء في مراسيل عطاء، ۗ « وقالواً : مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كُل أحد بخلاف مراسيل ابن المسيب وابن سيرين » [ التمهيد ٣٠/١ ] .

وقال أحمد : وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء ، فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد ، وكذا قال ابن المديني وغيره (التهذيب ٢٠٢/٧) وقال يحيي ابن سعيد : كان عطاء يحطب يأخذ من كلُّ أحد [ شرح علل الترمذي ٢٩/١ م] . هذا مع ما ذكره الشيخ الدويش من بعض الأغلاط رحمه الله تعالى رحمة واسعة ، وعفا عنه، وغفر لنا وله .

منها على سبيل المثال : تعقب شيخنا في توجيهه لكلام الحافظ في الحديث أن رجاله ثقات لا تعنى تصحيحًا للحديث تعقبه بما لا طائل تحته ، ولم يجب عليه بما فيه مقنع ، ولم يرد على ما قاله شيخنا من أن الحكم على الرجال بأنهم ثقات لا يعني أنه متصل أو التفت عنه العلة والشذوذ . وإلا فما المانع له من تصحيحه للحديث بأقصر عبارة وصحيح ؟ غير أنه لم يتبسر له في ذاك الوقت بحث طرق الحديث واستحضارها ، أو أنه يشير بهذا إلى علة في الحديث كما قال شيخنا الأباني – حفظه الله – . وضها : اعتباره أن كل من روى الحديث من الألمة فهؤلاء يصححونه بإيرادهم إيه في اشتره صاحب الكتاب و أن كل ما يورده فهو صحيح ؟ ولو اشترط هذا كالحاكم ، وامن خزية ، وابن حبان فلا يسلم له ولأنه من المحتمل المن أو أوده مستأنتا به غير مستلل به ، وقد تخفى عليه علته وتظهر لغيره ، وقد لتنقصت أحاديث على مستدل به ، وقد تخفى عليه علته وتظهر لغيره ، وقد لتنقصت أحاديث على الصحيحين لهذا السبب وهما هما !! . فكيف بمن دونهما في الصحة . ولو مشيئا على هذه القاعدة لقلنا من لم يورد الحديث كأحمد واللالكاني وغيرهما لم يورده على عليه عنده فإن أحدد لم يورده في و السنة ، بل ولا في المستد الإمام .

أما قول أحمد وإسحاق في وتصحيح حديث خلق آدم على صورة الرحمن ، فمن المختمل أن يكون وهم فيه حرب الكرماني ، فقد اختلف فيه على إسحاق الكوسج بسياق ابن الجارود ، وعبد الله بن العباس الطيالسي عن إسحاق بن منصور الكوسج بسياق مختلف فيه : قال : قلت لأحمد - يعني ابن حنال - « ينزل وبنا تبارك وتعالى كل ليلة ، حين يقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا » أيس تقول بهذه الأحاديث ؟ ورواه أهل الجنة - يعني ربهم عز رجل - ولا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته » « واشتكت النار إلى ربها عز وجل حتى وضع فيها قدمه » ، و « إن موسى لطم ملك للوت » قال أحمد : كل هذا صحيح قال إسحاق : هذا اسجح ، ولا يدفعه الأميند " وضعيف الرأي رواه الآجري في « الفريعة » وأزار ٢٣٦ ) ، وابن عبد البر في « التمهيد » (٧-٧٧) ا) أما في رواية حرب الكرماني أن أحمد سئل عن حديث « في « التمهيد » (٧-٧٧) الرحمة في واصحة من واسحاق بن راهويه . قلت : قلعله وهم خلق آدم على صورة الرحمن » فصححه هو وإسحاق بن راهويه . قلت : قلعله وهم

ي موجه . مد إخواننا من طلاب العلم على رواية لأي بكر المروزي أنه سأل أحمد : كيف تقول في حديث وإن الله خلق أدم على صورته ا؟ قال أما الأعمش فيقول عن حبيب بن أي ثابت عن عضاء عن ابن عمر عن النبي ∰ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ، فنقول كما جاء الحديث ... اه (المختار من الإبانة لابن بطة −ق ١٠٠١). . وليس فيه تصريح بالتصحيح له كما في رواية حرب الكرماني .

تنبيه : إن الرواية عن الإمام مالك قد صحت ، ذكرها ابن عبد البر في و التمهيد ؛ (٧/ ١٥٠ ) من رواية أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال : سألت مالكا عمن يحدث بالحديث و إن الله علق آدم على صورته ، و إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة ، و وأنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد . فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا ونهى أن يحدث به أحدًا اهد . قال حافظ المغرب : وإنما كره ذلك مالك خشية الحوض في النشبه مكف ها هنا اهد .

قلت: كما فعل بالسائل عن الاستواء ويؤيد هذا ما جاء في الأثر إنك لست بمحدث قرمًا بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتة ... ، قال ابن عبد البر و وقد بلغني عن ابن القاسم ، أنه لم ير بأشا برواية الحديث و إن الله فضحك ، وذلك لأن الضحك من الله والتنزيل والملالة ، والتعجب منه . ليس على جهة ما يكون من عباده ، اهر . (الشهيد لابن عبد البر ٧/٧ ه) . قلت: ويعني و بالملالة ، حديث وإن الله لا يمل حتى تملوا ..»

أما آلكلاً على إثبات الصورة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه ، ومرجعنا في هذا إلى فهم سلف الأمة للنصوص وأن أنسة السنة كأحمد وغيره يثبتون هذه الصفة كغيرها من صفات ربنا من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وفيه : « ... يجمع الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد الشمر ، القمر ، القمر ، القمر ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت ، وتبقى هذا الحمة فيقيط الله فيقول : أن هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه ، فيأتيهم الله ويقول : أن ربكم . فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه ، فيأتيهم الله في صورته ، فيقولون : أنا ربكم ، فيقولون : أن ربع ، فيقولون : أنت ربنا فيتمونه » (رواه البخاري (الفتح ٢٠/١٣) (-٧٤٣٧) .

قال أبن قيبة – رحمه الله -: ووالذي عندي والله أعنم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين، والأصابع، والعين، وإنما وقع الإلف لتلك، لجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد، اه رتأويل مختلف الحديث/ص/٢٢١.

وقال الطبراني في ه السنة ) له : سمعت عبد الله بن أحمد يقول : قال رجل لأي : إن فلاتا يقول في حديث رسول الله في : « إن الله خلق آدم على صورته » فقال : على صورة الرجل . فقال أي : كذب . هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا » اهر . [ تقلا عن حاشية الصفات للدارقطني ص ٢٠ ] . يراجع « المسائل والرسائل المروية عن أحمد في المقبدة » (٢٥٠/١).

وأرى أنَّ من أَفضل مَا كُتب ْ في هذه المسألقعو ما ذكره الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه القيم و تأويل مختلف الحديث » (ص.١٩) وما بعدها . قال – رحمه الله على صورته و إنه خلق أويل ولى رسول الله الله وإنه خلق أدم عليه السلام على صورته » . أدم عليه السلام على صورته » . فقال قوم من أصحاب الكلام : أراد خلق آدم على صورة آدم ، لم يزد على ذلك – ولو كان المراد هذا ، ما كان في الكلام فائدة .

كان المراد عند ؛ عن كان في الحدر علمه . ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته ، والسباع على صورها ، والأنعام على صورها ؟

وقال قوم : إن الله تعالى خلق آدم على صورة عنده.

وهذا لا يجوز؛ لأن الله عز وجل لا يخلق شيئًا من خلقه على مثال.

وهمنا لا يجور؛ دن الله عز وجن د يحلق سينا من حلقه على مثال. وقال قوم في الحديث: « لا تقبحوا الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته ».

وقاق قوم مي احديث . " . حجور النو بد ، ون الله حدى ح بريد أن الله – جل وعز – إخلق آدم على صورة الوجه .

وهذا أيضًا تجنزلة التأويل الأول، لا فائدة فيه . والناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم، على خلق ونده، ووجهه على

وَزَدَ قَوْمَ فِي الْحَدَيْثُ: إنه – عليه السلام – مر يرجل يضرب وجه رجل آخر فقال: لا تضربه، فإن الله تعالى، خلق آدم، عليه السلام، على صورته، أى : صورة المضروب. وفي هذا القول من الحلل، ما في الأول.

وماً وقعت التأويلات المستكرهة ، وكثر التنازع فيها ، حمل قومًا أشجاع على أن زادوا في الحديث . فقالوا : روى ابن عمر عن النبي ﷺ فقالوا : « إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن » .

يريدُون أن تكون الهاء في ٥ صورته ٥ لله جل وعز، وأن ذلك يتبين بأن يجعلوا الرحمن مكان الهاء كما تقول: ٥ إن الرحمن خلق أدم على صورته ٤ فركبوا قبيحًا من الخطأ. وذلك أنه لا يجوز أن نقول: ٥ إن الله تعالى خلق السماء بمشيعة الرحمن ٥ ولا على إرادة الرحمن.

وإنما يجوز هذا، إذا كان الاسم الثاني غير الاسم الأول، أو لو كانت الرواية و لا تقبحوا الوجه، فإنه خلق على صورة الرحمن؛ فكان (الرحمن؛ غير الله أو الله، غير الرحمن.

فإن صحت رواية ابن عمر عن النبي ﷺ بذلك ، فهو كما قال رسول الله ﷺ ، فلا تأويل، ولا تنازع فيه .

ولم أر لمي التأويلات شيئا أقرب من الاطراد، ولا أبعد من الاستكراد، من تأويل بعض أهل النظر، فإنه قال فيه : «أراد أن الله تعالى خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض، . ٧٧١ - [أثر ٣٧] - حَدُثنا أبو نصر مُحَثَد بن كردي ؛ قَالَ : نا أبو بكر المُزوزي ؛ قَالَ : سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأحاديث التي يردها الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقصة العرش ؟ فصححها وقَالَ : وقد تلقتها العلماء بالقبول ، تُسلَّم الأخبار كما جاءت » .

قال أبو بحر المروزي : وأرسل أبو بحر وعنمان ابنا أي شيئة إلى أي عبد الله يستئذنانه و أن يحدث إلله : و حدثوا بهنا و أن يحدث الله : و حدثوا بها ، قد الله : و حدثوا بها ، قد تلقتها العلماء بالقبول ، ، وقال أبو عبد الله : و تُسلم الأخبار كما جاءت ».

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن وحمه الله : سمعت أبا عبد الله الزبيري رحمه الله : وقد سئل عن معنى هذا الحديث ، فذكر مثل ما قيل فيه ، ثم قَالَ أبو عبد الله : و نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت ، كما جاءت ، ونؤمن بها إيمانًا ، ولا نقول : كيف ؟ ولكن نتهي في ذلك إلى حيث التُهيئ لنا ، فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت » .

كأن قومًا قالوا: إن آدم كان طوله في الجنة كذا، من حليته كذا، ومن نوره كذا، ومن طب رائحته كذا، لخذافة ما يكون في الجنة، عما يكون في الدنيا.

نقال النبي ﴿ وإن الله خلق آدم ، يُريد في الجنة ، على صوّرته ، يعني في الدنيا . ولست أحتم بهذا التأويل ، على هذا الحديث ، ولا أقضى بأنه مراد رسول الله ﴿ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ ال فيه ، لأني قرأت في التوراة : هأن الله جل وعز ، لما محلق السماء والأرض قال : نخلق بشرًا بصورتنا ، فخلق آدم من أدمة الأرض ، ونفخ في وجهه نسمة الحياة ، وهذا لا يصلح له ذلك التأويل .

وكذلك حديث ابن عباس ، أن موسى صلى الله تعالى عليه وسلم ، ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجر وقال «اشربه ا يا حمير».

فُورَحَى الله، تَبَارَك وتعالَىّ، إليه وَعمدت إلى خلق من خلقي، خلقتهم على صورتي، فشبهتهم بالحمير، فما برح حتى عوقب هذا معنى الحديث. اهـ وقال الإمام الذهبى: «أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله، ورسوله»

وقال الإمام الذهبي: وأما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله، ورسوله، ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء ( (الميزان ٢٠/٢) - فرحم الله الجميع – وأحيانا وأماتنا على عقيدة السلف أصحاب الحديث إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لنه على نعمه وتوفيقه .

٧٧١ - [٣٧٥] - أثر أحمد : صحيح ثابت عنه في غير ما وجه بمعناه .
 راجع الأثر : (٣٧٠) .

### باب

# الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف

٧٧٧ – (٣٩٧) – كدَّتُنَا أبو الفضل جعفر بن مُحتَد الصَّنْدَلِي قَالَ : حدَّتَنا وَهِي وَهِي رَفِي الرَّحْنِ المقرئ : حدَّتَنا كيّرة بن شريح زهير بن مُحتَد المَزوزي قالَ : حدَّتَنا كيّرة بن شريح قالَ : خدَّتَنا أبو هاني الحولاني ؛ أنه سمع جد الله الله عمرو يقول : إنه سمع رسول الله في يقول : وإن قلوب بني آدم كلها بين إصبون عمل الله على الله ع

٣٧٧ – (٣٩٨) – حَدَّقَنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا يعجى بن عَبْدَك القزويني ؟ قَالَ : حَدَّثَنا أبو عبد الرحمٰن المقرئ وذكر الحديث مثله إلى آخره .

٧٧٤ – (٣٩٩) – حَدَّشًا أبو بحر بن أبي داود قال : حَدَّشًا مُحَمَّد بن منصور الطوسي ؛ قال : حَدَّشًا مُحَمَّد بن منصور الطوسي ؛ قال : حَدَّشًا عَجَبُ بن أدهم ، عن أدهم ، عن حَدَّشًا بنة ، عن إبراهيم بن أدهم ، عن مقاتل بن حيان ، عن شهر بن حَرْشَب ؛ قال : قلم لام مسلمة : ما كان أكثر دعاء النبي هي ، إذا كان عندك ؟ قالت : كان يقول : « يا مقلب القلوب ، ثبت قلي على دينك » قلت : أتخشى علينا ؟ نقال : « إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمٰن عز وجل ، ما شاء أزاغ ، وما شاء أقام » .

۷۷۲ ، ۷۷۳ - (۳۹۸ ، ۳۹۷) - صحیح علی شرط مسلم .

وقد أخرجه في « صحيحه » (١٠٤٥ - ٢ - ٢٥ ٣٦)، وأحمد (٢٨/٢١ - ١٧٣)، وعزاه في « التحفة » ( ٨٨٥١) للنسائي في « الكبرى » ورواه غيرهم (الصحيحة ١٦٨٩). ٧٧٤ - (٣٩٩) - صحيح - إسناده ضعيف .

فيها، وقد توبعاً جميعًا كما في الحديث الآتي ويشهد له ما ذكره المصنف في هذا الباب من أحاديث ، وقد سبق عند المصنف (ح١٦٢) والحديث أخرجه أحمد (٦/ (٣٠٢، ٣١٥) ، وابن أبي عاصم (٢٢٣) وصححه شيخنا ورواه الترمذي (ح٧٦٨) •٧٧ – (٠٠٤) – وحدَّثنا جعفر بن مُحدَّد الصَّنْدَلَى ؟ قَالَ : نا زهير بن مُحدَّد المَنْدَلَى ؟ قَالَ : نا مُحدَّد بن مُحدَّد المرابع بن ، قالَ : كُدِّثنا الوليد بن مُحدِّلم قالَ : المرابع بن سعت الحسن ما لا أحصيه يذكر عن أمه قالت : سمعت أم سلمة تقول : سمعت أم سلمة تقول : هما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين ، إذا شاء أن يقيمه أقامه ، وإذا شاء أن يزيعه أزاغه ».

٧٧٦ – (١٠٠٤) – أشترتنا أبو مُتحدد يحى بن مُحدد بن صاعد ؛ قال : نا مُتحد بن رساعد ؛ قال : نا مُتحد بن زنبور المكي ؛ قال : حدثنا فصيل بن عياض ، عن المي سُلْب ناس عن أبي مثلب ناس عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله هي يحثر أن يقول : كا يا مقلب القلوب ، ثبت قلبي على دينك » فيقال له : يارسول الله ، أتخشى علينا ، وقد آمنا بلك ، وأمنا بما جعن به ؟ فقال : كان رسول الله ، أتخشى علينا ، وقد آمنا بك جائب به جائب به ؟ فقال : كان والوب الحلائق بين [أصبعين من أصابع]

كتاب الدعوات - باب (٩٥) . - ٧٧٥ - (٤٠٠) - صحيح لغيره -

فإن سالماً متكلم في حفظ. قال عنه الحافظ: 8 صدوق سيء الحفظ، و هو ابن عبد الله الخين المأمل من المحسن البصري – رحمه الله – فمشهور بالتدليس ولم يصرح بالسماع من أمه . وهي الخيرة ، ووى عنها جماعة ووثقها ابن حيان ، وروى لها مُشلِم وأصحاب السنن وكانت مولاة لأم سلمة . فحديثها لا بأس به ورواية الحسن عن غير الصحابة بالنعنة مجمولة على الاتصال كما صرح بذلك الأئمة . وقد توبعت من شهر بن حوشب كما في الحديث السابق (ينظر تخريج السنة ٢٢٣) .

٧٧٦ - (٤٠١) - صَّحيح لغيره .

رواه أحمد (۱۱۲/۳ - ۲۰۷۷) ، والترمذي (۱۱۶/۳ ح ۲۱۶/۱) وحسنه من طريق أبي معاوية عن الأعمش ، ورواه ابن أبي شبية في و الإيمان ، (ح٥٥) والبغوي في و شرح السنة ، (۸۸) وحسنه ، وهذا الطريق أخرجه ابن أبي عاصم (۲۲٥) وطرف أبي و صحيح الأدب الغزم ، (۲۷۵) . انظر طرقه في رتحقة الأشراف ۲۲۶) وهر في و صحيح الأدب الغزم ، (۲۷۵) . انظر رواية أبي معاوية عنه ، وهو من أعلم الناس بحديث الأعمش ، قال ابن المديني : و أبي معاوية حسن الحديث عن الأعمش حافظ ه ... ، (شرح العلل للترمذي ۱۸۱۲)، وهمنها أن الحفظ قووه ، كالحاكم وواققه الذهبي مواوية جابر (۲۸۸۲) ، والترمذي ، والبخوري ، وغيرهم ، ومنها – وهي أهمها – ; أنه وله في غير النسخة (ك) ، (بين أصبحي الرحمن) .

الرحلين عز وجل، إن شاء هكذا ، وإن شاء هكذا » .

٧٧٧ - (٤٠٣) - وحَمُلْقُنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذُريح الفَكْيْرى ؟ قَالَ : حَدُّنَا الهيثم بن جناد الجهنى ، قَالَ : حَدُّنَا إبراهيم بن عُيينة ، عن الأعمش ، عن يزيد الرقاشى ، عن أنس قَالَ :كان النبي ﴿ يُكِثر أن يقول : ﴿ اللّهم ثبت قلبى على دينك » ققالَ له بعض أصحابه : تخاف علينا يارسول الله . وقد أجبناك ، وصدقناك فيما جئت به ؟ فقَالَ : ﴿ فعم ؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمٰن عز وجل يقلبها » .

۱۷۷۸ – (۴۰۳) – حَدَّتُنا جعفر بن مُتحَدُّد الصَّنَدَلَى ؛ قَالَ : حَدَّتُنا الحسن ابن مُتحَدِّد الزعفراني ؛ قَالَ : حَدَّتُنا بحقوب بن إسحاق الحضرمى ؛ قَالَ : حَدَّتُنا بحقود بن إسحاق الحضرمى ؛ قَالَ : حَدَّتُنا بحقود سلمة ، عن على بن زيد ، عن أم مُحَمَّد القرشية ، عن عائشة رضى الله عنها ؛ قالت : كان رسول الله ﷺ يقول : « يا مقلب القلوب ، ثبت قلبي على دينك » قلت : يارسول الله ، أو تخاف ؟ قَالَ : « وما يؤمّني ، وإنما قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمٰن عز وجل ، إذا شاء أن يُقلب قلب عبد قلّبه » .

٧٧٩ – (٤٠٤) – وحمد ثمّنا جعفر بن مُحمّد الصّندلي ؛ قال : حمدُثنا زهير بن مُحمّد المُورَزي ؛ قال : حمدُثنا المؤمل بن الفضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني ؛ قالا : حمدُثنا الوليد بن مُسلِم ؛ قال : سمعت عبد الرحدْن بن يزيد بن جابر يقول : حدثنى بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الحوّلاني يقول : سمعت اللّوامي بن بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الحوّلاني يقول : سمعت اللّوامي بن

له ينفرد به ، وليس أصلًا مستقلًا بل شواهده كثيرة عند المصنف وغيره ، ذكر منهم الحافظ الذهبي عشرة في كتابه « الأربعين في صفات رب العالمين » (ص١٢٨) . ٧٧٧ – (٣٠٤) – صحيح لغيره .

رواه أبن ماجة (٣٨٣٤ - ك الدعاء - باب ٢) ، وفي د صحيح ابن ماجة » (٣٠٩٧). وهو صحيح بشواهده لأن يزيد الرقاشي : ضعيف ولكن أبا شقيان واسمه طلحة بن نافع تابعه كما في الرواية السابقة .

٧٧٨ – (٤٠٣) – صحيح بما قبله وما بعده .

رواه ابن أبي عاصم في « السنة » (۲۲٪) تقدم تفصيل الكلام عليه (ح۱۲۲) فإنه قد رواه من طريق أخرى عنها - رضي الله عنها - ورواه النسائي في « الكبرى » (۴۱٪/۶ -ح۷۳۷۷) ك النموت - باب (۲۷) من طرق عن الحسن عن عائشة به

٧٧٩ - (٤٠٤) - صحيح.

سمعان يقول : سمعت رسول الله ﴿ يَشِي يقول : ه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين ، إذا شاء أن يقيمه أقامه ، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه » قالَ : فكان رسول الله ﴿ يقول : « يا مقلب القلوب ، تُبت قلبي على دينك » .

٧٨٠ – (٤٠٥) – وحَدَّثنا الصندلي جعفر قال : حَدَّثنا مُحَمَّد بن المثنى ؟
 قال : سمعت بشر بن الحارث يقول : أما سمعت ما قال النبي ﷺ : ١ يا مقلب القلوب ، ثبت قلبي على دينك ؟ » وقال ﷺ : ١ قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله عز وجل » .

ثم قَالَ بشر : هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا .

قال الشيخ الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وهو كما قال (ينظر مقدمة الفتح / ص٤٧٣)، (رجال مسلم ٣٠٦/٢) لابن منجويه فقد رويا للوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.

والحديث أخرجه أحمد ( ٤/٩/٥) وعنده زيادة و والميزان ييد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه »، وابن أبي عاصم في ٥ السنة » (٢١٩) ، (٢٢٠) والحاكم (٢/ يخفضه ويرفعه »، وابن أبي عاصم في ٥ السنة » (١٢٩/ ٢٠) والحاكم (٢/ ٢٩٩) والمحاكم ( ٢٢٢/٢ – ح ٢٢٢/٣) والإحسان »، ورواه ابن ماجه (١٩٩) والنسائي في ٥ الكبرى » (٤/١٤ = ح ٢٧٢/٢) ك النموت - باب (٤/٤) ، والمعري في ٥ شرح السنة » (ر٩ ٨). ونقل محقق الإحسان تصحيح البوصيري لإسناده في ٥ مصاح الزجاجة » (الإحسان ٣/ ٢٢٣) وزاد ابن حبان والمغري ٥ والميزان بيد الرحمٰن ، يرفع أقوامًا ويضع تخرين إلى يوم القيامة » واللفظ للمجري ، ويأتي في باب ٥ الميزان عند المصنف (١٥٥٠) .

نقله الذهبي عن أبن بطة بإسناده إلى بشر بن الحارث (الأربعين في صفات رب العالمين) (ص١٣١/ ١٢٦) .

#### باب

الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع ، والجبال والشجر على إصبع ، والخلائق كلها على إصبع ، والماء والثرى على إصبع

٧٨١ - (٣٠١) - أخْبَرَنا أبو مُسْلِم إبراهيم بن عبد الله الكُنِّي ؛ قَالَ : حَدُّتَنا على بن عبد الله الكُنِّي ؛ قَالَ : حَدُّتَنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن البود إبراهيم ، عن غيبدة ، عن عبد الله - يعنى ابن مسعود - قالَ : جاء حبر من البهود الله في نقلَ : إذا كان يومُ القيامه ؛ جعل الله تبارك وتعالى السموات على راصح ، والأرضين على إصبح ، والجبال على إصبح ، والأرضين على إصبح ، والجبال على إصبح ، والمهاد الله في صحك حتى بدت نواجده ، تصديقًا له ، ثم قرأ رسول الله في المحتى بدت نواجده ، تصديقًا له ، ثم قرأ رسول الله في ١٣٩] : ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا تُبْضته يوم القيامة والسلموات مطويات بيمينه ﴾ .

٧٨٧ – (٧٠١) – وحَمَّثُنَا أَبُو بِكُرَ عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى؛ قَالَ : حَمَّثُنَا عبد الوهاب الوراق؛ قَالَ : أنا هاشم بن القاسم ، عن أي معاوية شيبان بن عبد الرحمٰن ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عَبِيدَة ، عن عبد الله قال : جاء خبر إلى النبي ﷺ فقَال : يامحمد − أو يارسول الله − إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجعل السموات على إصبع ، والحجال والشجر على إصبع ، والخبال على إصبع ، والمخال على إصبع ، والمغال المناء والنرى على إصبع ، والمع ثم

۷۸۱ ، ۷۸۲ ، ۷۸۳ ، ۷۸۱ – (۴۰۹ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۴۰۹ ) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري (٢٤١٨- ح ٤١٨١- ك التفسير - باب تفسير سُورة الزمر) وهو عنده من طرق (٩٤٢٨ ، ٢٤١٠) ورد تحقة الأشراف ، (٩٤٢٨) ورواه مُشلِم (٩٤٢٨) وراد تحقة الأشراف ، (١٤٧/٤) والنسائي في الشلير ، (١٤٧/٤ - ٢٧٨٦ - ك صفة المناقين (باب٢) . والنسائي في التفسير . (انظر تحفة الأشراف ٤٠٢٤- ٢٩٢٥) ، وأحمد (٢٩١) ، والترمذي في التفسير . عمرو السلماني من خيار التابعين مخضرم - فقيه ثبت كما قال الحافظ.

يهزهن ، فيقول : أنا الملك . قَالَ : فضحك النبي ر عنى بدت نواجذه ، تصديقاً لقول الحَبْر » .

٧٨٣ - (٨٠ ٤) - و حَلَّنُا أبو عبد اللَّه مُحَدّد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : حَدُّتُنا مُحَدّد بن الوليد البشرى ؛ قَالَ : حَدُّتُنا يحيى بن سعيد القطان ، عن شُفيان - يعنى الأعمش - عن إبراهيم ، عن عبيدة عن عبدالله : أن يهودياً جاء إلى النبي في قَالَ : يامحمد ، إن الله عز وجل يمسك السلوات على إصبع والأرضين على إصبع ، والحبال علي إصبع ، والشجر على إصبع ، والخبال علي إصبع ، والشجر على إصبع . ثم يقول: « أنا الملك » قال : فضحك رسول الله إصبع . ثم يقول: « أنا الملك » قال : فضحك رسول الله في حتى بدت نواجذه ، وقال : « وهما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه في [ الزمر : ٢٧] » .

قَالَ يحيى بن سعيد القطان : زاد فيه تُعنيل بن عياض ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن غيبدة ، عن عبد الله قال : فضحك وسول الله على تصديقاً .

٧٨٤ - (٩٠٩) - و حَلَّتُنَا جعفر بن مُحَمَّد الصَّنَدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا زهير بن مُحَمَّد الصَّنَدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا زهير بن مُحَمَّد المُووَزي ؛ قَالَ : أنا الضحاك بن مخلد ، عن سُفيان ، عن منصور ، عن إيراهيم ، عن عبد الله قالَ : جاء رجل من أهل الكتاب - قالَ : أراه قالَ : يهودياً أو نصرانياً - إلى رسول الله ﷺ نقال : إن الله جل ثناؤه يضع يوم القيامة السعوات والأرض على إصبع ، والماء والثرى على إصبع ، والماء والثرى على إصبع ، فيقول : أنا الملك - أراه قالَ مرتبن - قالَ : فضحك رسول الله ﷺ حمى بدت نواجذه ، ثم قراً هذه الآية : « ﴿ وَما قدروا الله حق قدره ﴾ » .

#### باب

ما روى أن اللَّه عز وجل يقبض الأرض بيده ، ويطوى السموات بيمينه

• ٧٨٥ – (١٩٠) – حَمَّنُنَا الغِرَايِ قَالَ : حَمَّنُنَا عبد الله بن عبد الرحلن السمر قندى ؛ قالَ : حَمَّنَا شعيب – يعنى ابن أي السمر قندى ؛ قالَ : حَمَّنَا شعيب – يعنى ابن أي حمزة – عن الزهرى ؛ قالَ : أنا أبو سلمة ، عن أي هريرة ؛ قالَ : سمعت رسول الله يقول : ويقول : ويقول السموات بيمينه ، ثم يقول : أنا الملك ، أين ملوك الأرض ؟ » .

٧٨٦ – (٢١١) – محدِّنَا أبو عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن شاهين ؟ قال : حَدَّنَا الحسن بن عبسى بن ماسترچس ؟ قال : أُخْبَرَنا عبد الله بين المبارك ؟ قال : أُخْبَرَنا بين المبارك ؟ قال : أُخْبَرَنا بين المبارك ؟ قال : أُخْبَرَنا عبد الله عبد بن المسيب حَدَّنه عن أبي هريرة ، عن النبي هُلِلُهُ قال : « يقبض الله عز وجل الأرضين يوم القيامة ، ويطوي المسماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك ، أين ملوك الأرض ؟ » .

رواه البخاري [١٣/٨] - ح ١٨١٦ - ك التفسير - الزمر - باب (٣) ] ، ومسلم (٤/ ٢٠٤ - ٢٧٨٧ - ك صفة المنافقين (ح ٣٧) وأحمد (٣/٤/٢) ، والنسائي في الكبرى ٤ (٤/١٠٤ - ح ٣٩٦٧ - ك النعوت ، باب ٢٠) وابن ماجه (١٩٢) من طرق عن ابن شهاب بعضهم يرويه عنه عن أبي سلمة به ، وبعضهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به وفي الطريقين صرح الزهري بالتحديث هنا . عن سعيد بن المسيب قال الشيخ الألباني : ٩ إن الزهري فيه شيخين : أبا سلمة ، ومعد بن المسيب فكان يرويه تارة عن هذا ، وتارة عن هذا فروى كل ما سمع منه ٤ (طلال الجنة ٤ (٢٤٢١) . ونقل عن ابن خزيمة قوله : قال محمد بن يحي - يعني الذهابي : - والحديثان عندنا محفوظان - يعني عن سعيد وأبي سلمة ٤ . (التوحيد لابن خزيمة 1/ ٢٤١) .

٧٨٥ ، ٧٨٦ - (٤١١ ، ٤١٠) - صحيح - متفق عليه .

#### باب

الإيمان بأن اللَّه عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه ، فيربِّيها للمؤمن

٧٨٧ – (١٢٤) – حَدَّنَا النِرتابي ؛ قَالَ : حَدَّنَا ثَنِيت بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّنَا اللَّيْت بن سعيد ، عَن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة لللَّيّف بن سعد ، عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله إلله إلا الطلَّه الرّحمٰن عز وجل بيمينه ، وإن كانت تمرة . فتربو في كف الطِّه الرحمٰن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل ، كما يربي أحدكم فَلْرَه ، أو أصله » .

٧٨٨ - (١٩٣) - حَدَّقَنا أبو بحر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّثنا عبسى بن حَدَاد - رُغَّةِ - قَال : حَدَّثنا عبسى بن حَدَاد - رُغَّةٍ - قَال : أَخْتَرَنا اللِث بن سعد ، عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « ما تصدق أحد بصدقة من طب - ولا يقبل الله إلا الطب - إلا أخذها الرحمٰن - عز وجل - يمينه . وإن كنف الرحمٰن عز وجل ، حتى تكون أعظم من الجبل ، كانت تمرة ، فريو في كف الرحمٰن عز وجل ، حتى تكون أعظم من الجبل ، فريبها كما يربى أحدكم فأذه أو فصيله » .

٧٨٩ – (١٤٤) – حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسين بن الحسن المَرْوَزي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الله بن المبارك ؛ قَالَ : أنا عبيد الله بن عن سعيد المقبد عمر ، عن سعيد المقبرى ، عن أبي الحبَّاب عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ

۷۸۷ – (٤١٢) – صحيح على شرط مسلم -

وقد أخرجه من طريق قبية به آ ٢٠٩/ - ع ١٠١٤ - ك الزكاة - باب (١٩) ] ورواه البخاري تعليقًا (٧٤٣٠) ك التوحيد باب (٣٣) ، ورواه الترمذي ، والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق أبي الحباب المدني معيد بن يسار [ انظر تحفة الأشراف ٢٣٣٧ ] ، ولا صحيح الترغب ٤ (٤٨) ، ووصله البخاري من طريق أخرى ، عن أبي صالح بنحوه (صحيح الترغب ٥ - 20) أبي صالح بنحوه (صحيح الرغب / وكذا رواه مُحدل (٢٠١٦ ) الأشراف ٢٠١٩ ] . وله شاهد من حديث عائمة مرفوغًا – رواه أحمد (٢٠١٦ ) إساده عنها انظر (صحيح الترغب ٤٨) .

٧٨٨ ، ٧٨٩ - (٤١٤ ، ٤١٣) - صحيح . سبق تخريجه آنفًا .

نَّالَ : ( ما من عبد مُسْلِم يتصدق بصدقة من كسب طيب – ولا يقبل الله إلا طبياً – إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه ، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله ، حتى تبلغ التمرة مثل أحد » .

#### باب

# الإيمان بأن للَّه عز وجل يدين وكلتا يديه يمين

• ٧٩ - (١٥٥) - أخْبِرَنا أبر مُحَدِّد عبد الله بن صالح البخارى ، قَالَ : حَدُّنَا الحسن بن على الحلواني ؛ قَالَ : الله يو توبة الربيع بن نافع ، عن بقية بن الوليد ؛ قَالَ : حَدُّنَا أَرْطَاة بن المنذر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ قَالَ : ه أن أول شيء خلقه الله : القلم . فأخذه بيمينه - وكلتا يديه يمين - قَالَ : فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول ، بر أو فجور ، رطب أو بابس ، فأحصاه في الذكر ، ثم قَالَ : اقرءوا إن شئم [٥٠ : ٢٩] : ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، إنا كتا نستنسخ ما كتم تعملون ﴾ فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ مد ؟ » .

٧٩١ – (٢١٦) – الحُمْتِرَنا الفِرْبَانِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أَبُو أَنس مالك بن سليمان الحمصى ؛ قَالَ : حَدُّثَنَا بِقَيْهِ بن الوليد ، عن أرطاة بن المنذر ، عن مجاهد بن جير : أنه بلغه عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قَالَ : « أول شيُّ خلقه اللَّه – عز وجل – القلم ، فأخذه بيمينه – وكلتا يديه يجين – » وذكر الحديث مثله إلى آخره .

. ۷۹۰ - (۱۵۰) – صحیح - رجاله کلهم ثقات – وقد سبق تخریجه (ح ۱۷۸) . ۷۹۱ - (۱۵۰) – صحیح – انظر ما قبله .

وقد صرح بقية بالتحديث من شيخه في الحديث السابق . تقدم تخريجه (ح ١٧٩) . ٧٩٢ – (٤١٧) – صحيح الإسناد .

رواه مُشلِم (۱٬۵۸۳ – ۱۸۲۷ – ك الإمارة – باب ٥/ح١٨) ، وأحمد (٢/ (۱۲۰) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا ، والنسائي (۲۲۱/۸ –

<sup>(</sup>١) أي كانت لهم عليه ولاية: (تعليق فؤاد عبد الباقي على مسلم).

٧٩٣ – (١٨٤) – أخْبَرُنا الفِرْبَايي ؛ قَالَ : حَدُّنَا قَبِية بن سعيد ؛ قَالَ : نا الليث بن سعد ، عن مُحَدَّد بن عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن أبيه ، عن عيد الله ابن سلام أنه قَالَ : في حديث طويل قَالَ : د ثم خلق آدم عليه المسلام ، قَالَ : ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريه إلى أن تقوم المساعة ، ثم قبض يديه – عز وجل – ثم قَالَ : اختر يا آدم ، قَالَ : اخترت بجينك يارب ، وكلتا

ح. ۱۳۷۵ - ك القضاة باب ۱) ، (تحقة الأشراف ۸۹۸۸) ، ورواه اين منده في ه التوحيد » (۱۰۱۳ - ح ۲۰۰۱) ، وقال : ٥ هذا حديث صحيح مشهور عن اين عبير بن عمرو بن دينار » . عُينة عن عمرو بن دينار » . وصححه شيخنا في ٥ آداب الزفاف» ( ص ۲۸۰) .

وصحاح شيخت عي "ادب الرفات" (على ١٨٠٠) ٧٩٣ – (١٨٨) – حسن الإسناد - رجاله ثقات

غير محمد بن عجلان حديثه حسن وقد تقدم الحديث مطولًا . رواه النسائي في « اليوم والليلة » وليس فيه هذا الشاهد « الكبرى » (ح ١٠٠٤٨) وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعًا : ﴿ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ آدمُ ومُسْحَ ظَهُرُهُ ، فَقَالَ لَآدُمُ : أَخْتُو ، فَقَالَ : الحترت بمين ربي – وكلتا يديه بمين مباركة » من طريق الحارث بن عبد الرحمان بن أي ُ ذبابُ عن سُعِيد المُقبري عن أبي هريرة مرفوعًا رواه النسائي في ﴿ اليوم واللَّيلة ﴾ كُمَّا فَى «تَحْفَةَ الْأَشْرَافَ ﴾ (١٢٩٥٥) وقال : ﴿ هَذَا حَدِيثُ مَنْكُر ﴾ يعني لمُخالفة ابن والآخر رفعه وجعله من حديث أبي هريرة . وحديث أبي هريرة قال عنه الترمذي : ﴿ حديثُ حسنٌ غريب » . وقال الشّيخ الألباني في « ظلالَ الجنة » (ص٩١) : ونم يتفرد به يعني ابن أبي ذباب – فإن له طَريقين آخرين عن أبي هريرة … » وذكر له طرقًا أخرى ً. وصحَّحه هناك وفي « صحيح سنن الترمذي » (٣٦٨٣) . وقال الحافظ ابَّن منده في « التوحيد » (٢/٣) : « ورواه سعد بن سعيد عن أخيه عبد الله عن جده عن أبيُّ هريرة . رواه جماعة عن أبي هريرة منهم الشعبي وأبو سلمة ، وأبو صالح ، اهـ. وصححه ابن خزيمة بإيراده إياه في « التوحيد » له (٦٠/١ - ح٨٧) فإنه قال في مقدمته له: ﴿ احتسبت في تصنيفُ كتاب يجمع ما صع وثبت عن نبينا ﷺ بالاسائيد الثابتة الصحيحة ، بنقل أهل العدالة موصولًا إليه ﴿ اه بتصرفُ يُسْيَرُ . قُلْت : فإن كان الأمر كما قال الإمامان ابن منده والألباني فهو شاهد قوّي لحديث عبد الله بن سلام ویتقوی به .

يديك بمين . فبسطها . فإذا فيها ذريته من أهل الجنة ، فقَالَ : من هؤلاء يارب ؟ قَالَ : هم من قضيت أن أخلق من ذريتكِ من أهل الجنة ، إلى أن تقوم الساعة وذكر الحديث » .

### باب

# الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده وخط التوراة لموسى بيده ، وخلق جنة عدن بيده

وقد قيل : العرش والقلم ، وقَالَ لسائر الخلق : كن فكان ، فسبحانه

٧٩٤ - (١٩٩) - حَدَّثُنا جعنر بن مُحَمَّد الصَّنَدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا زهير بن مُحَمَّد الصَّنَدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا المغيرة بن عبد الرهاب اللحجى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا المغيرة بن عبد الرحلن بن حكيم بن حزام القرشى - عن أي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قَالُ : ﴿ خَلقَ الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ، ونفخ فيه من روحه ، وأمر الملائكة أن يسجدوا له ، فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن فضق عن أمر ربه ، .

قَالَ مُحَمَّلُهُ بن الحُسين : يقَالَ للجهمي الذي ينكر أن اللَّه خلق آدم بيده : كفرت بالقرآن . ورددت السنة ، وخالفت الأمة .

فأما القرآن : فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس . قَالَ الله عز وجل [٣٨ : ٢٥] : ﴿ ما منعك أن تسجد لما محلقتُ بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين ؟﴾ .

وقَالَ – عز وجل – في سورة الحجر [٦٥ : ٢٨ : ٣١] : ﴿وَإِوْ قَالَ رَبِكُ للملائكة إنى خالقٌ بشراً من صلصال من حماً مَشنون ، فإذا سويَّه وتَفَخَّتُ فيه من رُوحى . فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس أبنى أن يكون مع الساجدين ﴾ .

٧٩٤ - (٤١٩) - صحيح الإسناد .

ويشهد له ظاهر القرآن ، ونصوص كثيرة من السنة منها ما مضى ومنها ما يأتي إن شاء الله . انظر و مجمع الزوائد ، (٦٧/٢ ) وعند تُمثيلم من حديث ألى هريرة و خمير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ... ، (حـ5 ٥٨) ك الجمعة انظر وصحيح الترغيب (٦٩٢) ، و « التوحيد ، لابن منده (٦/ ٨٨) .

فحسد أبايش آدمَ . لأن اللَّه عز وجل خلقه بيده ، ولم يخلق إبليس بيده .

ولما النتمي موسئ عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحنجا ، فكان من حجة موسلي لآدم . أنه قال له : أنت أبونا آدم خلقك الله تعالى بيده . ونفخ فيك من روحه . وأمر الملائكة فسجدوا لك ؟ فاحتج موسئي على آدم بالكرامة التى خص الله ـ عز وجل – بها آدم . ثما لم يخص غيره بها : من أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له ، فمن أنكر هذا فقد كفر .

ثيم احتج آدم على موسىٰى : فقَالَ آدم : أنت موسىٰى الذي اصطفاك الله بكلامه ، وتَحَفَّ لك التوراة بيده . وذكر الحديث .

٧٩٥ – (٢٠٠) – أخْبَرَن الفِرتابي ؛ قَالَ : حَدَّثنا فَتِيتِه بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثنا فَتِيتِه بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثنا عَدِيلًا عَمْد عَن الْحَرْج ، عَن أَمِي هريرة : أَن رسول الله ﷺ قَالَ : ه احتج آدم وموسى ، فَقَالَ له موسى : يا آدم ، خلقك الله يلده . ونفخ فيك من روحه . وأمر الملائكة فسجدوا لك ، وأمرك أن تسكن الجنة وذكر الحديث بطوله » .

٧٩٦ - (٢٩١) - وأعبرنا الفرؤايي ، قَالَ : حَدَّثَنَا وهب بن بقية ، قالَ : الْحَبْرَنَا خالد يعنى ابن عبد الله الواسطى ، عن مُحكَّد بن عمرو ، عن أي سلمة ، عن أيْتِ هرية ، قالَ : قالَ رسول الله ﴿ عَنَى الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن وجل بيده ، ونفخ فيك من روحه . وأسكنك الجنة ، وأم الملائكة فسجدوا لك ؟ وذكر الحديث » .

٧٩٥ - (٢٠٠) - صحيح على شرط الشيخين .

ولم يخرجاه من هذا الوجم. تقدم (٩٦٦) حديث . وذكر ابن منده في « التوحيد » أنه قد رواه اثنا عشر نفشا عن أبي هريرة (٣/ ٨٩) .

٧٩٦ - (٤٢١) - حسن صحيح رجاله - رجال الصحيح .

محمد بن عمرو بن علقمة : حسن الحديث . ويشهد أنه ما قبله وما بعده . وقد رواه النسائي في « اليوم والنيلة » من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عمرو به (تمفة الأشراف ١٩١٣) .

٧٩٧ - (٤٢٣) - أخبرني الفرنايي ؛ قالَ : حَدَّننا إسحاق بن موسلى
الأنصاري قَالَ : حَدَّننا أنس - وهو ابن عياض - قالَ : حدثني مُحمَّد بن عمرو ،
عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قالَ : ٥ احتج آدم وموسلى
عليهما السلام ، فقالَ موسىٰ : أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده . ونفخ
فيك من روحه ، وأسكنك الجنة . وأمر الملائكة فسجدوا لك ! وذكر الحديث ، .

فهذا حجة موسىٰ على آدم : أن اللَّه عز وجل خلقه بيده .

وأما حجة آدم على موسىٰ بأن اللَّه – عز وجل – خط له التوراة بيده .

٧٩٨ - (٤٢٣) - فتحدُّنَا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ : حَدَّنَا مُحَدِّنَا بن أَسِيحي الحلواني ؛ قَالَ : عا مُحَدِّنا مَن مُحَدِّد بن الصباح الدولايي ؛ قَالَ : نا سُفْيان بن عُمِية ، ، واحتج آدم وموسى عليهما طاووس سمع أبا هرية يقول : قالَ رسول الله ﴿ الله الله القَالَ الله القَالَ آدم : يا مرسى ، السلام ، فقالُ موسى : يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة ا فقالُ آدم : يامرسى على أمر اصطفاك الله – عز وجل – بكلامه . وخَطْ لك التوراة بيده . تلومي على أمر قدره الله – عز وجل – عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة ! قَالَ : فحج آدم موسىٰ » .

٧٩٩ – (٢٤٤) – وأخبرتا الفرياسي ؟ قال : حَدَّثنا أحمد بن عَبدة ويعقوب بن حميدة ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا : حَدَّثنا مُشْفِيان بن عَيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس سمع أبا هريزة رضى الله عنه يقول : قال النبي ﴿ الله احتِج آدم وهوسي ، فقال موسىٰ : يا آدم ، أنت أبونا خيبتنا ، وأخرجتنا من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسىٰ الذي اصطفاك الله بكلامه ، وخط لك التوراة بيده . وقرأت التوراة فهل تجد فيها

٧٩٧ - (٤٢٢) - صحيح - رجاله رجال الصحيحين .

غير إسحاق بن موسى الأنصاري فهو من رجال مُشلِم وحده . وشيخ الصنف كما هو معلوم . والحديث سبق تخريجه في الذي قبله .

٧٩٨ - (٤٢٣) - صحيح - متفق عليه .

وباقي الجماعة وغيرهم (تحفة الأشراف ١٣٥٢٩) من طرق عن ابن عُيينة وقد أسبق تخريجه (ح١٩٥) . يراجع « التوحيد » لابن منده (٣/ ٨٨ – ح٧٧٤) .

٧٩٩ - (٤٢٤) - صحيح - سبق في الذي قبله .

أنه قضى عَلَيُ قبل أن يخلقنى بأربعين سنة ؟ قَالَ : نعم ؛ قَالَ : فحج آدم موسىٰي » .

قَالَ ابن عَبَدَةً : وقَالَ سُفْيان مرة « وخط لك التورَّاة بيده ؟ أتلومنى على أمر قَدَّره عليُّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة » .

• • • • [الر٣٧] - خدنا أبر القاسم عبد الله بن مُحقد العطشى ؛ قال : حدثنا العباس بن عبد الله الترقفى ؛ قال : حدثنا أمشقد بن يوسف الفرتايي ؛ قال : حدثنا قسس يعنى ابن الربيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عصرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما في قول الله عز وجل [٢٠ : ٣٧] : ﴿ فلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ ؛ قال : أى رب ، ألم تخلقني بيدك ؟ قال : أي رب ، ألم تسكنى جنتك ؟ تسبق رحمتك إلى قبل غضيك ؟ قال : بلى ؛ قال : أى رب ، ألم تسكنى جنتك ؟ قال : بلى ؛ قال : أى رب ، ألم أسكنى جنتك ؟ قال : بلى ؛ قال : أى رب ، ألم أسكنى جنتك ؟ قال : بلى ؛ قال : أى رب ، ألم أسكنى جنتك ؟ قال : بله ؛ قال : أى رب ، ألم أسكنى جنتك ؟ قال : بله به قال : أى رب ، ألم أسكنى جنتك ؟ قال : بله به ألى الجنة ؟

٩٠١ – [أثر ٣٧٧] – وحَدُقنا جعفر بن مُحمَّد الصَّندَلي ؛ قَالَ : حَدُّقنا زهير بن مُحمَّد الصَّندَلي ؛ قَالَ : حَدُّقنا أبو إسحاق بن مُحمَّد المُوتِزي ؛ قَالَ : خَدُّتنا أبو إسحاق يعنى الفزارى ، عن شفّيان عن عبيد المُكتِب ، عن مجاهد ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ؛ قَالَ : « خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده : آهم عليه السلام . والعرشَ . عنها أربعة ألل لسائر الحلق : كن فكان » .

٨٠٠ - [٣٧٦] - أثر ابن عباس : إسناده ضعيف

رواه اَبْن جریر (۲٬۳/۱) من طریّق قیس بن الربیع عن عاصم بن کلیب عن ابن جبیر به .

ورواه ابن أبي حاتم (١٩٥١-ح١١) من طريق أخرى منقطعة وفيها ضعف . ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمين قال عنه الحافظ : صدوق سبيء الحفظ جدًّا (الشريب) وضعفه شيخنا (الضعية ١٩٦٣ - وله فيه بحث) ، وقيس بن الربيع الأسدي : مختلط . قال عنه الذهبي : وأحد أوعية العلم – صدوق في نقسه سبيء المفظء (المبزات ٢٩٣٣) والضعيفة (٢١٤/٢) يأتي برقم (٩٦٣) أثر [٤٠٦] .

أبو إسحاق الغزاري ، هو إبراهيم بن محمد بن الحارث : «ثقة حافظ إمام» . (التقريب) ، وسفيان هو الثوري ، وعبيد هو ابن مهران المكتب : «ثقة روى له ٨٠٢ – [أثر ٣٧٨] – وحَدُّقنا جعفر الصَلْمَاني ؛ قالَ : حَدُّثنا زهير بن مُحمَّد المَلْمَاني ؛ قالَ : حَدُّثنا إسماعيل بن أمي خالد ، عن المُزوزي ؛ قالَ : حَدُّثنا إسماعيل بن أمي خالد ، عن حكيم بن جابر ؛ قالَ : « أخبرتُ أن وبكم عز وجل لم يحس إلا ثلاثة أشياء : غرس الجنة بيده ، وجعل ترابها المؤرش<sup>(١)</sup> والزعفران ، وجبالها المسك ، وخلق آدم عليه السلام ، وكتب العراة لموسى عليه السلام » .

٨٠٣ - [أفر ٣٧٩] - وحَدَّقَنا أبر بحر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّقَنا مُحَدِّد بن عالى عادد ؛ قال : حَدِّقنا مُحَدِّد بن إسحاق ؛ قال : عباد بن إسحاق ؛ قال : عبد بن أسحاق ؛ قال : سممت مُحَدُد بن كمب يحدث : « أن الله عز وجل لم يحس بيده شيئا إلا ثلاثة : آدم عليه السلام . والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده ، وطوبى شجرة في الجنة ؛ غرسها الله بيده ، ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها فنن » ، وهى التي قال : الله عز وجل [٣٦ : ٣٩] : ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسنُ مآب ﴾ .

40.4 – [أثر ٣٨٠] – وحَمَّلُقًا جعفر بن مُحَمَّد الصَّلْمَلي ؛ قَالَ : حَمَّثُنَا زهير ابن مُحمَّد المُروَزي ؛ قَالَ : حَدُّثَنا مُحمَّد بن المنهال الضرير ؛ قَالَ : حَدُّثَنا يزيد بن

٨٠٣ - [٣٧٩] - أثر محمد بن كعب: إسناده لا بأس به .

محمد بن إسحاق : حسن الحديث وقد صرح بالسماع ، وبكر بن سليمان البصري الأسواري : وإن قال عنه أبو حاتم : و مجهول ، فقد نقل اللهمي قوله ثم قال : و وهو لا يأس به إن شاء الله » (الميزان ٥١ - ١٩٥) ومحمد بن عباد بن آدم اليصري : روى عنه جمع من الأئمة ، وذكره ابن حبان في و القات » (١١٤/٩ منا الأثر والذي يليه يحتمل أنه نما أخذ من أهل الكتاب، فينبغي ألا يكذب ولا يصدق إلا إذا ورد فيه ما يخالف شريعتنا .

وكان ينبغي للمؤلف رحمه الله ألا يذكر مثل هذه الأقوال في هذا الكتاب القيم، ولو كان للإستثناس، فما صح في السنة المطهرة فيه غنية وكفاية لكل طالب حق .

٨٠٤ – [٣٨٠] – أثر كعب آلأحبار : رجاله ثقات -رَجال الشيخين ،

مُشلِم ، (التقريب) .

٨٠٢ – [٣٧٨] – أثر حكيم بن جابر : إسناده صحيح إليه. وهو مقطوع. وحكيم بن جابر: (تابعي) ومحتمل أن يكون قد أخذه عن أهن الكتاب،

<sup>(</sup>١) الوَرُسُ: نَبَتُ أَصْفَرُ يُصْبَع به. [النهاية لابن الأثير ١٧٣/].

زريع ؟ قَالَ : حُدَّثَنَا سعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن أنس : أَنَّ كعب الأحبار قَالَ : إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة : خلق آدم بيده ، وكتب النوراة بيده ، وغرس الجنة بيده ، ثم قَالَ : تكلمي : فقالت : ﴿ قَدْ أَفْلُتِ المُؤْمِنُونَ ﴾ .

وسعيد بن أبي عروبة ، كان من أثبت الناس في قنادة ولكن يخشى من عنعنة قنادة فإنه كان مشهورًا بالندليس .

### باب

# الإيمان بأن اللَّه عز وجل لا ينام

قَالَ اللَّه عز وجل [٢ : ٢٥٥] : ﴿ اللَّه لا إله هو الحي القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ الآية .

وأخبرنا النبي ﴿ } ؛ قَالَ : ﴿ إِن اللَّهُ عَزِ وَجَلَ لَا يَنَامُ ، وَلَا يَنْبَعَى لَهُ أَن يَنَامُ ﴾ .

٥٠٥ – (٢٥) – حَدَّتنا أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قالَ : حَدَّتنا مُحتَّد بن الصباح ؛ قالَ : حَدَّتنا أبر معاوية ؛ قالَ : حَدُّتَنا الأحمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أي غبيدة ، عن أي موسى؛ قالَ : قام فينا رسول الله ﴿ يخمس كلمات ؛ فقالَ : (ا إِن الله عز وجل لا ينام ، ولا يبغى له أن ينام ، ولكنه يخفض القسط ويرفعه ، يُرفغ إليه عمل الليل قبل عمل الليل ، ويُرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النار أو قال النور لو كشفها لأحرقت شبحات وجهه ما انهى إليه بصره من خلقه ».

٨٠٦ – (٢٦٩) – حَدَّقَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قالَ : حَدَّقَنا الفضل ابن سهل الأحرج ؛ قالَ : أُخْتِرَنا أبو عاصم ، عن شُدْيان بعدي الثورى ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي غَبِيْدَة ، عن أبي موسىٰ رضى الله عنه ؛ قالَ : قام فينا رسول الله ﴿ فَيَهِ بَارِيعٍ ، قَالَ : قام فينا رسول الله وَإِلَيْ بَارِيعٍ ، قَالَ : قام فينا وسلى لا ينام ولا ينبغى له أن ينام ، يرفع القسط ويخفض به . يُرفع إليه عمل الليل ، حجابه النور ، أو النار ، يومه كل النهار قبل الليل ، حجابه النور ، أو النار ، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره » .

٨٠٧ – (٢٧) – محلَّمَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قالَ حَدَّمَنا ابن أبي عمر عمر و على عالى على الله بن يزيد ؛ قال : حدَّمَنا المسجودى ، عن عمر و ابن عرف عمر ابن عبيدة ، عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه ؛ قال : قام فينا رسول الله ﷺ بأربع ؛ فقال : ١ إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغى له أن ينام ٥ وذكر الحديث .

۸۰۵ ، ۸۰۲ - (۴۲۵ ، ۴۲۵ ، ۴۲۷) رواه مسلم وغیره – تقدم (رقبه۷۰).

٨٠٨ – (٢٢٩) – وخدتُنَا جعفر بن مُحمَّد الصَنْدَلي ؛ قَالَ : حَدَّثنا زهير بن مُحمَّد الصَنْدَلي ؛ قَالَ : حدَّثنا زهير بن مُحمَّد ؛ قَالَ : أخْتِرَنا عبيد الله بن موسىل ، عن سُمْيان ، عن حكيم بن الديلم (٥٠) ، عن أبي موسىل ؛ قَالَ : قال نتا رسول الله ﷺ بأربع فقَالَ : ٥ إن الله تعالى لا ينام ولا يبغى له أن ينام ، وذكر الحديث .

٩٠٥ - [أثر ٣٨١] - وحَدِّتُنَا جعفر الصَنْدَلي ؛ قَالَ : نا زهير ؛ قَالَ : أخيرنا عبد الله بن موسئى ، عن إسرائيل ، عن منصور ، عن ربعي بن خراش ، عن خرشة بن الحُوّ ؛ قَالَ : دخلت على عبد الله بن سلام . فانقيض مني ، حتى انتسبت له ، فعرفني فقال : والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل : إن موسئى عليه السلام دفا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام (١) ، فقال : يا جبريل ، هل ينام ربك ؟ قَالَ جبريل ، اعلم قارورتين ، فليمسكهما الليلة ولا ينام ، فاعطه فنام ، فاصطفقت القارورتان ، فقال : يا جبريل ، إنه لا فانكسرتا ، فقال : يا جبريل ، إنه لا يناجي المناورة وتان ، فقال : يا جبريل ، إنه لا ينجي لي أن أنام ، ولو نحت لزالت السماوات والأرض .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسُينُ : نعوذ بالله بمن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا ، وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة ، وسنة الصحابة رضى الله تعالى عنهم وخالفوا أثمة المسلمين ، فينيغي لكل مُشلِم عقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه .

٨٠٨ - (٤٢٨) صحيح - رواه مسلم - تقدم برقم (٢٠١).

٨٠٩ – [٣٨١] – أثر عبد آلله بن سلام: إسناده صُحيح .`

 <sup>(\*)</sup> في الأصل « الديلمي » والصواب ما أثبت .

 <sup>(</sup>١) صريف الأقلام: أى صوت بجزيانها بما تكثّبه من أقضية الله تعالى ووحيه، وما ينتسخُونه من اللّوح المحفوظ. [ النهاية لابن الأثير ٢٥/٣].

 ٨١٠ - [أثر ٣٨٣] - قَالَ ابن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية .

تم الجزء الثامن من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا مُحَمَّد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء التاسع من الكتاب إن شاء الله تعالى وبه الثقة

٨١٠ -[٣٨٢] - أثر ابن المبارك: صحيح:

وصله المصنف في باب : ﴿ التصديق بِالنَّظِرِ إِلَى وَجِهُ اللَّهُ عَزِ وَجَلَّ ﴾ .

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب

## التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع ثما يجب على المسلمين التصديق بها

۸۱۱ – [أثر ۳۸۳] – قَالَ : حَدَّثنا أبو شعب عبد الله بن الحسين الحراني ، قالَ : نا علي بن الحسين الحراني ، قالَ : نا غلي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ؛ قالَ : الحشينا مبارك بن فضالة ، عن عمر بن يوسف بن مهران ؛ قالَ : حضلنا ابن عباس بالبصرة فقَالَ : و قام فينا عمر بن الحقاب أمير المؤمنين رضي الله عنه فقَالَ : أيها الناس ، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرحم ، ويكذبون بالدخال . ويكذبون بالحوض . ويكذبون بالشفاعة . ويكذبون بعد ما امتُجدواً ، (١٠٠٠).

٨١٢ - [أثر ٣٨٤] - حَدِّتُنا أبو مُحَدِّد عبد الله بن صالح البخاري ؛ قال : حَدِّثنا عنمان بن أبي شَيْية ؛ قال : نا عبد الله بن إدريس وجرير بن عبد الحميد ؛ عن أشعث ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن ميران ، عن ابن عباس قال : قال عمر بن المخطأب رضي الله عنه : « سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجم : ويكذبون بالحوض . ويكذبون بالشفاعة . ويكذبون بعذاب القبر . ويكذبون بقوم يخرجون من النار » .

۸۱۳ – [أثر ۳۸۵] – تحدُثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني ؛ قال : أنا يوسف بن موسلى القطان ؛ قال : نا جرير ، عن أشعث بن سوار ، عن علي بن زيد ابن جدعان ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس قال : قال عمر بن الحظاب

أثر عمر (٣٨٥ ، ٣٨٤ ، ٩٨٤ – (٣٨٣ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٣٨٥ ] – أثر عمر وضي الله عنه : إسناده ضعيف - مداره على - علي بن زيد بن جدعان ، وشيخه يوسف بن مهران : وهما ضعيفان في الحديث رواه ابن أبي شبية مختصرًا في الحديده (٢٨٧٨٠).

وأخرج البخاري (٦٨٣٠) ، ومسلم في « صحيحه » (١٦٩١) من طريق ابن عباس

(١) أُمثيجشوا: أي المحترقوا. والمحش: المحيراق الجلد وظهور القطم [النهاية لابن الأثير ٤/ ٢٠٦].

رضى الله عنه : « رجم رسول الله ﷺ ، ورجم أبو بكر ، ورجمت أنا ، وسيجئ قوم يكذبون بالرجم وبالحوض وبالشفاعة . وبعذاب القبر . وبقوم يخرجون من المار » .

114 - [أثر ٣٨٦] - وحَدَّثُنا ابن أبي داود قال : نا إسحاق بن منصور الكرسج قال : أخبرنا سليمان بن حرب قال : حَدَّثنا محتاد بن سلمة ، عن علي بن الكرسج قال : أخطب عمر بن الحطاب رضي الله زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن أبن عباس قال : وخطب عمر بن الحطاب رضي الله الناس ، إن الوجم حق فلا تُخدعنُ عنه ، وإن آية ذلك : أن رسول الله في رجم ، وأن أبا بكر رضي الله عنه رجم ، وأناً قد رجمنا ، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ، ويكذبون بالشجال ، ويكذبون بطلوع الشمس من هفربها ، ويكذبون بقلوم الشمس من مغربها ، ويكذبون بقلوم يخرجون من النار بعد ما امتحضوا ،

قَالَ مُحَمَّد بن الحسين رحمه الله : قد ظهر في [ هذه ]<sup>(۱)</sup> الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه فينبغي للعقلاء من الناس : أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضى الله عنه .

وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عن سنتا عن رسول الله كلى . تبين أن الإيمان بها واجب ، فمن لم يؤمن بها ، ويصدق بها ؛ ضن عن طريق الحق ، وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه .

فأما الرجم : فقد رجم رسول اللَّه ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْك

قال: قال عمر بن الخطاب وهو جاس على منبر رسول الله ﴿ : إن الله قد بعث محمدًا ﴿ الله عَلَمُ الرَّجَمِ ، قرأناها محمدًا ﴿ اللَّهِ الْحَقَابِ ، فكان مما أنزل عليه آية الرّجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله ﴿ ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرّجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرّجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ، اهد ، وانفظ لمسلم .

<sup>(</sup>۵) الزيادة من (ك).

٨١٥ – (٢٦٩) – ﴿ أَنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا ﴾

 ٨١٦ ( ٤٣٠) - وقد رجم النبي في امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا ، فرجمها »

٨١٧ – (٣٦١) – وقال ﴿ لأنس رجل من أصحابه وقد ذكر له رجل: أن الرأة وذا ، فإن الرأة وذا ، فإن المرأة وذا ، فإن المرف فارجمها ، فاحدف فرجمها » .

۸۱۸ – (۲۳۲) – وقد رجم النبی 🍪 يهوديين زنيا .

A۱۹ – [أثر۳۸۷] – وقد رجم أبو بكر الصديق رضى اللَّه عنه وقد رجم عمر رضي الله عنه .

٨١٥ – (٤٢٩) – وصله الشيخان - البخاري (١٦٨٥ – ك الحدود باب ٢١) ، ومسلم
 ١٦٩٢ – ك الحدود باب ٥) من حذيث أي هريرة – رضي الله عنه – .

٨١٦ - (٣٣٠) - وصله مُسلِم وغَيره - (صحيَّح مُسلِم ١٩٥٥) من حديث بريدة رضى الله عنه - والإرواء (٨/ ٣٥٧).

۸۱۷ – (2۳۱) – وصله الجماعة وغيرهم - البخاري (۲۸۲۷ ، ۲۸۳۰ ، ۲۸۳۰ ، ۲۸۱۲ ) . (۱۹۶۹ ) . (۱۹۶۹ ) . (۱۹۶۹ ) . ومسلم (۱۹۶۷ ) . (۱۹۶۹ ) . ومسلم (۱۹۹۸ ) . ومسلم (

۸۱۸ – (۲۳۴) – وصله الشيخان . البخاري (۲۸۶۱ – ك الحدود - باب ۲۷) ، ومسلم (۱۲۹۹ – ك الحدود - باب ۲)

المجاوي (١٤١٨ - ك الحدود - باب ١٥) ، ومسلم (١٩٦٩ - ك الحدود - باب ٢) - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - ورواه غيرهما . يواجع (الإرواء ١٣٥٣) . ١٩٨ – [٣٨٧] - أثر أبي بكر : صحيح - تقدم ضمن أثر عمر [ ٣٧٧ : ٣٨٢ ].

حيث قال: 8 رجم رسول الله - ﴿ وَرَجَمَعَ الله عَلَمَ وَرَجَمَا الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ وروحمت طريق ابن المسيب عن عمر تكلم بضيهم فيها والظاهر أنها أنا ٤ ، (٢٨٧٧٩) ورواية ابن المسيب عن عمر تكلم بضيهم فيها والظاهر أنها صحيحة فإن عمر توفى وسعيد بن المسيب ابن ثمان تقريباً . وصحح الشيخ الألباني المحيثة عن عمر (الإرواء ٢٨٧٨) . ووعتر أثر ابن عباس المقتلم (٢٨٧٨) في ممالة الحجم شاهدًا لهذا . وروي عن نجح مرسلاً عند ابن أبي شية كذلك (٢٨٧٨٦) وهو مع ضعفه يقوي هذا الأثر إن شاء الله . مع أن أصله في الصحيحين كما تقدم (راجع الإرواء ٨١٥م) .

• ٨٣ - [أثر ٣٨٨] - وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة ، وكانت قد زنت وهي ثيب ، فجلدها يوم الجمعة . ورجمها يوم السبت ، وقال: « جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ ، وهذا حكم ثابت عند فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على النب الزاني ، إذا شهد عليه ، أو اعرف بالزنا: الرجم . رجلاً كان أو امرأة وعلى البكر الجلد ، لا يختلف في هذا العلماء ، فاعلموا ذلك .

٨٢٠ - [٣٨٨] - أثر على بن أبي طالب : صحيح -

أخرجه بهذا السياق ابن الجدد في و مسنده » (ص١٨٦- ٤٠) غير أن الظاهر أن المنتف رحمه الله وهم وجعل ضربها الجمعة ، ورجمها السبت ، بدلاً من الحميس والجمعة ، والحديث أصله في البخاري (٦٨١٦) - والفتح » (٦٢١/١ )، والإرواء (٢٢٠) .

#### ىاب

## وجوب الإيمان بالشفاعة

قَالَ مُعَمَّدُ بن الحُسَيْن : اعلموا رحمكم الله ، أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها ، وهذا مذهب المعتزلة يُكَذِّبون بها ، وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى ، نما لها أصل في كتاب الله عز وجل ، وسنن رسول الله ﷺ ، وسنن الصحابة رضى الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ، وقول فقهاء المسلمين .

فالمعترلة يخالفون هذا كله ، لا يلتفتون إلى سنن الرسول الله ﷺ ، ولا إلى سنن أصحابه رضى الله عنهم . وإنما يعارضون بمتشابه القرآن ، وبما أراهم العقل عندهم وليس هذا طريق المسلمين وإنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان .

وقد حَذَّرَنا اللَّه عز وجل ممن هذه صفته ، وحَذَّرَنَاهم النبي ﴿ وَحَلَّرَنَاهُم النبي ﴿ وَحَلَّرَنَاهُم السَّ أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا .

فأما ما حذرناهم الله عز وجل وأنزله على نبيه ﷺ ، وحذرناهم النبي ﷺ ، فإن الله عز وجل قَالَ لبيه ﷺ [٣ : ٧] : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ، هن أمُّ الكتاب وأخر متشابهات ﴾ إلى قوله :﴿ وما يذكر إلا أولوا الألباب ﴾ .

٨٢١ – (٣٣٣) – حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد ؛ قَالَ : حَدَّثنا مُحَدِّد بن يوسف بن زياد ؛ قَالَ : حَدَّثنا مُحَدِّد بن أبي عمر العدني ؛ قَالَ : أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة رضى الله عنه أن رسول الله ﴿ قَلْ فَا وَهُو اللّهِ يَ أَنْ لَ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا رأيتِم اللّهِ يَعْلَى اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلْكُولُولُ عَلْمُ الل

٨٢٢ – (٤٣٤) – حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : نا يونس بن حبيب

۸۲۱ - (۴۳۳) - صحیح - متفق علیه - سبق تخریجه برقم (ح ۲۰،۳۳) ، (ح۹۳ ، ۹۲ ) . (۹۳ ، ۹۲ ) .

٨٢٢ - (٤٣٤) - صحيح . سبق تخريجه أنفًا .

الأصبهانى ؛ قالَ : نا أبو داود الطيالسى ؛ قالَ : انبأنا ختاد – يعنى ابن سلمة – عن ابن أبي مليكة ، عن القاسم ، عن عائشة رحمها الله تمالى قالت : ٥ تلا رسول الله هي هذه الآية فهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ﴾ إلى قوله – عن رجل – : ﴿ وَأَمَا الذِينَ فِي قَلُوبِهِم زِيغَ فَيْتِعُونَ مَا تَشَابِهُ مَنهُ ﴾ قالت : قَالَ عَلَى الله عَزْ وجل لكم ، فإذا رأيتموهم فاحذروهم ، قالها ثلاثا ٥ .

٨٢٣ – (٣٣٥) – وحَلَّتُنا ابن أي داود قال : حَلَّتُنا على بن سهل الرملى ؟ قال : نا الوليد بن مُسلِم ، عن حَمَّد بن سلمة ، عن عبد الرحلن بن القاسم ، عن أيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : « نزع وسول الله هي بيذه الآية ﴿فَيَعُونَ مَا تَشَابُهُ منهُ وَنَبُكُ رسول الله ﴿ قَدْ حَلْرِكُمُ الله ﴿ عَزْ وجل – فإذا وأيموهم فاحذروهم » .

٨٧٤ - [أثر ٣٨٩] - حَدُثُنَا أبو مُحَدًد الحسن ابن عَلَوْتِه النّطان ؛ قَالَ : نا عالم عن اللّم بن الله عن يؤيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : ( إن ناسًا يجادلونكم بشبه الله عنه قال : ( إن ناسًا يجادلونكم بشبه القرآن ، فخلوهم بالسنن ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل » .

٨٢٥ - [أثر ٣٩٠] - وأخْبَرَنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى ؛

ويونس بن حبيب الأصبهاني : ثقة (الحجر والتعديل ٩/ ٢٣٧) . وعند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي في ٥ تفسير أل عمران ٤ زاد بزياد بن إبراهيم : ٥ القاسم بين ابن أبي مليكة وعائشة فتابع بذلك حماد بن سلمة هنا دل ذلك أنها زيادة ٥ محفوظة ٤ لإخراج الشيخين لها ومتابعة حماد ليزياد بن إبراهيم التستري عليها . وتعتبر من ٥ المزياد في متصل الأسانيد ٥ (يراجع تحفة الأشراف ٧٤٦٠) وقال الحافظ : ٥ لم ينفرد يزياد بزيادة القاسم ٥ (الفتح ٨/٨٥).

٨٢٣ - (٤٣٥) - صحيح - الوليد

ين مُشلِيم رواء عن حماد نقال : (عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه ٤ كما هنا فوهم في شيخ حماد عليه . وهذا ما صرح به الحافظ في و نكته على التحفة ٤ (٢٦/ ٢٦١) . ٨٢٤ – [٣٨٩] – أثر عمر - رضي الله عنه – رجاله ثقات غير أنه منقطع . سبق تخريجه (أثر٢٦) فليراجع .

٨٢٥ - [٣٩٠] - إسناده ضعيف جدًّا

قَالَ : نا الحسن بن مُحَمَّد الزعفراني ؛ قَالَ : نا سعيد بن سليمان ؛ قَالَ : نا عبد الواحد بر. سليم ؛ قَالَ : نا يزيد الفقيرُ ؛ قَالَ : كنا بمكة من قطانها ، وكان معى أخ لي يقَالَ له : طلق بن حبيب ، وكنا نرّى رأي الحرورية ، فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري قدم ، وكان يلزم في كل موسم ، فأتيناه فقلنا له : بلغنا عنك قول في الشفاعة ، وقول اللَّهُ عَزْ وجل يخالفك ، فنظر في وجوهنا ، وقَالَ : من أهل العراق أنتم ؟ فقلنا : نَعُم . قَالَ : فتبسم أو ضحك ، وقَالَ : أَين تجدون في كتاب اللَّه عز وجل ؟ قلنا : حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه [٣ : ١٩٢٣] : ﴿ رَبُّنا إِنْكُ مِنْ تُلْحُلِّ النَّا، فَقَلَّ أخزيته ﴾ وقَالَ عَزُّ وجل [٥ : ٣٧] : ﴿يريدُونَ أَن يُخرِجُوا مِن النَّارِ وَمَاهِمٍ بخارجين منها ﴾ وقوله عز وجل ﴿ كلَّما أرادُوا أن يخرجوا مُنَّها مَن غُمُّ أُعيدواً فيها ﴾ وأشباه هذا من القرآن ، فقالَ : أنتم أعلَم بكتاب الله عز وجل أم أنا ؟ فقلنا : بلُّ أنت أعلم به منا . قَالَ : فواللَّه لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ، ولقد شهدت تأويله من رسول الله ﴿ ﴿ وَإِن الشَّفَاعَةُ فَى كُتَابِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ عَقَلَ ، قَالَ : قلنا : وأينَ الشَّفَاعة ؟ قَالَ : في سورة المدثر ، قَالَ : فقرأ عُلينًا [٧٤] . ٤٢ . ٤٨] : ﴿ مَا سَلَّكُكُم فِي سَقَرِ ؟ قَالُوا ۚ : لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نَطُّعُمُ المسكين وكنا نخوَض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتَّانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ ثم قَالَ : ألا ترونها حلت لمن لم يشرك باللَّه عز وجل شيئاً ، سمعت رسول الله ﷺ يقول :﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزْ وَجُلَّ خَلْقَ الْخَلْقَ : وَلَمْ يُسْتَعَنَّ عَلَى ذلك أحدًا ، ولم يَشَاور فيه أحدًا ثم أماتهم . ولم يستعن على ذلك أحدًا ، ولم يشاور فيه أحدًا ، ثم أحياهم . ولم يستعن على ذَلَكَ أحدًا ، ولم يشاور فيه أحدًا ، فأدخل من شاء الجنة برحمته ، وأدخل من شاء النار بذنبه ثم إن الله عز وجل تحنن على الموحَّدين فبعث بملك من قبله بماء ونور : فدخَّل النار . ، فلم يصَّب إلَّا من شاء الله ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك باللَّه شيئا ، فأخرجهم ُ حتى جعلهم بفناء ألجِنة ثم رجع إلى ربه عز وجل : فأمده بماء ونور فِنضح . ولم يصب إلا من شاء اللَّه ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك باللَّه شيئا ، إلا أصابه

عبد الواحد بن سليم : ضعيف جدًّا ، قال عنه البخاري : «فيه نظر » ، وقال أحمد : « منكر أحاديثه موضوعة » ، وقال النسائي : « ليس بثقة » ، وقال العقيلي : « مجهول في النقل ، وحديثه غير محفوظ ، ولا يتابع عليه » . (تهذيب الكمال ١٨/ ٥٦) وعزاه السيوطي في « الدر المشور» (٢٨٦/٦) لابن مردويه .

ذلك النضح . فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة ، ثم أذن للشفعاء فشفعوا لهم . فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين » .

٨٣٦ – [أثر ٣٩] – كَذْتُكَا أبر القاسم عبد الله بن مُحكد بن عبد العزيز البخرى ؛ قَالَ : نا شيبان بن فروخ ؛ قَالَ : نا مبارك بن فضالة ؛ قَالَ : نا يزيد بن صهيب ؛ قَالَ : مررت بجابر بن عبد الله ، وهو في حلقة يحدث أناسًا . فجلست إليه ؛ فسمعته يدكر أناسًا يخرجون من النار ، قَال : وكنت يومئذ أنكر ذلك ، قَال : يقول الله عنه ما أعجب من الناس ، ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله ﷺ ، يقول الله عز وجر [ و : ٣٧] : ﴿ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين ثم قَال : دعوا الرجل منه أن أن : (عوا الرجل منه أن أن : (عوا الرجل عنه ) قَال : (عوا الرجل منه أن : (عوا الرجل ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما قبل منهم ولهم عذاب ألج بريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب ألم يعدى أن يوفع به المعدود إلى قال : (وال الله عز وجل عدا به نافلة لك ، عسى أن يبخل ربك مقام محموداً ﴾ قَال : فلم أكذب به بعد ذلك . بخسة باله ذلك .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله تعالى : إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله

٨٢٦ - ٢٩٩١] - أثر جابر بن عبد الله : إسناده جيد .

لكلام يسير في المبارك بن قضالة وشيبان بن فروخ لا ينزل حديثه ، عن رتبة الحسن . 
أخرجه مُسلِم من طريق محمد بن أي أيوب قال : حدثي يزيد الفقير - يعني ابن 
صهيب - قال : كنت قد شغفني رأي من رأي الحوارج فخرجنا في عصابة ذوي 
عدد ، نريد أن نحج ، ثم نخرج على الناس، قال : فمرونا على المدينة فإذا جابر بن عبد 
الله يحدث القوم ، - جالس إلى سارية - عن رسول الله على قال : فإذا هو قد ذكر 
المهينمين ، قال : فقلت له : يا صاحب رسول الله ، ما هذا الذي تحدثون ؟ والله 
يقول : ﴿ إنك من تدخل الناو فقد أخزيته ﴾ [ ٣ : ١٩٢٧ ] ، و ﴿ كلما أوادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾ [ ٣ : ٣ ] فما هذا الذي تقولون ؟ قال : فقال : أتقرأ 
القرآن ؟ قلت : نعم ، قال : فهل صمحت بمقام محمد عليه السلام - يعني الذي يعنج 
الله في - ؟ قلت : نعم ، قال : فإنه مقام محمد عليه السلام - يعني الذي يعنج 
يخرج . قال ثم نعت وضع الصراط وبر الناس عليه قال ، وأعاف أن لا أكون

خطأ فاحشًا ، خرج به عن الكتاب والسنة .

وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر، أخبر الله عز وجل: أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها، فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين، ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله هي في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر، والقرآن يدل على هذا، فخرج بقوله السرء عن جملة ما عليه أهل الأيمان، واتبع غير سبيلهم قال الله عز وجل [ ٤: ٥ ١ ١ ] : ﴿ وَمِن يشاقق الوسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيواً ﴾.

قَالَ هُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ وحمه اللَّه : فكل من رد سنن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وصلم اللَّه تعالى بتركه قبول وصلم وسنم أصحابه فهو ممن شاقق الرسول وعصاه ، وعصى اللَّه تعالى بتركه قبول السنن ، ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه ، علم أن أحكام اللَّه عز وجل وجميع ما تعبد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة ، وقد أمر اللَّه عز وجل نيه عليه السلام : أن يين لحلقه ما أنزله عليه مما تعبدهم به ، فقّالَ جل ذكره [17 : ٤٤] : ﴿ وَأَنزَلُنَا إِلَيْكَ الذّكر لتين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يضكرون ﴾ .

وقد بين الله لأمته جميع ما فرض الله عز وجل عليهم من جميع الأحكام وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة وجميع ما يبغى أن يؤمنوا به ولم يدعهم جهلة لايعلمون حتى أعلمهم أمر الموت والقبر وما يلقى المؤمن، وما يلقى الكافر، وأمر المحشر والوقوف وأمر المجتم الله يعرفه أهل الحق وسنذكر كل باب فى موضعه إن شاء الله تعالى .

اعلموا يا معشر المسلمين: أن أهل الكفر إذا دخلوا النار ورأوا العذاب الأليم وأصابهم الهوان الشديد نظروا إلى قوم من الموحدين معهم فى النار فعيروهم بذلك وقالوا : ما أغنى عنكم إسلامكم فى الدنيا وأنتم معنا فى النار ؟ فراد أهل التوحيد من المسلمين حزناً وغماً ، فاطلع الله عز وجل على ما نالهم من الغم بتعبير أهل الكفر لهم

أحفظ ذاك غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال : يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال : فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة ، فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا : ويحكم ، !! أترون الشيخ يكذب على رسول الله في فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد اه . [ 1/ ١٧٩ - ك الإيمان - باب ٨٤ ] .

فأذن في الشفاعة فيشفع الأنبياء و الملاكة و الشهداء والعلماء والمؤمنون فيمن دخل النار من المسلمين فأخرجوا منها على حسب ما أخترتنا رسول الله هي على طبقات شي فدخلوا الجنة فلما فقدهم أهل الكفر ودوا حينفذ لو كانوا مسلمين وأيقنوا أنه ليس شافع يشفع لهم، ولا صديق حميم يغنى عنهم من عذابهم شيئا ، قال الله عز وجل في أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب وعلموا أن الشفاعة لغيرهم قالوا [ ٢: ٥٦] : وقبل لنا من شفعاء فيشفعوا أنا . أو زد فعمل غير الذي كنا نعمل في الآية أجمعون وجنود إبليس أجمعون و قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبن و إذ نسويكم بوب العالمين و وما أضلنا إلا المجمون و فعا لنا من شافعين و لا صديق حميم في وقال عز وجل في سررة المدثر وقد أخبر أن الملاكة (١٠ قالما لكفر إ٢٤ : ٢٤) علم تفعيم شفاعة الساكن و وكنا نخوض مع اطالنفين وكنا نكفهم شفاعة السافين و هنا تفعيهم شفاعة السافين في .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللَّه تعالى : هذه كلها أخلاق الكفار فقَالَ عز وجل [ ٧٤ - ٣٨ ] : ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ فدل على أن لابد من شفاعة وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة ، وقَالَ اللَّه عز وجل [ ١٥: ١ -٢] : ﴿ الر مَلك آيات الكتاب وقرآن مين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ .

قَالَ شَحَمَّدُ بن الحُسَيْن وحمه الله تعالى : وإنما يود الكفار أن لو كانوا مسلمين عندم رارا ممهم في النار قوماً من الموحدين فيروهم وقالوا : ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار فحرنوا من ذلك فأمر الله عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن يشفعوا فيهم فشفعوا فأخرج من في النار من أهل النوحيد فقلقدهم أهل المكفر فسائوا عنهم فقيل : شفع فيهم الشافعون لأنهم كانوا مسلمين ، فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة .

<sup>(</sup>١) الظاهر من سياق الآيات أن القائل ٥ ما سلككم في سقر ... ٥ هم أصحاب اليمين ولكن قسر أصحاب اليمين هنا بأولاد المسلمين، أو الملائكة الذين أم يكن لهم ذنوب، لأن كل من دخل من بني آدم ممن بلغ حد التكليف قد علم أن أحدًا لا يعاقب إلا على المصية . ( ينظر تفسير الطبري ٢٩/٦٦) .

۸۲۷ - [أثر ۳۹۲] حَدُّقَا أبو مُحَدًّد يحيى بن مُحَدًّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدُّنَا هشام الحسن بن الحسن المَزوَزي قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم ؛ قَالَ : حَدُّنَا هشام المستواتى؛ قَالَ : حَدُّنَا حَدَاد ؛ قَالَ : حَدَّت أَن المشركين قالوا لمن ﴿ رَبّا يود اللّذِين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ قَالَ : حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار : ما أغنى عنكم ما كتم تعبدون ؟ يغضب الله عز وجل لهم ، فيقول للملائكة والنبين : اشفعوا ، فيشفعون فيخرجون من النار ، حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم ، فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين .

۸۲۸ – [أثر ۳۹۳] – وأنبأنا الفرزايي ؛ قال : حَدِّنَا مُحَمَّد بن المشي ؛ قال : حَدِّنَا مُحَمَّد بن المشي ؛ قال : حَدِّنَا براهيم بن طهمان ، عن عطاء بن السائب ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله عز وجل [ ٥٠: ٢ ] : ﴿ وَمَا يَوْدُ اللّذِينَ كَفُرُوا لُو كَانُوا مسلمين ﴾ قال : و لا تؤال الرحمة والشفاعة حتى يقال : ليدخلن الجنة كل مُشلِم ، قال : فعد ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ٥ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُمَيْنِ : بطلت حجة من كذب بالشفاعة ، الويل له إن لم يتب، وقد روي عن أنس بن مالك قال : ﴿ من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب ﴾ .

٨٢٧ - [٣٩٣] - أثر إبراهيم : إسناده صحيح .

أخرجه ابن جرير (١٤/ص٢) من طريقين عن هشام الدستوائي به .

٨٢٨ - [٣٩٣] - أثر ابن عباس : لا بأس به .

رواه هناد في « الزهد » ( ۹ ۹ ) من طريق عبيدة بن حميد عن عطاء . وعبيدة كوفي فروايته عن عطاء قبل الاختلاط . والله أعلم (شرح العلل ۷۲۷) رواه ابن جرير (٤ ١ / و ۳ من طريق جرير عن عطاء به ، ورواه البيهتمي في « البحث والنشور » (۷۵ ) ، والحاكم ( ۱۹۳۳ ) ، وصححه وواققه الذهبي وصحح إسناده عن ابن مسعود في تفسير الآية (ابن كثير ٤ ٢/٤ ) ، و والبعث والنشور » المبيهتي ( ٨٠ ) . تفسير تقليد له في تفسير الآية ما رواه الطبراني : من طريق أبي روق حدثني صالح بن أبي طريف قال : سألت أبا مديد الحدري فقلت له : هل سمعت رسول الله هي يقول في هذه الآية ... ، ؟ قال نعبد الحدري فقلت له : هل سعت رسول الله ويشي نفول بعض هذه الأومين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم ، وقال : لما أدخلهم الله النار مع المشركون قال لهم بعدما يأخذ نقمته منهم ، وقال : لما أدخلهم الله النار مع المشركون قال لهم بعدما يأخذ نقمته منهم ، وقال : لما أدخلهم الله النار مع المشركون قال لهم

المشركون : تزعمون أنكُم أولّياء الله في الدنيا فما بالكم مّعناً في النار ؟ فإذا سمَّعُ

٨٢٩ - [أثر ٣٩٤] - أنبأنا أبو جعفر مُحَدًد بن صالح بن ذريع المكبري ؛ قالَ : حَدَّثنا فينا عناصم ، عن أنس بن قالَ : حَدَّثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن أنس بن مالك قالَ : « من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب » .

الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم ، فتشفع الملائكة والنبيون ، ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : يا ليتنا كنا مثلهم فندركنا الشفاعة ...

فذلك قوله : ﴿ رُبِّهَا يُودُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين .... ﴾ [ تفسير ابن كثير ٤/ ٤٤٣ ] . وصالح بن أبي طريف فيه جهالة وبقية رجاله ثقات وله شاهد آخر فيه خالد ابن نافع وهو ضعيف أخرجه الطبراني أيضًا (مجمع الزوائد ٧/٥٤) ولكن ليس فيه ذكر الشفاعة . .

٨٢٩ – [٣٩٤] – أثر أنس إسناده صحيح – رجاله رجال الصحيح . رواه اللالكائي من طريق ابن المبارك عن عاصم به (٢٠٨٨) .

#### باب

### ما روى أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر

٨٣٠ – (٤٣٦) – حَمَّأَتُنا أبو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : نا
 عمر بن على ؛ قَالَ : نا أبو داود يعنى الطيالسي قال : نا مُحَمَّد بن ثابت البناني ،
 عن جعفر بن مُحَمَّد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ :
 « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » .

۸۳۱ – (۴۳۷) – وحُدِّقًا أبو بكر مُحَقَّد بن إسماعيل البندار ؟ قَالَ : نا مُحَقَّد بن بشار بندار ؟ قَالَ : نا مُحَقَّد بن ثابت البناني ، عن جعنر بن مُحَقَّد ، من ثابت البناني ، عن جعنر بن مُحَقَّد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ : هناعتى لأهل الكباتر من أمن أمني » . قالَ لي جابر : يا مُحَمَّد ، من لم يكن من أهل الكباتر ، فما له وللشفاعة ؟ .

۸۳۰ ، ۸۳۱ – (۴۳3 ، ۴۳۷) – صحيح لغيره – إسناده ضعيف .

فإن محمد بن ثابت بن أسلم البناني : و فعيف كما قال الحافظ في و التقريب ه الحديث رواه التربية والمديث رواه التربية إساده بقوله : و غريب من هذا الوجه » وأخرجه ابن ماجة (٢٦١٠) بإسناد صحيح من طريق الوليد بن مثلم ثنا زهير ابن محمد الصادق به . وقد صرح الوليد بالتحديث من زهير وتابع عمرو بن أبي سلمة ، التيسي الدمشقي الوليد بن مثلم عليه عند ابن حبان (الإحسان ٢٤٦٧) : وهو أي هذا الحديث وإن كان من روية أهل الشام عن زهير إلا إنهم لم يفردوا به كما في حديث الباب عند المصنف .

والحديث له شواهد كثيرة أشهرها حديث أنس الآني بعد قليل . أما الزيادة المؤونة من قول جابر فيشهد لها قوله في رواية اللالكائل (١٩٥٥) : ﴿ وَإِنَّا شَفَاعَة رَسُولَ الله شَهِلُ لَمْ أُوبِقَ نَفْسَهُ ، وأَغْلَقَ ظَهُرُوا ﴾ . و بشيد لها ما يأتي عن حديثة (ت ١٩٥٠) . وما ثبت من حديث ابن عمر وأبي موسئى الأشعري مرفوعًا ﴿ خَيْرِت بِينَ أَنْ يَدْخُلُ نصف أمني الجينة ، وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة ، فإنها أهم وأكفى ، أترونها للمتقين ؟ لا ولكنها للمذنين والحطائين والمتلوثين ﴾ (أحمد ٧٥/٢) .

 ٨٣٢ - (٤٣٨) - وحَدَّثُنَا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي ؛ قَالَ : نا مُحَمَّد بِن بِكَار ؟ قَالَ : حَدَّثَنا عنيسة بن عبد الواحد القرشي ، عن واصل ، عن أُتمي رعن ٢٠٠٠ أبي عبدالرحمن ، عن الشعبي ، عن كعب بن عجرة ؛ قَالَ : قلت : يا رسول الله الشفاعة ؟ فقال : « الشفاعة لأهل الكبائر من أمتى » .

٨٣٣ – (٣٩٤) – حَدَّثَنا أبو على الحسن بن مُحَمَّد بن شعبة الأنصارى ، قَالَ: نا محمد بن إسحاق المسوحي ، قَالَ : نا سليمان بن حرب ، عن أشعث الحراني ، عن أنس بن مالك ، عن النبي عليه ؟ قَالَ : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى » .

(٢٠٧٤)، والطبراني ، وعزاه المنذري للطبراني كذلك ، وقال : ﴿ إسناد جيدٍ ﴾ (٥٣٤٠) يراجع «مجمع الزوائد» (٣٧٨/١٠) ، وصحح البوصيري إسناد حديث أَبِي موسلى الأشعري في ﴿ زُوالد ابن مِاجة ﴾ (١٤٤١/٢) ، والشيخ الألباني في « صَحيح الجامع » (٣٣٣٥) دون قوله (فإنها أعم) .

انظر: ٥ ظلال الجنة ١ (٧٩١) قالله أعلم. وعزى ذلك إلى ١ الضعيفة ١ (٣٥٨٥) قال محقّق « شرح أصول السنة » : للالكائي : قال عن حديث أبي موسى عند ابن ماجه وأحمد وغيرهما: "ه رجاله ثقات، ولم أجد من ذكره» اهـ !!! عَفا الله عنه.

 ٨٣٢ – (٤٣٨) – صحيح لغيره .
 رجاله ثقات غير واصل صاحب أميّ الصرفي فلم أعثر الآن على ترجمته ، فإن كان هو عن واصل مولى أبيُّ عُيينة، فهو مّن رجالٌ مُشلِّم، والبخاري في ٥ الأدب، (انظر النهاية لابن كثير ٢٠٨/٢) وللشعبي رواية عن كعب بن عجرة بوأسطة عبد الزحمان ابن أبي ليلي كما قال ابن معين (تاريخه ٢/ ٢٨٦) ت (٢٥٦١) وعبد الرحمين: ثقة لا يضر إسقاطه من السند . وقد سمع من كعب بن عجرة . والحديث يشهد له ما في الباب (ه) مُكذًا هي في انسخ التي وقفت عليهاً، والصواب حُدفها فيكون أسند هكذا ( واصل عن أثني أبي عبد الرحمن عن الشعبي .) والله أعلم.

٨٣٣ - (٣٩٠٤) - صحيح - إسنادة جيد .

اخرجه أحمد (٣/ ٢١٣) بزيادة بسطام بن حريث بين سليمان بن حرب وأشعث الحداني وهو الصحيح ، ورواه كذلك أبو داود (٤٧٣٩) ، ك السنة - باب الشفاعة "، وقال عنه الشيخ الألباني ﴿ إِسْنَادُهُ جَيدٌ ﴾ (ظلال الجنة ص ٣٨٦) . ومحمد بن إسحاق المسوحي : قال عنه ابن أبي حاتم : ٥ صدوق كتبت عنه ٥ (الجرح والتعديل٧/ ١٩٦٦) . والحديث له طرق عن أنس انظر ١ السنة ، لابن أبي عاصم ( ٨٣١، ٨٣٢) ، ﴿ وَالْمُسْتَدَرَكُ ﴾ لأبي عبد الله الحاكم (١/ ٢٩) وقد أُخْرَجه منْ ۸۳۷ – [أثر ۳۹۰] – ألبأنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى ؟ قال : نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؟ قال : كذّتنا الفضيل بن سليمان ؟ قال : كذّتنا أبو مالك الأشجعى ؟ قال : كذّتنا ربعى بن حراش أنه سمع حذيفة بن الهمان وسمع رجلا يقول : « اللّهم اجعلنى ممن تصيبه شفاعة مُحكد » فقال : إن الله عز وجل يغنى المؤمنين عن شفاعة مُحَمَّد ؟ ولكن الشفاعة للمذنين من المؤمنين والمسلمين (١٠).

۸۳۷ – [۳۹۵] – أثر حذيفة : إسناده لا بأس به رجاله رجال الصحيح .
هذا مشكل، لأن الشفاعة لأهل الكبائر وغيرهم من المسلمين .

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن خريمة - رحمه الله: قوله ﴿ فَي ذَكَر الشّفاعة (هي لكل مُمثلِم) يريد أي المُعلمة عن الاجتاء للسين، والشهداء، والصالحين وجميع المسلمين، في الاجتاء للسين، والشهيداء، والصالحين وجميع المسلمين، فيخلصهم الله من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الفم والكرب ما قد أصابهم في ذلك الموطن ، ليقض الله بينهم ، ويعجل حسابهم على ما قد بين في الأحبار .

نأما قوله: وشفاعتي لأهل الكبائر من أميي » وإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة ، التي قد عمت جميع المسلمين هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بلنوب وخطايا ، قد ارتكبوها ، لم يغفرها الله لهم في الدنيا ، فيخرجون من النار بشفاعته ، فعمنى – الحديث – أي من ارتكب من الذنوب الكبائر ، إذ الله فعمنى – الحديث – أي من ارتكب من الذنوب الكبائر ، على ما قد بينت في قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَجْتِوا كِبائر ما تهون عنه ...﴾ اه . بتصرف يسير من «التوحيد» (ص٢٥)

٨٣٤ – (٤٤١) – أخْيَرَنا أبو جعفر مُحكد بن صالح بن ذريح العكبرى ، قال : خدَّتنا هناد بن السرى ؛ قال : حُدِّتنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن بويد الرقاشى ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و إثما الشفاعة لأهل الكبائر » .

٨٣٥ – (٢١) - كَدُّتُنا أبر مُحَدًد يحيى بن مُحَدًد بن صاعد ، قَالَ : حَدُّتَا رَبِّو مَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ المغرة النضر بن إسماعيل قَالَ : نا الأعمش ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك قَالَ : قَالَ رسول اللهِ عَلَى : « إنما جعلت الشفاعة لأهل الكَبَائر من أميى » .

٨٣٦ – (٤٤٢) – أشْتِرَفا أبو زكريا يحيى بن مُحَمَّد الحنائي ؛ قال : نا شبيان ابن فروخ ؛ قال : كا شبيان ابن فروخ ؛ قال : كا تُحَمَّنَا أبو [أمية ] الحبطى ، عن يزيد الرفاشى ، عن أنس بن مالك ؛
 قال : قال رسول الله رهي : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » .

طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس به ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، . ووافقه الذهبي . والحديث صححه ابن خزيمة بإيراده إياه في ٥ التوحيد ، (س١٦٥ / ٦٩٢ / ٢٩٤ ) وله طريق صحيحة الإسناد عند ابن أي عاصم في والسنة ٥ (٣٦٨) قال ثنا الحسن بن على يعني الحلال - ثنا الفضيل بن على على الحلال - ثنا الفضيل بن عبد الوهاب ثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس به . قلت : ولكن يخشى من تدليب حميد الطريق وقد صح من طرق أخرى . على ما بينه شيخنا في ٥ تخريجه للسنة ،

تنبية : وقع خطأ في نسخة ( السنة لابن أبي عاصم ) في اسم ( الفضيل ) فصحفت إلى و الفضل » .

٨٣٤ - ٨٣٥ - (٤٤١ ، ٤٤٠) - صحيح لغيره - اسناد صغيف .

٨٣٦ - (٤٤٢) - صحيح - إسناده ضعيف جدًّا .

أبو أمية الحبطي هو أيوب بن حنوط بضم المعجمة - : «متروك» كذا قال في «التقريب» .

#### پاب

# ما روى أن الشفاعة لمن لم يشرك باللَّه تعالى

٨٣٨ – (££٣) – حَمَّدُتُنا أبر بكر تاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حَمَّتُنا أبو كريب مُحَمَّد بن العلاء ؛ قَالَ : حَمَّنُنا أبو معاوية .

• ٨٤ - (٥٤٤) - حدثنا أبو محمد يحى بن محمد بن صاعد ؛ قال : حدثنا الحسن بن الحسن المروزي ؛ قال : أخيرنا أبو معاوية ؛ قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﴿ الله عنه الله عنه حواة مستجابة ؛ فتعجل كل نبي دعوته ؛ وأخرت دعوتي شفاعة الأمتي ؛ فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً » .

ا ۱۸ – (۲۶۱) – حَدَّثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : حَدَّثنا يعرب يعدو بن أبي يحمو ؛ قَالَ : أخبرتي عمرو بن أبي يحمر ؛ قَالَ : أخبرتي عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبرى ، عن أبي هريرة قَالَ : قلت : يا رسول الله ، من أسمد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقَالَ النبي ﷺ : ۵ لقد ظننت يا أبا هريرة أن

٨٩٨ ، ٨٣٩ – (٤٤٣ ، ٤٤٤) – صحيح – رجاله ثقات رجال الصحيح . والأول منهما على شرط الشيخين . أخرجه البخاري (٦٣٠٤) من حديث الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا دون جملة « فهي نائلة ... » ولكنه زاد لفظة « في الآخرة » وأخرجه بمعناه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة (٧٤٧٤) . ورواه مُشلِم (ح١٩٨) ، ورواه كما عند المؤلف سندًا ومثلًا [ /٩٨٦ – ح٩٦ ا - ك الأيمان – باب (٨٦) ح٣٨) . من طريق أبي معاوية عن الأعمش به .

٨٤٠ - (٤٤٥) - صحيح - سبق تخريجه آنفًا .

٨٤١ – (٤٤٦) – صحيح – رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب . فلم يرو =

لايسالني عن هذا الحديث أحد أول منك ، لما رأيت من حرصك ، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قَالَ : لاإله إلا الله ، خالصا من نفسه » .

له البخاري إلا في ( خلق أفعال العباد) ولكن روى عنه مُشلِم في الصحيح . والحديث
 رواه البخاري (١/ ٣٣٣ – ٩٩٠ ك العلم – باب ٣٣) وهو برقم (٢٥٧٠) . انظر
 رتمفة الأشراف ١٣٠٠١) .

#### باب

# ذكر قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم

# « لكل نبى دعوة يدعو بها ، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتى »

٨٤٧ - (٤٤٧) - حَدُّتُنا أبو بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْتاني ؛ قَالَ : حَدُّتَنا يزيد ، عن ابن خالد بن موهب ؛ قَالَ : حَدُّتَنا عبد الله بن وهب ؛ قَالَ : أنا يونس بن يزيد ، عن ابن خالد بن موهب ؛ قَالَ : كمَّنَا عبد الله أن أبا هريرة قَالَ لكمب الأحبار : إن نبي الله في قال : « لكل نبي دعوة يدعو بها فأنا أريد إن شاء الله أن أخبىء دعوتى شفاعة لأمنى يوم القيامة » .

٨٤٣ – (٤٤٨) – حَدَّتُنا أبو مُحَدًد يحيى بن مُحَدُد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّتَنا الحِمن بن الحسن المَزوزي ؛ قَالَ : أنا الحجاج بن أبي منيع ، عن جده ، عن الزهرى ؛ قالَ : حدثى أبو سلمة بن عبد الرحلن أن أبا هريرة قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ « لكل نبى دعوة وأنا أريد أن أختبىء دعوتي شفاعة الأمني يوم القيامة » .

4 14 - ( 14 2) - حَدِّتُنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح قَالَ : حَدُّتُنا هناد ابن السري ؛ قَالَ : حَدُّتُنا عبدة يعنى ابن سليمان ، عن مُحَمَّد بن إسحاق ، عن موسىٰ بن يسار ، عن أبى هريرة قَالَ : قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم : « لكل نبي دعوة دعا بها ، وإنى اختبات دعوتى شفاعة لأمنى يوم القيامة » .

٨٤٥ – (٢٥٠) – حَدَّثُنا أَبُو مُحَمَّد ابن صاعد ؛ قَالَ : حَدُّتُنا يعقوب الدورقي

۸٤۲ – (٤٤٧) – رواه مُشلِم – ك الإيمان – باب (٨٦) ح٣٣٨) من هذا الوجه . ٨٤٣ – (٤٤٨) – صحيح – إسناده لا بأس .

وَجَدُّ الحجاج بن أي منيع آسمه عبيد الله بن أنّي زياد روى له البخاري تعليقًا أحاديث لا بأس بها كما قال الحفاظ . (تهذيب المزي) في ترجمته وترجمة ابن ابنه ..

٨٤٤ - (٤٤٩) - صحيح - رجاله ثقات

غير محمد بن إسحاق وهو : حسن الحديث مدلس ولكن يشهد له أحاديث الباب . ٨٤٥ - (٤٥٠) - صحيح على شرطهما .

رواه مُشلِم من طريق روح به (١/ ١٩٠ - ح٠٠٠) والبخاري (٦٣٠٥) عند الأكثر =

قَالَ : حَدُثُنَا روح بن عبادة ؛ قَالَ : حَدُثُنَا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﴿ : « إِن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمني » .

معلقاً ، وعند بعضهم موصولاً من طریق سلیمان التیمي عن أنس به .. وله شاهد عند شئیلم (ح. ۲۰۱) من حدیث جابر .

#### باب

# ذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم « إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمني الجنة أو الشفاعة فاخترت الشفاعة »

٨٤٦ - (١٥١) - أنا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريع المكبرى ؛ قال : 
حَدِّثنا هناد بن السرى ؛ قَالَ : حَدَّثنا عبدة يعنى ابن سليمان ، عن سعيد بن أي 
عروبة ، عن قتادة ، عن أي المليح ، عن عوف بن مالك الأشجعي ؛ قال : كنا مع
رسول الله هي في بعض أسفاره فذكر حديناً طويلاً قَالَ فيه : وإن نبى الله هي 
جاءنا فقال : « أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن 
يدخل نصف أمني الجنة فاخترت الشفاعة » . فقلنا : يا رسول الله ، اجملنا في 
شفاعتك . فقال : إنكم أهل شفاعتى ، ثم أبلنا مع رسول الله هي إلى الناس فقال : 
« إنه أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف 
أمتي الجنة فاخترت الشفاعة » . فقالوا : يا رسول الله ، اجملنا من أهل شفاعتك ؛ 
شقال رسول الله هي : « أشهد من حضوني أن شفاعتى لمن مات من أمتى لا يشرك بالله . . . .

٨٤٧ – (٤٥٢) – حَدَّثَنا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الحسن بن عبد

٨٤٦ - (٤٥١) - صحيح - رجاله رجال الصحيح .

٨٤٧ – ٨٤٨ – (٥٣٠) – (٥٣٠) – صحيح – مبق تخريجه آنفًا . ورواه ابن ماجة ك الزهد (٤٣١٧) ، وابن أبي عاصم (٨٢٠) واللالكائى من طريق ابن جابر به (٢٠٧٧) .

أخرجه أحمد (٢، ٨، ٢٩) ، والترمذي (ح/٢٥٧) ك الزهد باب (١١) وغيرهما من طريق قادة بد . انظر «السنة ٤ لاين أبي عاصم (٨١٨) . وقادة مدلس من و المرتبة الثالثة ٤ وقد عنعن إلا أنه توبع في الذي بعده ، وللحديث شاهد من رواية أبي موسى الثالثة ٤ وقد عنعن إلا أنه توبع في الذي بعده ، وللحديث شاهد من رواية أبي موسى الأشعري (حم٤/ ٧٥) . وقد سبق الكلام عليه تحت حديث (٤٣٦) . قال عنه المنذري (٥٣٢) ٤ رواه الطبراني بأسانيد أحدها جيد ٤ . والحديث له طريق أخرى عن أبي بردة عن عوض مرفوعًا نحوه .

العزيز الجروي قَالَ : حَدَّثَنا بشر بن بكر التنيسي .

٨٤٨ - (٤٥٣) - قَالَ ابن صاعد : وحَدَّثَنا يوسف بن سعيد المصيصى قَالَ : حَدَّثَنَا عمارة بن بشير واللفظ لبشر بن بكر ۖ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر ؛ قَالَ : سمعت سليم بن عامر يقول : سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول : كنا مع رسول اللَّه ﴿ فَقَالَ : ﴿ أَتَدُرُونَ مَا خَيْرِنَى رَبِّي عَزَ وَجُلُّ ؟ ﴾ قُلنا : اللَّهُ ورسوله أعلم ، قال : « خيرني أن يلخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة » . قلنا : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها ، قال : « هي لكل مُشلم α .

٨٤٩ – (٤٥٤) – حَدَّثَنَا أَبُو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذِريح ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا هناد بن السري ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِية ، عن إسحاق بن عبداللَّه بن أبي فروة ، عن سَعِيدُ بن أبي سَعِيدُ ، عن أبي هريرة قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﷺ : ﴿ ﴿ سَالُتُ اللَّهُ عَزَّ وجل الشَّفاعة لأمتى ، فقَالَ : لَك سبعون أَلْفاً يَدخلونَ ٱلجنة بغير حساب ولاَّ عَذَابٌ ، قَالَ : قلت : رب زدني ، قَالَ : فَإِن لك مع كُلَّ الف سبعين ألفا ، قَالَ : قلت : ربى زدنى ، قَالَ : فَحْنَى بين يديه وعن بمينه وعن شماله ، قَالَ نقَالَ أبوبكر رضى اللَّه عنه : حسبنا يا رسول اللَّه ، فقَالَ عمر رضى اللَّه عنه : يا أبا بكر ، دعُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يكثرٍ لنا كَمَا أكثر اللَّه عز وجل ، قَالَ : فقَالَ أبو بكر: إنَّمَا نحن حَفنَةَ من حَفَنَاتَ اللَّه عز وجل ، فقَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ : « صَدَقَ ٱبو بكر » .

. ٨٥ - (٤٥٥) - حَدَّثَنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هشام الرفاعي ؛ قَالَ : خَدَّثَنا أَبُو بكر بن عياش ؛ قَالَ : حَدَّثَنا حميد ، عنَّ أنس قَالَ : قَالَ رسولَ اللَّه عِنْهُ : ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القِّيامَةُ أُوتِيتِ الشَّفَاعَةِ ، فأشفع لمن كانَّ في قلبه مثقَّالُ حبة من إيمان ، ثم أشفع لمن كان في قلبه ذرة ، حتى لاَّ

٨٤٩ - (٤٥٤) - إسناده ضعيف جدًّا .

اسحاقُ بن عَبْد اللهُ بن أي فروة «متروك» [ الميزان١/ ١٩٣ ] ، و«التقريب؛ .

٨٥٠ - (٥٥٥) - صحيح - إسناده ليس بالقوي .

لأجل أبي هشام الرفاعي . وقد توبع عند البخاري . خ (١٣/ ٤٨١ – ٧٥٠٩ ك الترحيد/ باب ٣٦) وفيَّه متابعة أحمد بن عبد الله بن يونس . مع اختلاف يسير في اللفظ . وفيه تصريح حميد بالسماع من أنس .

يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا ، وحرك الإبهام والمسبحة .

١٥٥ – [أثر ٣٩٦] – أنبأنا ابن ذريح ؟ قال : كنائنا هناد بن السرى ؛ قال : أنا ابن كفَشَيل ، عن السرى ؛ قال : أنا ابن كفَشَيل ، عن ابن عباس فى قوله تعالى . و عن ليزيد بن الأصم ، عن ابن عباس فى قوله تعالى . و ٧٠ - ١ : ﴿ مثقال ذوة ﴾ فقال : أدخل ابن عباس يده فى النراب ثم رفعها ثم نفخ فيها ثم قال : ٥ كل واحدة من هؤلاء مثقال ذوة » .

٨٥١ - [٣٩٦] - أثر ابن عباس: في إسناده ضعف:

لأجلّ الليثُ بن أبيَّ سليم فإنهُ صدّوقُ إلا إنه اختلط جدًّا كما قال الحافظ في ٥ التقريب٤ وأبو فزارة هو راشد بن كيسان ، وابن فُضَيل هو : محمد بن فُضَيل بن غزوان الضيي . أخرجه هناد بن السري ، في ٥ الزهد » (١٤٤/١ – ح١٩٣) .

#### ماب

# الإيمان بأن أقواماً يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبى هي وشفاعة المؤمنين

٨٥٢ – (٢٥٩) – أخْبَرَنا الفِرْرَايي ؛ قَالَ : حَدَّنَا عبيد الله بن عمر القواريرى ؛ قَالَ : حَدَّنَا حَمَاد بن زيد ؛ قَالَ : قلت لعمرو بن دينار : يا أبا مُحَمَّد ، أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل يخرج من الله قيماً بالشفاعة ؟ قَالَ : « نعم » .

Aor – (٤٥٧) – حَدُّقُنا أبر أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدُّتُنا ابن أَبي عمر يعني محمداً العدني ؛ قَالَ : حَدُّتُنا مُفْيان ، عن عمرو بن دينار أنه سمع جايراً يشير إلى أذنيه يقول : «إن الله عز وجل يخرج يوم القيامة ناساً من النار فيدخلهم الجنة » .

Aot - (40%) - وأنا الغزيابي ؛ قالَ : حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر الغزاديرى قالَ : حَدَّثَنَا يحيي بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا الحِسن بن ذكوان ؛ قالَ : حَدَّثَنَا أَبو رجاء؛ قالَ : حَدَّثَنَا عمران بن حصين ، عن النبي ﴿ قَالَ : ﴿ يَعْزِجَ اللَّهُ مَنَ النار قوماً بشفاعة مُحَدِّد ﴿ فَيُدخلون الجنة ، فيسميهم أهل الجنة الجهتمين » .

٨٥٥ – (٤٥٩) – حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفُر أَحَمَدُ بِن يَحِيى الْحَلُوانِي ؛ قَالَ : خَدُّثُنَا

٨٥٧ – (٤٥٦) – صحيح – متفق عليه .

ا تحفة الأشراف؛ (۲۰۱٤) ، البخاري (۲۱) ۲۶۲ حـ ۸۰۰۰- ك الرقاق -باب(۰) ومسلم (۱/ ۲۷۸ ح ۱۹۱- ك الإيمان - باب ۸۶ حـ ۳۱۸).

٨٥٣ - (١٥٧) – صحيح – روّاه مُسْلِم من هذا الوجه . انظر التَّحويج السابق . ٨٥٤ – (١٥٨) – صحيح – رواه البخاري (١٥٦٦) من طريق يحيى به . ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (تمفة الأشراف ٨٧١) .

٥٥٨ - (٩٥٩) - صحيح - رواه مُشلِم .

<sup>(</sup>ح١٨٥) ك الإيمان – بآب (٨٢) . وغيره (تحفة الأشراف ٤٣٤٦) .

مُتحقد بن الصباح الدولاي ؛ قال : حدَّثنا خالد بن عبد الله ، عن مسعود بن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدرى ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لايوتون فيها ، وأما ناس من الناس فإن النار تأخلهم على قدر ذنوبهم فيحترقون فيها فيصيرون فحماً ثم يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر "أ فيبثون أو ينثرون على أنهار الجنة فيؤمر أهل الجنة فيفيضون عليهم من الماء ، فتبت لحومهم كما تبت الحبة في حميل السيل » .

۸۵۸ – (۲۲۰) – أنبأنا الفيزيابي قال : حُدِّثَنا وهب بن بقية الواسطى ؛ قال أنبأنا خالد يعنى ابن عبدالله الواسطى ، عن عمرو بن يحيى ، عن أيي معيد الحدرى ، عن النبي في قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله عز وجل برحمته : انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار ، قال : فأخرجوا ، وقد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة ، فينبون كما ينبت الغناء في حميل السيل ، أو إلى جانب السيل ، ألم تروا أنها تأتي صفراء ملتوبة » .

٨٥٧ – (٢٦) – حَدَّتَا أبو بحر عبد الله بن مُحتَد بن عبدالحميد الواسطى ؟ قَالَ : حَدَّتُنا أبو هشام الرفاعي ؟ قَالَ : حَدَّتُنا أبو بحر بن عياش ؟ قَالَ : حَدَّتُنا حميد ، عن أنس قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا كَان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ، ثم اشفع لمن كان في قلبه مثقال خرة حتى لاييقى أحد في قلبه من الإيمان مثل هذا ، وحرك الإبهام والمسبحة » .

٨٥٨ - (٤٦٢) - أنبأنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هدبة بن خالد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا

٨٥٦ – (٤٦٠) – صحيح – متفق عليه .

رواه البخاري (٢٥٦٠) ، ومسلم (ح١٨٤) و (تحفة الأشراف ٤٤٠٧) من طريق عمر

۸۵۷ – (٤٦١) – صحيح - وهو مكرر (٤٥٤) .

٨٥٨ – (٤٦٢) – صحيح – رواه البخاري من طريق هدبة به (٢٥٥٩) .

وفيه تصريح قتادة بالتحديث . تراجع طرقه في (المسند؛ (أطراف المسند ١٩١) .

<sup>(</sup>١) ضبائر: أي جماعات ملتفة. [القاموس/ ٤٩٥].

همام بن يحيى ؛ قالَ : حَدُّثُنَا قنادة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﴿ قَالَ : « يخرج من النار قوم بعد ما يصيبهم منها سفع فيدخلون الجنة ، يسميهم أهل الجنة الجهنمين » .

٩٥٩ – (٣٦٣) – حَمَّثنا أبو بكر بن أي داود ؟ قال : حَدَّثنا يحيى بن النصر ؟ قال : حَدَّثنا أبر داود الطيالسي ؟ قال : حَدَّثنا شبعة ، عن حَمّاد ، عن ربعى بن حراش ، عن حذيفة قال : قال رسول الله هي : « ليخرجن قوم من النار قد محشهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين ، يسمون : الجهنمين » .

• ٨٦٠ – (٩٢٤) – أنبأنا ابن ذريح العكيرى ؛ قَالَ : حَدَّثنا هَتَّاد بن الشرى ؛ قَالَ : حَدَّثنا أبو معارية ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد بن أي سعيد ، عن ابن عمر ؛ قَالَ : « لقد بلغت الشفاعة يوم القيامة حتى إن الله عز وجل يقول للملائكة : أخوجوا برحمتى من كان في قلبه مشَّالَ حبة من خودل من إيمان ، قَلَ ثَل : ثم يخرجهم حفنات بيده بعد ذلك » .

١٩٦١ – ٣٠٤) – كذّتُنا أبو بكر بن أبى داود ؟ قال : كذّتُنا على بن مهران ؟ قال : كذّتُنا عدد أنّه بعنى ابن [أبى] (شيد ؟ قال : كذّتُنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى سعيد ؟ قال : قال رسول الله الله عن أبى سعيد ؛ قال : قال رسول الله إلى المعادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم عز وجل فى إشوائهم اللذين دخلوا اللها : وبنا ، إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون ؟ أدخلوا النار ؟ قال الله عز وجل : أدهبوا فأخرجوا من كان فى قلبه متقال عن عرفتم ، فيخرجونهم ، فيه يقول : نصف متقال ، حتى يقول : خردلة ، حتى يقول : عدي يقول : لهيض قبضة أو قبضين من النار فيدخلون الجنة » ...

۸۵۹ – (۲۹۳) – إسناده صحيح .

٨٦٠ (٤٦٤) - إسناده ضعيف جدًّا - الأجل إسحاق بن عبد الله وقد سبق (ح٣٥) انظر

٨٦١ - (٤٦٥) - صحيح - إسناده فيه ضعف

لأجل عثمان بن مطر - وقد توبع عند النسائي وابن ماجة (تحقة الأشراف ٤١٧٨) .= (ه) ليست في (ك).

۸۹۲ – [أثر ۲۹۷] – ألبأنا ابن ذريع ؛ قال : حدَّثنا هناد بن السري ، قال : حدَّثنا أبو معاوية ، عن شفيان بن زياد العصفري ، عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل [۲۰۲] : ﴿ قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ قال : « لما أمر بإخراج من ادخل النار من أهل التوحيد فقال من بها من المشركين : تعالوا : فلنقل : لا إله إلا الله لمانا أن نخرج مع هؤلاء ، فقالوا فلم يصدقوا ، قال : فحقلوا ، والله ربنا ما كنا مشركين » ، قال : نقال عز وجل [۲:۲] : ﴿ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يقترون ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بِن الحُسِيِّن وحمه اللَّه: وقد روى من غير وجه: أن النبي في يشفع يوم القيامة لجميع درية آدم عليه السلام من الموحدين بأن يخرج من النار كل موحد، ثم يشفع آدم عليه الصلاة والسلام ، ثم الأنبياء ، ثم الملائدة ، ثم المؤمنون ، فنعوذ باللَّه ممن يكذب بهذا ، لقد ضل ضلالاً بعيداً ، وخسر خسراناً مبيناً .

معد - (٢٦٩) - حَدَّتُنا أبوبكر جعفر بن مُحَدُد الفِرْتَابِي ؛ قَالَ : حَدَّتُنا فَتِية ابن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّتُنا الليث بن معد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أي ملال ، عن أسي ناس بن مالك : أن الأبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا عند رسول الله في فقل : و والذى نفسى بيده ، إنى لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر ، وإن بيدي لواء الحمد ، وإن تحته آدم عليه السلام ومن دونه ولا فخر – قال – : ينادي الله عز وجل يومئذ آدم ، فيقول آدم : لبيك رب وسعديك ، فيقول : أخرج من ذريك بعث النار ، فيقول : وما بعث النار ؟ . فيقول : من كل ألف تسعمائة ذريتك بعث النار ، فيغرج مالا يعلم عدده إلا الله عز وجل ، فيأتون آدم عليه السلام وتسعة وتسعين ، فيخرج مالا يعلم عدده إلا الله عز وجل ، فيأتون آدم عليه السلام

<sup>=</sup> وأصله في الصحيحين مطولاً. (تحفة الأشراف ٢٥٦، ٤٠٤٥ ، و١٤٦٨). ٨٦٧ – [٣٩٧] – أثر سعيد بن جبير : إسناده صحيح – رجاله رجال الصحيح . ٨٦٣ – (٢٩٤) – صحيح – رجاله ثقات رجال الشيخين .على ضعف يسير في سعيد بن أي هلال : ولم يسمع من أنس ، وقد روي من طرق كما قال المصنف – رحمه الله – وأصله في الصحيحيز – البخاري (٢٥٤١) ، (٢٥٦٥) ، ومسلم (ح ١٩٢) انظر (تحفة الأشراف (١١٢) ، وأحمد (١٦٥٦ ، ١٤٤) ، وه الصحيحة ، (٤/ ١٨٥) ، وامن أبي عاصم في ( السنة ، (١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ) ، وله شواهد عن جساعة من الصحابة : أبي بكر ، أبي هريرة ، أبي سعيد ، – رضي الله عنهم – وغيرهم .

فيقولون : أنت آدم ، أكرمك الله ، وخلقك بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسكنك جنته ، وأمر الملائكة فسجدواً لك ، فاشفع لذريتك ، لاتحرق اليوم بَالنار، فيقول : ليسُ ذَلك إلىَّ اليوم ، وَلكن سأرشدكم ، عَلَيْكُم بعبدِ اتَّخَذُهُ اللَّهُ خليلًا وأنا معكم ، فيأتون إبراهيم عليه السلام ، فيقولون : يا إبراهيم ، أنت عبد اتحدُك اللَّه خليلًا ، فاشفع للدرية أدم ، لا تحرق اليوم بالنار ، فيقول : ليس ذلك إلىَّ ، ولكن سأرشدكم ، عليكُم بعبدِ اصطفاه اللَّه عز وجَل بكلَّامه ورسالاته ، وَالْقِي عَلَيْهِ مَحِبَّةً مَنهِ : مُوسَىٰ ، وأنا مَعكم ، فيأتون موسىٰ ، فيقولون : يَا مُوسَىٰ أنت عبد اصطفاك اللَّه عز وجل برسالاته وكلامه ، وألقى عليك محبَّة منه ، اشفع لذرية آدم ، لا تحرق اليوم بالنار ، قَالَ : ليس ذلك اليوم إلى ، ولكن سأرشدكم ، عليكم بروح اللَّه وكلمته : عيسي ابن مريم ، فيأتون عيسي ابن مريم عليه السلام ، فيقُولُونَ : يَا عِيسَى ، أنت رَوحَ اللَّهَ وَكَلَّمَتُه ، أَشْفِعَ لِذَرِيةَ آدَمَ ، لا تحرق اليوم بالنار، قَالَ : ليس ذلك اليوم إلىّ ، عليكم بعبد جعله اللَّه عز وجل رحمة للعالمين : أحمد ، ﴿ ، وأنا معكم ، فيأتونى فيقولون : يا أحمد ، جعلك اللَّه رحمة للعالمين ، فأُشْفَع لذرية آدم ، لا تحرق اليوم بالنار ، فيقول : نعم ، أنا صاحبها ، فآتى حتى آخذ بحلقة بابِّ الجنة ، فيقَالُ : من هذا ؟ فأقولُ : أنا أحمد ، فيفتح لي ، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجداً ، ثم يفتح لى من التحميد والثناء على الربُّ عز وجل شيء لا يحسن الخلق، ثم يقَالُ : سَلَّ تعطه ، واشفع تشفع، فيقوَّل : ياربُ ، ذريَّة آدم لا تحرق اليوم في النَّار فيقول اذْهُبُوا فَمَن وَجَدَتُمْ في قُلْبُهُ مثقال دينار من إيمان فالخرجوه، ثم يعرُّدون إلَيَّ فيقرَّلون : ذرية آدمٌ لا تحرُّقُّ اليوم بالنار ، قَالَ : فَآتَى حتى آخَذَ بَحَلَقَةً بابَ آلَجِنةً ، فَيَقَالُ : من هَذَا ؟ فَأَقُول : ٱحْمَدُ ، فيفتح لي ، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى . خررت ساجداً فأسجد مثل سجردي أول مرة ومثله معيّ ، فيفتح ليّ من الثناء على الرّب عز وجل من التحميدُ مثل مَا فَتَحَ لَي أُولَ مرة ، فيقَالَ : ارفع رأسك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأقول : يارب ُّ، ذَرية آدم ، لا تحرق اليوم بالنار ، فيقول : أخرجوا له من كان في قلبه مثقَالَ قيراطِ من إيمان ، ثم يعرِدون إليُّ ، فأتي حتى أصنعٌ كُما صنعت ، فإذا نظرت إلى آلجبَّار عز وجل حررتُ ساجداً ، فأسَّجد كسجودي أول مرة ومثله معنى، ويُفتح لمى من الثناء والتحميد مثل ذلك ، ثم يقَالَ : سَالَ تَعْطُه ، واشْفَع تشفع ، فأقول : يارِّب ، ذرية آدم ، لاتحرق اليوم بالنار ، فيقول : اذهبوا فمنّ وجدتم في قلُّبه منقَالً ذرة منَّ إيمانُ فأخرجوه ، فيخُرجونُ مالاً يعلُّم عدتهم إلا اللَّهُ

عز وجل ، وبيقى أكثرهم ، ثم يؤذن لآدم بالشفاعة ، فيشفع لعشرة آلاف ألف ، ثم يؤذن للملائكة والنبيين ، فيشفعون ، حتى إن المؤمن ليشفع لأكثر من ربيعة ومصر » .

474 - (474) - وألبأنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثُ أَحِمَدُ بن المقدام ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا المعتمر بن سليمان ؛ قَالَ : سمعت أَى يحدث ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي هَيِّئِهِ ؛ قَالَ : ٥ يأتِي المؤمنون آدم يوم القيامة ... ، . وذكر الحديث بطوله نحواً من حديث الفِرَيَايي .

ولهذا الحديث طرق .

<sup>.</sup> ٨٦٤ - (٤٦٧) - صحيح - سبق تخريجه آنفا .

### باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة

• ٨٦٥ – (٣٦٨) – ألبأنا الفرتاي قال : حُدِّثنا عثمان بن أبي شَيتة وهشاء بن عمار الدهشقى ؛ قالا : حُدِّثنا إسماعيل بن عياش ؛ قال : حُدِّثنا بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن المقدام بن معدي كرب ، عن رسول الله ﴿ قَالَ : و للشهيد عند الله عز وجل تسع خصال ، يفغر له في أول دفعة من دمه ، ويرى مقعده من الجنة ، ويُحَلِّى خُلَّة الإعان ، ويَرَوَّح من الحور العين ، ويجار من عذاب القبر ، ويأخرى من الفرع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ،الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه » .

٨٦٦ – وأنا الفرتاسي ؛ قال : حَدَّثنا عثمان بن أيى شَيبة ؛ قال :
 حَدَّثنا إسماعيل بن عياش ، عن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن كثير بن مرة ، عن عادة بن الصاحت ، عن النبي هي ؛ قال : « للشهيد عند الله عز وجل

٨٦٥ - (٢٦٨) - صحيح - إسناده حسن .

فإن إسماعيل بن عباش: صدوق في أهل بلده وهذا منها فإن بحير بن سعد من أهل حمص. وخالد بن معدان إمام ثقة إلا أنه كثيرًا ما يرسل، وفي حديثه عن المقدام بن معد يكرب كلام لا يضر فإن حديثه عنه في صحيح البخاري (ك البيوع - باب د١)، ومن أدخل ينهما جير بن نفير لا يضره ذلك فإنه ثقة كذلك.

والحديث رواه عبد الرزاق (٩٥٥٩) ، وسعيد بن منصور (٢٥٦٢) ، والطبراني في «مسند الشامين » (١١٢٠) .

وأرى أن الحكم أنحقاً في لفظة « ست » . وروى من حديث عقبه بن عامر موقوقًا عند الطبراني « (٣٧٤ - ك الجهاد الطبراني « (٣٧٤ - ك الجهاد الطبراني « (٣٧٤ - ك الجهاد باب ٢٥ ) . ووقال : و حسن صحيح غريب » ، من طريق نعيم بن حماد ثنا يقية بن الوليد عن بحير بنحوه . ورواه ابن ماجة من طريق هشام بن عمار كما عند المؤلف (٣٧٩٠) مختصرًا . انتظر و أحكام الجنائز » (ص) ، ورواه أحمد (١٣١٤) ثنا إسحاق بن عيسى ، والحكم بن نافع قالا شا إسماعيل به ، إلا أنه قال : « قال الحكم ست خصال » ويشهد له ما سيق وما يأتي في الباب .

٨٦٦ - (٤٦٩) - صحيح - إسناده حسن - انظر ما قبله .

ورواه أحمد (١٣١/٤) من طريق الحكم بن نافع ثناً ابن عياش مثله .

تسع خصال .... فذكر الحديث مثله إلى قوله : « ويشفع في سبعين من أقاربه » .

۸٦٧ – (٤٧٠) – كَدُثْمًا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ :كدُثْنا أحمد بن صالح المصري وجعفر بن مُحدًد بن مسافر ؛ قالا : حَدُثْنا يحيى بن حسان ؛ قَالَ : حَدُثْنا يحيى بن حسان ؛ قَالَ : حَدُثْنا وليد بن رباح الدُّمَاري ؛ قَالَ : حَدُثْنا عمي تمران بن عبة الذماري ، عن أم الدرداء ، عن أي الدرداء ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « يشفع المشهيد في سبعين من أي الدرداء ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « يشفع المشهيد في سبعين من أقاربه ».

٨٦٨ – (٤٧١) – محدِّثنا أبو مُعتَد يحى بن مُعتَد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدُّثنا الحسن بن عبد العزيز الجروى ؛ قَالَ : حَدُّثنا يحى بن حسان التيسسى ؛ قَالَ : حَدُثنا الحسن بن عبد العزيز الجروى ؛ قَالَ : حدثني تمران الذمارى ؛ قَالَ : « دخلنا على أم العرداء ، ونحن أينام صغار ، فمسحت رءوسنا وقالت : أبشروا يا بني ، فإني أرجو أن تكونوا من شفاعة أيكم ، فإني سمعت أبا الدرداء يقول : قَالَ رسول الله ﷺ : « يشفع الشهيد في سبعن من أهل بيته » .

٩٦٩ – (٤٧٧) – كدَّقنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ : كدَّقنا أحمد بن عبد الله بن يونس ؛ قَالَ : كدَّقنا عنيسة بن عبد الرحمن ، عن علاقة بن أبي مُشلِم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء » .

وحسن إسناده . الحافظ الدمياطي في ( المنجر الرابح ) (ص٣٧٦) ، والمنذري في ( الترغيب والترهيب ) ( ٢٩٤٠) .

٨٦٨ ، ٨٦٨ - (٤٧٠ ، ٤٧١) - صحيح لغيره .

أخرجه أبو داود (٢٥٧٣) من طريق تمران بوعتية . قال عنه الحافظ و مقبول » أي عند الحابعة ، والوليد بن رباح رجع الحافظ أن اسمه ورباح ابن الوليد » . ويشهد له ما سبق من حديث عبادة بن الصاحت وغيره وهو في «صحيح أيي داود » (٢٠١١)

٨٦٩ - (٤٧٢) - موضوع .

رواه ابن ماجة (٣٣٦) وغيره من طريق المصنف ، وفيه عنبسة بن عبد الرحلن القرشي: وهو «متروك متهم» قال البخاري: « تركوه » وقال أبو حاتم: « كان يضع الحديث » [ الميزان ٣٠١/٣ ] والحديث حكم عليه بالوضع شيخنا العلامة الألياني في « الضعيفة » (١٩٧٨) .

وعلاقة بن أبي مُشلِم : لم يرو عنه سوى عنبسة هذا فهو ٥ مجهول ٥

٨٧٠ – (٤٧٣) – حَدُّتُنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخى ؛ قَالَ : حَدُّتَنا كثير بن مُحَدِّد بن بكار ؛ قَالَ : حَدُّتَنا حفص بن سليمان المقرى ؛ قَالَ : حَدُّتَنا كثير بن زاذان ، عن عاصم بن ضمرة ، عن عليّ بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : ٥ من قرأ القرآن وحفظه واستظهره أدخله الله عز وجل الجنة ، رسول الله عن عشرة من أهل بيته ، كلهم قد وجبت لهم النار » .

۸۷۱ – (۷۷٤) – و حَدَّثَنَا الفِرتالي قَالَ : حَدَّثَنا أبو خيشمة زهير بن حرب ؛ قالَ : حَدَّثَنا حَرِيز بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ميسرة ؛ قال : صحة الله عن عبد الرحمن بن ميسرة ؛ قال : صحة أبا أمامة الباهلي يقول : قال رسول الله ﷺ : ٥ يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمنى مثل أحد الحين ربيعة ومضر » .

ةًانَ : وكان الشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه .

كما حكم عليه بذلك جماعة من الأثمة منهم الحافظ ابن حجر في و التقريب » ،
 وشيخ الحديث في عصرنا الألباني في والضعيفة» (٢٥/٣) ، وهو مع هذا قد و وهاد» الذهبي في و الكاشف » له (٣٦٣/٣) .

قلت: وغاية هذا الوضاع أن يقدم العلماء على الشهداء.

٨٧٠ - (٤٧٣) - إسناده ضعيفُ جدًّا .

رواه الترمذي (ح ٢٠٨١) ، وابن ماجة (٢١٦) ، وضعفه الترمذي بقوله : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بصحيح ، وحفص بن سيمان أبو عمر البزاز كوني يُضَقَف في الحديث ، وقال عنه الحافظ : «متروك الحديث مع إمانته في القراءة » احد ( التقريب ) . وفي إسناده : كثير بن زاذان وهر « مجهول » كما قال الحافظ أيضًا في « التقريب » . [ ينظر ضعيف الترمذي ٥٥٣ ] . محبول » صحيح – إسناده حسن .

رواه أحمد (٢٥٧/ ، ٢٦١ ، ٢٦٧) من طريق عبد الرحمٰن بن ميسرة به قال عنه الخافظ و مقبول 8 فهذا القول منه غير مقبول على اصطلاحه - وحمه الله - فإن عبد الرحمٰن بن ميسرة من الطبقة العليا من تابعي أهل الشام على ما ذكره يعقوب بن سُفّيان الفسوي في 8 المعرفة والتاريخ » (٣٤٧/١) ، ووصفه العجلي بقوله و شامي تابعي ثقة » (٨٦/٨ - ت٨٦٠) ، وذكره ابن حبان في 8 النقات » (٥٩/١٠) وقال أبو واود : ٥ شبوخ حريز كلهم ثقات » [ تهذيب المزي ٢٥/١٧) ] وقال عنه الهيشمي في 8 المجمع (٢٢٥/١٠) و ثقة » . وله ترجمة في 8 تاريخ دستس » (٢٨٥/١٠) . = =

۸۷۲ – (۷۷۵) – حَدَّثَنَا أبر القاسم البغري عبد الله بن مُحَمَّد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد ، وَالَ : حَدَّثَنا جسر أبو جعفر عن المُحَمَّد بن يؤيان ؛ قَالَ : حَدَّثُنا جسر أبو جعفر عن الحسر<sup>(۲)</sup> ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللّه : وقد روى أنه : ٥ ما من أهل بيت نبى إلا وله شفاعة » .

وروى عنه جماعة منهم ثور بن يزيد الحمصي : وهو ثقة ثبت إمام ومن أهل بلده ، وكذا حريز بن عثمان ، وقريب منهم صفوان بن عمرو الحمصي . وعليه فلا يضر إن شاء الله قول على بن للديني : عنه أنه « مجهول » فإن الجهالة أمر عدمي وليس بعلم ، وعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه ، ومن علم حجة على من لم يعلم لا سيما مع الحجة ، والكترة والله أعلم . والحديث قال عنه الإمام المنذري في « الترغيب والترهيب » (٣٥٠) : « رواد أحمد بإسناد جيد » .

وقال عنه الهيثمي (٣٨١/١٠) و رجالً أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحلن بن ميسرة وهو ثقة » .

هذا وله شاهد من حديث عبد الله بن أي الجدعاء أخرجه أحمد (٢٩/٣) ياسناد صحيح رجاله رجال الصحيح ، ورواه من نفس الطريق عن رجل من أصحاب النبي ﴿ (٣/ ٣٦) . ورواه الترمذي من طريق ابن علية به عن عبد الله بن أي الجدعاء (ح٣٦) . وابن ماجة (٣١٦) ولكن في حديث ابن أي الجدعاء وأكثر من بني تميم » . . والحديث في ٥ صحيح الرمذي » (٩٨٥) .

واستشهد له شيخنا بمرسل للحسن ، وقال : و أخرجه عبد الله في ( زوائد الزهد » (ص١٢٦) بسند صحيح عنه (الصحيحة ٢١٧٨) .

٨٧٢ - (٤٧٥) - إسناده ضعيف وهو من مراسيل الحسن .

رواه الترمذي (ح٤١) ، (ج ٧٥٠) من طريق أيي هشام الرفاعي محمد بن يزيد به ورواه أحمد في والفضائل ، (٨٦٦) : ومحمد بن يزيد : ليس بالقوي . كما قال الحافظ ، ويحيى بن يمان : مع أنه صدوق فقد كان يخطيء كثيرًا ، وجسر أبو جعفر هو جسر بن فرقد و عميف ؟ (الكنى لأي أحمد الحاكم) يروي عن الحسن بن أيي الحسن الأنصاري ٧/٣٥) والميزان » (٨/٩٦). قال عنه شيخنا في و ضيف سنن الترمذي » (٣١٦) وضيف الرسناد مرسل » والحديث يأتي - برقم (٩٥٣) في و فضل عثمان » .

(ە) فى ( ت ) الحسين.

۸۷۳ - [أثر ۳۹۸] - أنبأنا أبو أمكتُك عبدالله بن مُحتُك بن ناجية ؟ قال : حُدَّثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفى ؟ قال : حَدَّثنا مُحتُك بن فَضَيل ؟ قال : حَدَثنا زكرياء بن أبى زائدة ، عن عطية العوفى أن كعب الأحيارأخذ بيد العباس رضى الله عنه نقال : « إنى أدخر هذا للشفاعة » نقال : « وهل شفاعة إلا للأبياء» ؟ . أو قال : « وهل لى شفاعة » ؟ قال : « نعم ، ليس من أهل بيت نبى إلا كانت له الشفاعة » .

404 - [أثر ٣٩٩] - حَدُّتُنَا أبو بكر عبد اللَّه بن مُتحَقّد بن عبدالحميد الراسطى؛ قَالَ : عَدُّشًا مُتحَقّد بن الراسطى؛ قَالَ : حَدُّشًا مُتحَقّد بن أوضياً ؛ قَالَ : حَدُّشًا مُتحَقّد بن فَضَيْعًا ؛ قَالَ : حَدُّشًا رُحِياً بن أبى زائدة ، عن عطية بن سعد ؛ قَالَ : أحدُ كعب الأحبار بيد العباس فقَالَ : ﴿ إِنّ أَحْتِيها للشفاعة عندك » ، فقالَ العباس : ﴿ وَهِل لَمُ شفاعة يوم شفاعة » ؟ قَالَ : " نعم ، ليس أحد من أهل بيت النبي ﴿ إِلّا كَانت له شفاعة يوم القيامة » .

٥٧٥ – [أثر ١٠٠] – وحَدَّقَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدِّنَا مُحَدًد بن يحيى بن نياض ؛ قَالَ : حَدِّنَا بن أبي زائدة ، عن يحيى بن نياض ؛ قَالَ : حَدِّنَا يزيد بن هارون ؛ قال : أنبأنا زكريا بن أبي زائدة ، عن عطية ؛ قَالَ : أحد كعب يد العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه نقَال : و احفظها لي عندك ، تشفع لي بها يوم القيامة » ، نقَالَ العباس : ووهل لي من شفاعة » ؟ قَالَ : « نعم ، إنه ليس أحد من أهل بيت نبي يسلم إلا كانت له شفاعة » .

قَالَ محمد بن حسين رحمه الله تعالى: فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة، ويقوم يخرجون من النار من الموحدين، وبجميع ما تقدم ذكرنا له، وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي رضي ، ولأهل بيته وذريته وصحابته

٨٧٠ ، ٨٧٤ ، ٨٧٥ – [٢٠٠ ، ٣٩٩ ، ٣٩٨] – إسناده ضعيف .

فيه عطية بن سعد العوفي : ضعيف ، مدلس ولم يصرح بالتحديث أو السماع . يأتى في «فضل العباس» وأن له شفاعة يشفع بها للناس (أثر ٧٩٩).

قلت: وهذه الآثار مدارها كما قلت على عطية العرفي، وهو شيمي مشهور بذلك، فضا كان في فضل أهل البيت لا يقبل منه إن كان ثقة مأمونا فكيف وهو على المكس من ذلك ضعيف مدلس، ثم لا تؤمن أن تكون هذه من الإسرائيات التي أعدها كعب من كتب أهل الكتاب السابقين. فلا حجة في شيء منها، ولا يثبت بتلك المصوص حكم فضلا عن عقيدة يدان بها لرب العالمين والله أعلم.

وأزواجه رضى الله عنهم أجمعين : أن يرحمنا مولانا الكريم ، ولا يحرمنا وإياكم من تفضله ورحمته ، وأن يدخلنا وأياكم في شفاعة نبينا تمشئد ﷺ ، وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته ، وأزواجه رضى الله عنهم أجمعين ، ومن كذَّب بالشفاعة ، فليس له فيها نصيب ، كما قال أنس بن مالك<sup>(٢)</sup>

(ە) تقدم .

# بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم كتاب

## الإيمان بالحوض الذي أعطى النبى 🎡

۸۷٦ – (۲۷٦) – أنبأنا أبو جعفر مُحَقَّد بن صالح بن ذريع العكبرى ؛ قَالَ : حَدُّنَا هناد بن السرى ؛ قَالَ : حَدُّنَا عبدة يعنى ابن سليمان ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن تعدان بن أبى طلحة اليعمرى ، عن توبه الله عن تعدان بن أبى طلحة اليعمرى ، عن توبان مولى رسول الله في : و أنا عند حوضى يوم القيامة » . قَالَ : هنال الله في عن سعة الحوض ؛ قَمَّلُ : « مثل ما بين مقامى هذا إلى عمان » . قَلَ سعيد : ما بينهما شهر أو نحوه ، وسئل نبى الله في عن شرابه ؟ فقَلَ : « أشد بياضاً من الله ن مؤلهان من العسل، يعب فيه ميرابان من الجنة ، أحدهما من وَرِق ، والآخر من ذهب » .

۸۷۷ – (۷۷۷) – حَدُقنا أبو بحر مُعتَد بن الليث الجوهرى ؟ قال : حَدُثنا أبو هشام الرفاعي ، حَدُثنا مُحتَد بن نقشيل ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان ؟ قال : قال رسول الله ﷺ : ٩ تردون على الحوض ، وأنا أرد عنه الناس بعصاى » . قانا : يا رسول الله ما عرضه ؟ قال : « كما بين مقامى إلى عمان » قانا : ما آنيته ؟ قال : « عنده النجوم » فيه ميزابان من الجنة ، أحدهما من ذهب ، والآخر من ورق ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً » . قال ثوبان : فادعو الله عز وجل أن يجملكم وارديه .

٨٧٨ - (٤٧٨) - حَدَّثَنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا صفوان بن صالح ؛ قَالَ :

۸۷٦ – (۲۷۱) – رواه مُشلِم (۱۷۹۶ ح ۲۳۰۱) ك الفصائل – باب (۹). من طرق عن قتادة مثله . وأوله ، إني لبعقر حوضى ، أذود الناس ... ، ،

۸۷۷ - (۷۷۷) - صحيح لغيره - وجاله وجال الصحيح . سبق تخريجه آنفًا . قال أحمد : 9 لم يسمع سالم بن أبي الجمد من ثوبان ، ينهما 9 معدان ٤ (تحفة الأشراف ٢٩١/٢) . قلت : وهذا لا يضر لأنه ثقة .

٨٧٨ - (٤٧٨) - صحيح لغيره – رجاله كلهم ثقات غير أنه منقطع .

فإن أبا سلام ممطور لم يسمح من ثوبان كما قال ابن معين، وابن المديني ، وأحمد
 (التهذيب ٢٩٦/١) ، رواه الترمذي (٢٤٤٦) ك صفة القيامة – باب (٢٦) من طريق أخرى فيها ضعف . وكذا ابن ماجة (٣٠٣٥) ، وابن أبي عاصم (٧٤٧) من طريق فيها ضعف عن أبي سلام عن عمر بن عبد العزيز عن ثوبان بنحوو .

ولكن يشهد له حديث ابن عمر عند أحمد (١٣٢/٢) من طريق عمر بن عمرو أبي عثمان حدثني المخارق بن أبي المخارق عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه .

وانخارق هذا ذكره اين أي حاتم ، ولم يذكر فيه جرمحا ولا تعديلًا (٥٠٢/٨) وهو تابعي، وعليه فهو ثقة عنده . وعمر أبو عثمان الأحموسي: ولا يأس به ٤، كما قال ابن أبي حاتم (٢٠/٦) .

والحديث صححه شيخنا العلامة الألباني - حفظه الله - (الصحيحة ١٠٨٢).

٨٧٩ – (٤٧٩) – صحيح لغيره . إسنّاده فيه ضعف . رجاله ثقات غير أبي سبرة ، وهو سالم بن سليمة: فيه جهالة . ذكره ابن أبي حاتم =

<sup>(</sup>١) الشعثة رءوسهم: شعَثُ أَشْعَثِ: وهو المُغَيْرِ الرَّأْسِ [مختار الصحاح صـ١٤٣].

<sup>(</sup>٢) الدنسة ثيابهم: الدنس: الوسخُ [النهاية لابن الأثيرُ ١٣٧/٢].

<sup>(</sup>٣) السدد: يعني أبواب السلطان كما جاء مصرمحا به في بعض الروايات.

مثل طوله ، وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة ، وذلك مسيرة شهر ، فيه أباريق أمثال الكواكب ، ماؤه أشد بياضًا من الفضة ، من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا » . فقَالَ ابن زياد : ما حدثت عن الحوض حديثًا هو أثبت من هذا ، أشهد أن الحوض حق ، وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو سبرة .

• ٨٨ - (٩٨٠) - وتحلَّنُنا أبو العباس حامد بن شعب البلخي ؛ قَالَ : كَدُّنَنا يَحِي بن أبوب العابد ؛ قَالَ : حَدُّنَنا أبو إسماعيل المؤدب ، عن مجالد ، عن الشعبي قالَ : حلف رجل عند ابن زياد<sup>(٠)</sup> فقالَ : لاسقاه الله من حوض مُحَمَّد ﴿ قَالَ نَهُ لَهُ الله من حوض مُحَمَّد أَنْ له له ابن زياد<sup>(٠)</sup> : ونحمد حوض ؟ قالَ : نعم ، هذا أنس بن مالك يحدث أن له حوضًا ، فجاء أنس فقالَ : سمعت رسول الله ﴿ يقول : ١ إن لي حوضًا وأنا فرطكم عليه ».

۸۸۱ – (۱۸۹) – وخماً ثمّنا الفرنايي قال : نا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال : حَدَّثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سنان بن سعد ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله شي أنه قال : « والذي نفسي بيده ليردن الحوض علي رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلي اختلجوا<sup>(۱)</sup> دوني » .

ولم يذكر فيه جرمحا ولا تعديلًا (١٨٢/٤) وذكره ابن حبان في و الثقات ۽ (٤/)
 ٣٠٨ والحديث يشهد له ما ورد في الباب .

٨٨٠ - (٤٨٠) - صحيح لغيرة . أسناده فيه ضعف .

لضعف في مجالد بن سعيدً . وإن كان من رجال مُشلِم إِلَّا أنه لم يرو له إِلَّا مقرونًا . ولكن الحديث يشهد له أحاديث الباب .

۸۸۱ – (۴۸۱) – صحیح – إسناده حسن . متفق علیه من وجه آخر عن أنس . إسناده حسن من أجل سنان بن سعد ، ويقال سعد بن سنان وهو : « صدوق لا بأس به » . والحديث رواه أحمد (۲۸۱/۳) ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعًا « ليرون ... » وزاد « فلا أقولن يا رب أصحابي أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » وهذا إسناد على شرط الشيخين . وقد أخرجاه (تحفة الأشراف ٢٠٦١) البخاري (۲۰۸۲) .

<sup>(</sup>a) في (ت) « زياد » بدلًا من « ابن زياد » .

<sup>(</sup>١) اختلجوا: لَيُخْتَلَجُنَّ دوني: أي يُجْتَذَبُون ويُقْتطعُون. [النهاية لابن الأثير ٩/٢٥].

۸۸۲ – (۴۸۲) – حَمَّاتُنا أبو جَمَعْر أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ :حَمَّاتَنا مُحَمَّد بن الصباح الدولاني ؛ قَالَ : حَمَّاتُنا أبو قطن ، عن هشام ، عن قادة ، عن أنس ابن مالك أن رسول الله ﴿ قَالَ : ٥ ما بين ناحيتي حوضي : كما بين صنعاء إلى المدينة ، وكما بين المدينة وعمان » .

^ AAT - (£AT) - وحَلَّتُنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدُّتُنا ابن أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن عمران الجوني ، عن عبد الله بن عمر ! قَالَ : عَدَّتُنا أبو عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قَالَ : قالت : يا رسول الله ما آنية الحوض ؟ قَالَ : و والذي نفس مُحمَّد يبده لآنيته اكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المطلموجية من آنية الجنة ، يشخب (١) فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ ، عرضه مثل طوله ، ما بين عمان إلى أيلة . ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل » .

4 AA - (4 A2) - حَدَّقَا أبو بكر عبد الله بن مُحَقَد بن عبد الحميد الواسطي قال : حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ؛ قال : حَدَّثَنا عبد العزيز بن عبد الصمد المعبى ، عن أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن الصاحب ، عن أبي ذر ؛ قال : قلت : يا رسول الله ، ما آنية الخوض ؟ قال : و والذي نفس مُحَمَّد بيده الآيته اكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في اللية الظلماء المضحية ، من آنية الجنة ، من شرب فيها لم يظمأ ، يشخب فيه ميزابان من الجنة ، عرضه مثل طوله ، ما بين عمان إلى أيلة ، ماؤه أشد ياضًا من اللبن ، وأحلى من العسل » .

٨٨٥ - (١٨٥) - أنبأنا الفِرْيَامِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدُّثُنا

٨٨٢ - (٤٨٢) - صحيح - رواه مُشلِم من هذا الوجه . (ح٣٠٣٠) .

وأبو قَطَن هو عمرو بن الهَيْم من رجال مُمثيلُم والبخاري في ﴿الأَدْبِ المُودِ، . ٨٨٣ – ٨٨٤ – (٤٨٣ ، ٤٨٣) – صحيح – رواه مُثلِم من هذا الوجه (ح ٧٣٠٠

٨٨٥ - (٤٨٥) - صحيح - متفق عليه .

البخاري (٦/١٣- ٧٠٥٠ ، ٧٠٥١) ك القتن . باب (١) . ورواه برقم (٦٥٨٣) من طريق محمد بن مطرف حدثني أبو حازم عن سهل به . ورواه مُشلِم (ح ٢٢٩٠) .

<sup>(</sup>١) الشُّحُبُ: الشَّيلَان [النهاية لابن الأثير ٢-٤٥٠].

يعقوب هو ابن عبدالرحمن ، عن أبي حازم ؛ قَالَ : سمعت سهلًا يعني سهل بن سعد الساعدي يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ أَنَا فَرَطَكُم عَلَى الحَوْضَ ، من ورد شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً » .

٨٨٦ – (٤٨٦) – أنبأنا الفرتاني قال : حَدَّننا عنمان بن أبي شَيتة ؟ قال :
 حَدَّثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ؛ قال : قال : قال رسول الله
 أن فرطكم (') على الحوض ، فلأنازعن رجالًا منكم ، ولأغلبن عليهم ،
 فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » .

م ۱۸۸۰ – (۴۸۷) – و حَدُّثُنا الفِرتايي قَالَ : حَدُّثنا قَتِيَة بن سعيد ، عن مالك بن السول الله ، انس ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أيه ، عن أي هريرة : قبل : يا رسول الله ، كيف تعرف من يأتي من بعد من أملك ؟ قَالَ : « أَوْلِيت لُو كَان لُوجِلَ خِيلِ غَر محجلة في خيل دهم بهم . ألا يعرف خيله ؟ » . قالوا : يلي يا رسول الله ، قالَ : « فإنهم يأتون يوم القيامة غزا محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم على الحوض ، فليذا دن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال » .

۸۸۸ - (۸۸۹) - و حُدِّثَنَا الفِرْتَابِي ؟ قَالَ : حُدِّثَنَا بَزِيد بن خالد بن موهب المه الرمي ؟ قَالَ : حَدِّثَنَا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث : أن يكير بن عبد الله حدثه ، عن القاسم بن عباس الهاشمي ، عن عبد الله بن رافع ، مولى أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : كنت أسمع يذكرون الحوض ، ولم أسمع ذلك من رسول الله ﷺ فلما كان يومًا من ذلك والجارية تمشطني ، فسمعت رسول الله ﷺ قَول : أيها الناس ، فقلت للجارية : استأخري عني ، فقالت : إنما دعا الرجال ولم يدع النساء ،

٨٨٦ - (٤٨٦) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (١٥٧٦) ، ومسلم (ح ٢٢٩٧) من طرق عن أبي وائل به . ٨٨٧ – (٤٨٧) – صحيح على شرط مُشلِم .

وقد رواه (۲۱۸/۱ – ح۲۶۹) ك الطهارة - باب (۱۲) بنحر هذا السياق .

۸۸۸ – ۸۸۹ – (۴۸۹ – ۴۸۹) – صحیح علی شرط مُسلِم – وقد أخرجه. غیر أن بزید بن خالد بن موهب لم برو له مُسلِم ولکنه و ثقة یا کما فی و التقریب ، رواه مسلم [ ۲۹۰/۲ – ۲۲۹۰ – ك الفضائل – باب (۹) م.

<sup>(</sup>١) فرطكم: أي مُتَقَدِّمكم إليه [النهاية لابن الأثير ٤٣٤/٣].

نقلت : إنى من الناس ، نقَالَ رسول اللّه ﷺ : ٩ إنى فرط لكم على الحوض فإياي لا يأتى أحدكم فيذب عنه كما يذب عنه البعير الضال » وذكر الحديث .

• ۸۸۹ – (۱۹۸۹) – وحد أنّا أبو بكر البسابورى ؛ قال : كذّتنا يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : كذّتنا يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : أننا عبد الله بن وهب ؛ قال : أخبرنى عمرو بن الحارث أن بكيراً حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمى ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أم سلمة زوج النبى في : أنها قالت : كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ، ولم أسمع ذلك من رسول الله في ، فقلت كان يوماً من ذلك والجارية تمشطنى ، فسممت رسول الله في يقلل : « أيها الناس » فقلت للجارية : استأخرى عنى ، فقالت : إنما دعا الرجال ولم يدع النساء ، فقلت : إنى من الناس ، فقال رسول الله في : « إنى لكم فوط على الحوض ، فإياى لا يأت أحدكم فيذب عنى كما يذب البعير الشال ، فقول . فيم هذا ؟ فيقال : إنك لا يأت أحدكم فيذب عنى كما يذب البعير الشال ، فأقول : فيم هذا ؟ فيقال : إنك لا يأت أحدثوا بعدك ، فأقول سحقاً »(١٠).

۰ ۸۹ – (۹۰ ) – قالَ أبو بكر النيسابورى : ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الأصبهاني فقَالَ : هذا حديث غريب ، كتب به إلينا يونس ، قالَ أبو بكر النيسابورى : وسمعت أبا إبراهيم الزهرى وذكر هذا الحديث فقَالَ : هذا في أهل الردة .

٩٩١ – (٩٩١) – وتحدَّثنا أبو يكر النيسابورى؛ قالُ : حُدَّثنا محمَّاد بن الحسن الوراق ؛ قالُ : أنبأنا أبو عاصم ؛ قالُ : أنا ابن جريح ؛ قالُ : أخبرني أبو الربير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت النبي ﷺ يقول : « أنا فرطكم بين أيديكم ، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض ، وحوضى : قدر ما بين أيلة إلى مكة » .

وذكر الحديث .

٩٩٠ - (٩٩٠) - صحيح - سبق آنفأ . وأبو بكر النيسابوري هو عبد الله بن محمد
 ابن زياد بن واصل ؟ «إمام ثقة جليل حافظ متقن» .

يأتي في فهرس الشيوخ إن شاء الله ، تنظر ترجمته في و تاريخ بغداد ، (١٢٠/١٠) . ١٩٨ – (١٩٩١) – صحب - رحاله كالمد أثنات علم شرط الصحب

٨٩١ - (٩١٦) - صحيح - رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيح . انظر و السنة ٤ لابن أبي عاصم (٧١١) و «مسند أحمد» (٣٨٤/٣) من طريق ابن

الحفر «السخة» دين التي قاطعهم (٢٠١) و«المنطلة المحلة» (٢٠١٠) من طريع جريج موقوفاً ، ومن طريق زكريا بن إسحاق ، ثنا أبو الزبير بمعناه مرفوعاً .

<sup>(</sup>١) سحقًا: أي بعدًا [النهاية لابن الأثير [٢٤٧/٦].

٨٩٢ – (٩٩٢) – وحَمُنَّنَا أبو بكر السِسابورى أيضاً ؛ قالَ : كَنْتَنا أحمد بن منصور ؛ قالَ : حَدُّنَا أبو صالح ؛ قالَ : حَدُّنَا ابن لهيمة ، عن أبى الزبير ؛ قالَ : أخبرنى جابر بن عبد الله أنه سمع النبي في يقول : « أنا فرطكم بين أيديكم ، فإذا لم ترونى فأنا على الحوض ، وحوضى : قدر ما بين أيلة ومكة » وذكر الحديث .

۳۹۳ – [أفر ۴۰۱] – وحَدُقُنا أبو مُحَدُّد ابن صاعد قالَ : حَدُّنَا الحسين بن الحسين المؤوّزي قالَ : أنبأنا مُحَدَّد بن أبي عدي ؛ قالَ : حَدُّنَا حميد ، عن أنس ؛ قالَ : حَدُّنا حميد ، عن أنس ؛ قالَ : حَدُّنا حميد ، عن أنس قالَ : دخلت على ابن زياد ، وهم يتذاكرون الحوض ، فلما رأوني طلعت عليهم ، قالوا : قلد جاءكم أنس فقالوا : يا أنس ما تقول في الحوض ؟ فقلت : والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم . تشكون في الحوض ، لقد تركت عجائز بالمدينة ، ما تصلى واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عزَّ وجلَّ أن يوردها حوض مُحَمَّد ﷺ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْق وحمه اللَّه تعالى : ألا ترون إلى أنس بن مالك رحمه اللَّه يتعالى : إلا كان عنده أن الحوض ثما يؤمن به الحاصة والعامة حتى إن العجائز يسأن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه الله عن لا يؤمن بالحوض، ويكذب به ، وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه اللَّه عزّ وجل نبينا مُحَمَّدًا اللَّهِ كَا عَمَل اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ عَمْلًا اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ عَمْلًا اللهِ عَمْلُهُ عَمْلًا اللهِ عَمْلُهُ عَمْلًا اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ عَمْلًا اللهِ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَلَى اللهِ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ عَلَيْهُ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُهُ عَمْلًا اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَمُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### ( تم الجزء التاسع )

[ من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، والحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على رسوله محمد النبي الأمي وسلم تسليمًا، يتلوه الجزء العاشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة ]<sup>(٠)</sup>

٨٩٢ - (٤٩٢) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف .

أبو صاّلح وابن لهيعة ضعفان تكلمنا عن حديثهما مراراً ، ولكنه صحيح بما قبله وبما في الباب من نصوص .

٨٩٣ - [ ١٩٠٥] - أثر أنس: صحيح - رجاله ثقات ، وتدليس حميد لا يضر لأن رواية عن أنس خاصة صحيحة سمعها من ثابت البناني عنه . ؟ ولكن صح معناه عن أنس مرفوعاً على ما تقدم (٥٨٢) ، (٥٨٣) وقد احتج به المصنف رحمه الله كما ترون . (ه) هذه الزيادة من (ت) .

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب

# التصديق والإيمان بعذاب القبر(١)

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين الآجرى رحمه اللَّه :

494 - [أثر ٤٠٠] - حَدِّثُنَا أبو بكر جعفر بن مُحمَّد الفِوتابي ؛ قَالَ : أنا أبو بكر بن أبي شَيَّة ؛ قَالَ : حَدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان – يعني ابن سعيد الثوري – عن أبيه ، عن خيثمة ، عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل [ ٤٠: ٢٧] ﴿ يَبْتِ اللَّهِ الذين آمنوا بالقول النابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ قَالَ : « نزلت في عذاب القبر » .

٥٩٥ - (٤٩٣) - حَدَّثُنَا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحمد بن عيسى المصرى ؛

4 A 9 - [ 4 • ۲] - أثر البراء : إسناده صحيح - على شرط الصحيح رواه مسلم من هذا الوجه (ح ٢٨٧١) موتوفاً بمناه .

ورواه ابن جرير في تفسيره (٣/٩/٦ – ح/٢٠٧٥) من طرق عن البراء موقوفاً ، ومرفوعاً بمعناه . ورواه الحماعة مرفوعاً بسياق آخر ولكنه ينبت المعنى من الآية وفيه إثبات عذاب القبر . يراجع ؛ تحفة الأشراف » (١٧٦٢) .

٨٩٥ – (٤٩٣) – رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>١) قال الإمام ابن عبد البر – رحمه الله – ووالآثار في ذلك – أي في عذاب القبر ونعيم – متواترة، وأهل السنة والجماعة على الإيمان بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع»
 (الشعهيد ٢٤٧/٢).

قلت: ولا ينكره إلا المتكلمين من المعترلة، والحوارج. ( ينظر مقالات الإسلاميين ٢/ ١١٦)، والتعليق على ٥ شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ( ص١١٧).

ومن ذلك يعلم خلال ( حزب التحرير ؛ حيث إنه يَنكر ( عذاب القبر ؛ وهي واحدة من ضلالاته وانحرافاته . والله المستعان .

قَالَ : حَنَّتُنَا عبد اللَّه بن وهب ؛ قَالَ : أَنبَأنَا عمرو بن الحَارث : أَن أَبا السمع دراجًا حدثه ، عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله في الله على الله عليه و قال : « أتدرون ما فيما أنزلت هذه الآية [ ٣٠ : ٢٠٤] ﴿ فَإِنْ لَه مَعْيَشَةُ صَنّكا ﴾ ؟ أتدرون ما الضنك؟ قالو : « عذاب الكافر في قبره ، والذي نفسي الضنك؟ قالو : « عذاب الكافر في قبره ، والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تينًا ، أتدرون ما التين؟ تسع وتسعون حية ، يده إنه ليم القيامة » . لكل حية سبعة أرؤس ، ينفخون جسمه . ويلسعونه ، ويخذشونه إلى يوم القيامة » .

٨٩٦ – (٤٩٤) – وحَدُّثُنا الفرزالي ؛ قَالَ : حَدُّثُنا أبو بكر وعثمان ابنا أي شَيّبة ؛ قالا : حَدُّننا أبو عبد الرحمن المقري ، عن سعيد بن أبي أيوب ؛ قَالَ : سمعت

= غير دراج أي السمع ؟ فإنه حسن الحديث إلا في روايته عن أي الهيشم، وهذا ليس منها.
ليس منها.
والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده» ( ٢١/١٠ - ح ٢٦٤٤)، والطيري في «تفسيره ١ (٢٢٨/١) وغيرهم، وقال الهيشمي: «فيه دراج، وحديثه حسن والمخلف فيه » (المجمع ٥٦/٣) والحديث ذكره المنذري (٢١٦٥) وعزاه لأي يعلى وابن حبان في صحيحه ولم يتعقبه بشيء. وحسن إسناده محقق «الإحسان».

ورواه ابن حَانُ في «صحيحه» (موارد ٧٨٢). قال الإمام ابن كثير: « رقعه منكر جدًّا» (١٧/٥ ٣- طبعة الشعب). عزاه الحافظ ابن رجب – رحمه الله – إلي ومسند بقي بن مخلد» (أموال القبور/ص٥١). وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري: « ثقة » روى له الجماعة إلا البخاري. (التقريب).

٨٩٦ - (٤٩٤) - إسناده فيه ضعف .

رواه أُحمد (٣٨/٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (٩١/٣ ع-٩٣٣)، وابن حبان (الإحسان (٣٨/٣)، ولكنه عند أبي يعلى رواه موقونًا من قول أبي سجيد الحدري رضي الله عنه ؛ قال الهيشمي : « فيه دارج، وفيه كلام، وقد وثق» ( المجمع ٣/٥٠). قلت : ولو كان موقوقًا على أبي سعيد، فإنه يغلب على الظن أنه في حكم الرفع، لاسبما وقد تقدم من حديث أبي هريرة، عماه.

ورواه البزار بمتابعة سعيد بن أمي هلال لدراج، عن ابن حجيرة، عن أمي هريرة مرفوعا بنحوه؛ ولكن بما نهيد و المنافعة ولكن لا يفرح بها فإنها من طريق الواقدي الكذاب. (مخصر زوائد البزار ( ۴۵ ) ) . وقد صح في تفسير الآية السابقة ﴿ فإن له معيشة ضنكا ﴾ قال ﷺ : ﴿ علمال القبر ﴾ . رواه البزار أيضًا من حديث أمي هريرة مرفوعًا ، وقال عنه ابن كثير : ﴿ إسناده جيد ﴾ . وصححه ابن حان ( الإحسان / ٣٨٩/٣ – ج١٦ ) ، ورواه الحاكم ( / ٣٨١/١)

درائجا أبا السمح؛ يقول : سمعت أبا الهيشم؛ يقول : سمعت أبا سعيد الحدري؛ يقول : قَالَ رسول الله ﷺ : ٥ يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تينًا تنهشه وتلدغه، حتى تقوم الساعة، ولو أن تينًا منها ينفخ في الأرض ما أنبت خضراء ٥.

• ٨٩٧ – (٩٩٥) – وحَدُّتْنا الفِرْبَالِي ، قَالَ : حَدُّتْنا عثمان بن أبى شَيَية ، قَالَ : حَدُّتْنا أبو الأحوص ، عن عائشة رحمه خدَّتْنا أبو الأحوص ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن مسروق ، عن عائشة رحمه الله تعالى ؛ قالت : دخلت يهودية على فقالت : سمعته يذكر في عذاب القبر ؟ قالت : فسله ، فلما أتاها النبي في سأته عن عذاب القبر ؟ فقال : وعذاب القبر حق ». قالت : وفما صلى صلاة بليل إلا سمعته يعوذ من عذاب القبر » .

٨٩٨ – (٩٩١) – حَدِثْنَا النِوْيَائِي ؛ قَالَ : حَدُثْنَا عَنْمَان بِن أَبِي شَيْبَة ؛ قَالَ : حَدُثْنَا حَدِير ، عن منصور ، عن أي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : دخلت علي عجوز ، أو عجوزان من عجائز يهود المدينة ، ققائنا : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم ، قالت : فكذبتهما فخرجنا ، ودحل رسول الله ﷺ قتلت له : إلى محوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي ، فرعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم . قَمَّال : ﴿ صلقًا ، إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها » . قالت : ﴿ فَمَا رَأَيْتُهُ بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر » . كلها » . قالت : ﴿ فَمَا رَأَيْتُهُ بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر » .

٨٩٩ – (٤٩٧) – حَمُّتُنَا الْفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدُّثَنَا مُحَمَّد بن عبيد بن حساب ؛

موقوفًا على أي هريرة. وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا وموقوفًا. (ينظر أهوال القبور) (ص٤٣) للحافظ ابن رجب - رحمه الله - وتنظر (ص٥٧) أيضًا.

٨٩٧ - (٩٩٥) - صحيح - متفق عليه .

البخاري (٢٧٤/٣ - ح ١٣٧٧ - ك الجنائز - باب :٨٦) . ومسلم (١١/١ ؛ - ح ٨٥٠ - ك المساجد - باب : ٢٤) . كما في الحديث الآمي .

ورواه غيرهما (تحفة الأشراف » (١٧٦٦٠) .

۸۹۸ – (٤٩٦) – صحيح :

انظر التخريج السابق - ورواه أحمد (٢/٦٤ ، ٥٥) .

۱۹۹ - (٤٩٧) - صحيح :

رواه مسلم من طريق يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عنها بنحوه (ح ٥٨٤) .

قَالَ : حَدُّثَنَا حَمَّاد بن زيد ؛ قَالَ : حَدُّثَنا يحيى بن سعيد ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن يهودية دخلت عليها . فأمرت لها بشيء ؛ فقالت : أعادَك الله من مذاب القبر ؛ فذكرت حديث الكسوف وقالت من عذاب القبر ؛ فذكرت حديث الكسوف وقالت في أخره : فذكرت حديث الكسوف وقالت في أخره : فذكرت مثل فتة اللجال على رسول الله ﷺ ، وهو يقول : « إني أريتكم تفتون في قبوركم مثل فتة اللجال » . قالت : وسمته يقول : « اللهم ؛ إني أعوذ بك من عذاب النار » .

• • • (٩٨ ٤) - و عَدْتُنَا الفِرْقَانِي ؛ قَالَ : حَدِّقَا فَتَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّقَا أَسَيْبَة بن سعيد ؛ قَالَ : حَدَّقَا أَسِيتَة : وهو حميد بن أبي حميد الطويل ؛ قَالَ فَتَيْبَة : وهو حميد بن طرخان ، عن أنس بن مالك أن رسول الله في دخل حائطًا من حوائط بني النجار ، فسمع صوتاً من قبر . فقالَ : « متى دفن صاحب هذا القبر ؟ » . فقالَ : « الولا أن لا تدافوا لدعوتُ الله أن يسمعكم عذاب القبر » .

٩٠١ - (٩٩٩) - و عَدَّتُنا الفِرْيَاسِ ؛ قَالَ : حَدَّننا إسحاق بن راهوبه ؛ قال : أنبأنا المؤمل بن إسماعيل ؛ قال : حَدَّننا حَمَّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ؛ أن رسول الله ﷺ مر على حائط لبني النجار ، وهو على بغلة شهباء ، فسمع أصوات رسول الله ﷺ مر على حائط لبني النجار ، وهو على بغلة شهباء ، فسمع أصوات

. ٩٠٠ – (٤٩٨) – صحيح – على شرط الشيخين .

رواه أحمد (۲۰۱/۳) من طريق يزيد بن هارون ، عن حميد به . ورواه بمتابعة يحيى ابن معيد ، عن حميد ، ثنا أنس به (۱۹۶۳) فانتفت شبهة تدليس حميد بتصريحه بالتحديث ، ولله الحمد والمئة . انظر «أطراف المسند» برقم (۹۱) وهو سند عالي ، ثلاثي من ثلاثيات أحمد . وعنده متابعة ثابت البناني لحميد ، عن أنس به : (۳/ ۱۵۳ ) م الحميد الآتي .

ورواه مسلم من حدَيث شعبة ، عن قنادة ، عن أنسَّ بالمرفوع دون القصة (٢٢٠./٤ – ح ٢٨٦٨ – ك صفة الجنة والنار – باب : ٧٧) .

وله تشاهد آخر من حديث زيد بن ثابت عند مسلم (٢٨٦٧) ، وشاهد من حديث جابر يأي قريئا عند المصنف . ورواه أحمد (٢٩٥/٣) من طريق أخرى . انظر «الصحيحة» (٢٤٢/١) ، وصحح إساده على شرط مسلم . وحديث الباب صححه شيخنا العلامة بقوله : « سند ثلاثي صحيح على شرط الشيخين» . (الصحيحة ٥٥١). « . ( الصحيحة ٥٠١).

لكلام في مؤمل بن إسماعيل ولكنه توبع عليه عند أحمد كما تقدم . انظر التخريج السابق . أقوام يعذبون في قبورهم ، فقَالَ رسول الله ﴿ وَلَا أَنَ لا تدافعوا لسألتُ اللَّهَ عز وجل أن يُشهِفكُم عذاب القبر » .

٩٠٧ – (٠٠٠) – حَدَّقَنا الغِرتَاي ؛ قَالَ : كَدُّقَنا عثمان بن أي شيبة ؛ قَالَ : كَدُّقَنا عثمان بن أي شيبة ؛ قَالَ : كَدُنّا وكيم بن الجراح ، عن شعبة ، عن عون بن أيي جحيفة ، عن أبيه ، عن البراء ، عن أبي أبوب : أن النبي ﴿ سمع أصواتًا حِين غربت الشمس ، فقَالَ : « هذه أصوات البهرد تعذب في قبروهم » .

4.4 - (٩٠٠) - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَدِّد يحيٰ بن مُحَدُّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدُّثَنا منصور زياد بن أيوب الطوسي ؛ قَالَ : حَدُّثَنا زياد بن عبد الله البكاني ؛ قَالَ : حَدُثَنا منصور والأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قَالَ : مر النبي ﷺ بحائط من حيطان المدينة أو مكة ، فإذا هو بقبرين فيهما رجلان يمذبان ، فقال النبي ﷺ : « يعذبان في غير كبير » . ثم قَالَ : و بلى ، إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله ، وكان الآخر يمشي بالنميمة » . ثم قَالَ : و أروني عسينا ه<sup>(٢)</sup> فنته باثنين ، فجمل على كل قبر

### ٩٠٢ - (٥٠٠) - صحيح - متفق عليه :

البخاري (۲۸۶/۳ - ح ۱۳۷۰ - ك الجنائر - باب : ۸۷) ، ومسلم (۲۸۲۹) . ۹۰۳ ، ۹۰۴ - (۰۰۱ ، ۰۲) - صحيح متفق عليه :

<sup>(</sup>١) يستنزه من بوله : أي لا يستبرئ ولا يتطهر ، ولا يستبعد منه . [ النهاية لابن الأثير ٥٣٥٥ ] .

 <sup>(</sup>۲) النميمه: هي نقل الحديث من قوم إلى قوم ، على جهة الإفساد والشر. [النهاية لابن الأثير ١٢٠/٥].

 <sup>(</sup>٣) عسيتًا: أي جريدة من النُّخر، وهي الشعفة ممًّا لا يُثبث عليه الحُوض. [النهاية لابن الأثير ٣/٣٢٤/٣.

واحدًا ، فقَالَ الناس : لم فعلت هذا يا رسول الله ؟ قَالَ : ٥ لعله يخفف من عذابهما ما داما هكذا – أو ما لم ييبسا – ٩ .

٩٠٥ – (٣٠٠ ) – حَدَّقَت الفرتاني ؛ قَالَ : حَدَّتْنَا أَبُو بكر بن أَبِي شَيّبة ؛ قَالَ :
 حَدُّتُنا وكيم بن الحَراح ؛ قَالَ : حَدَّثْنَا الأعشى ؛ قَالَ : سمعت مجاهدًا يحدث عن طاووس ، عن ابن عباس قَالَ : م رسول الله ﷺ على قبرين فقَالَ : ه إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يجشى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله » . ثم دعا بعسيب رطب .. وذكر الحديث .

٩٠٦ - (٥٠٥) - وحَدُّتُنا ابن صاعد قَالَ : حَدُّتنا الحسين بن الحسن المروزي ،
 ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وزياد بن أبيوب ؛ قالوا : أنبأنا أبو معاوية ؛ قَالَ : حَدُّتنا الأُعيش .

قَالَ ابن صاعد: وحَدُّتُنا بوسف بن موسى القطان ؛ قَالَ : حدثنا جرير وأبو معاوية ووكيع واللفظ لوكيع ؛ قالَ : حَدُّثنا الأعمش ؛ قالَ : سمعت مجاهدًا يحدث عن طاووس ، عن ابن عباس قالَ : مرالنبي ﷺ على قبرين فقالَ : ﴿ إِنهِما لِيعْدَبانِ ، وما يعذبان في كبير » . وذكر الحديث بطرال .

٧٠٧ - (٥٠٥) - وحَمْثَتَنا الفِرْيَامي ؛ قَالَ : كَدُّنَا إسحاق بن راهويه ؛ قَالَ :
 حَدُّنَا يحيى بن حَمَّاد ؛ قَالَ : حَدُّنَا أَبْر عوانة ، عن الأعمش ، عن أي صالح ، عن أي صالح ، عن أي شهر أنه قَالَ : ﴿ أَكُثْرُ عَدَابِ القبر فِي البول ، .

٩٠٨ – (٥٠٦) – وحَدَّثُنَا الفِرْيَاسِي ؛ قَالَ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر وعثمان ابنا أَبِي

<sup>=</sup> البخاري (۲۷۹/۱ – ح ۲۱٦ - ك الوضوء – باب : ٥٠) من هذا الطريق . ومسلم (۲٤٠/۱ – ح ۲۹۲ - ك الطهارة – باب : ٣٤) من طريق الأعمش – وحده – قال : سمعت مجاهدًا يحدث عن طاووس ، عن ابن عباس به كما في الحديث الآمي (٦٠٥) . وأخرجه الجماعة من هذا الوجه . (انظر تحقة الأشراف (٩٤٤) ومختصر البخاري (1٤/١ – ج ١٦٢) .

٩٠٥ ، ٩٠٦ - (٩٠٣ ، ٤٠٥) - صحيح - سبق تخريجه أنفًا .

<sup>9.</sup>۷ ، ۹۰۷ – (۵۰۵ ، ۵۰۵) – صحبت على شرط الشيخين . رواه أحمد (۲۸۸۲ ، ۲۸۹ ، ۲۲۹) قال النذري : (رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وقال (أي الحاكم) : « صحبح على شرط الشيخين ، ولا أعلم له علة » .

شَيْبَة ؛ قالا : حَدُّثُنَا عفان بن مسلم ؛ قَالَ : حَدُّثُنا أَبُو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي هم البول هـ .

٩٠٩ - [أثر ٤٠٣] - حُدِّثنا أبو جعفر مُحمَّد بن صالح بن ذريح المُحتِرى؛ أَ قَالَ : حدثنا هناد بن السري؛ قَالَ : حدثنا شربك ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، أو عن أبي عبيدة في قول الله عز وجل [ ٢٣ : ٢١] : ﴿ ولنذيقنهم من العذاب الأدني دون العذاب الأكبر ﴾ قَال : وعذاب القبر » .

٩٩٠ - [أثر ٤٠٤] - وحَدُّثنا ابن ذريح أيضًا ؛ قَالَ : حَدُّثنا هناد ؛ قَالَ : حَدُّثنا وكي عن العلام بن عبد الكريم ، عن أبي كريمة ، عن زاذان في قوله عز وجل وكيع ، عن العلام بن عبد الكريم ، عن أبي كريمة ، عن زاذان في قوله عز وجل [٢٠: ٤٧] : ﴿ وَإِنْ لَلَذِينَ ظَلُمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلَكُ ﴾ قَالَ : ﴿ عَذَابُ اللّهِ ﴾ .

٩١١ – (٥٠٧) – أنبأنا ابن ذريع ؟ قال : كَثْمَنا هناد بن السري ؟ قال : حدثنا أبر معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن أم مُهيثر؟ قالت : دخل عليّ رسول الله ﴿ قَيْ ، وأنا في حائط من حوائط بني النجار ، فيه قبور منهم قد

قال الحافظ (أى الأصبهاني): وهو كما قال » ... (الترغيب والترهيب ٢٦٣ –
 ٢/ص ١٩٥ – طبعة جديدة). وقال شيخنا عنه في دصحيح الترغيب »:
 دصحيح » (ح ١٩٥٠) ولم يتعقب الحاكم ولا الحافظ المنذري بشيء. والحديث عند ابن ماجة (١٩٥٦) وقال البوصيري في زوائده: «هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين »، وله شواهد (الإرواء ٢١١/١). ورواه الدارقطني (١/ ٨٨) وقال: صحيح .

٩٠٩ - (٣٠٠) - أثر البراء أر أبي عبيدة: إسناده ضعيف .

رواه هناد في و الزهد، (ح 5 °) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في و الحلية ، (۲۰٫۲٪) وفيه شريك بن عبد الله القاضي ، وهو سيىء الحفظ ، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن

٩١٠ - [٤٠٤] - أثر زاذان: رجاله ثقات غير أبي كريمة فلا يعرف.
 رواه هناد (ح ٥٠٥) ورواه البيهتي في (إثبات عذاب القبر» (ح ٢٠).

٩١١ - (٥٠٧) - إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين.

وأبو سفيان : مدلس من المرتبة الثالثة .

رار وأبو سفيان هو طلحة بن نافع ، ورواية الأعمش عنه صحيحة (حاشية تهذيب الكمال (٧٩/١٢) .

ماتوا في الجاهلية . قالت : فخرج ، وهو يقول : ٥ استعيذوا باللَّه من عذاب القبر ٥ . قالت : فقلت : يا رسول اللَّه ؛ وإنهم ليعذبون في قبورهم ؟ قَالَ : ٥ نعم ، عذالمًا تسمعه البهائم » .

عَدِّنَا الرئيد بن مسلم ؟ قَلَّ : عَدَّنَا الفِريَابِي ؟ قَالَ : حَدِّنَا صفوان بن صالع ؟ قَالَ : حَدُّنَا الرئيد بن مسلم ؟ قَالَ : حَدُّنَا خليد بن دعلج ، عن تعادة ، عن أنس بن مالك قَالَ : دخل رسول الله ﷺ نخالاً لبني النجار ، فخرج مذعورًا فقَالَ : و لمن هذه القبور ؟ » فقالوا : لقوم مشركين ، فقال رسول الله ﷺ : و سلوا ربكم عز وجل أن يجيركم من عذاب القبر ، فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوف أن لا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسبقكم عذاب القبر ، في الرجل إذا دخل حقرته ، وتقول لسألت الله وحدة لا شويك له ، وتقول ا : من أعلام المؤمن فيقول : كنتُ أعبدُ الله وحدة لا شويك له ، فيقول : منا الله وقبول كن أن الموال عن ساله عن شيء فيوما ، فينطق في مُحَمَّد ؟ فيقول : عبدُ الله ورسولة ، فما يسأله عن شيء فيموما ، فينطق به إلى مقعده من النار ، فيقول : هذا لك ، فاطعت ربك وعصيت عدوك ، ثم يتطلق به إلى متزله من الجنة ؛ فيقول : هذا لك ، فيقول : دعولي أبشر أهلي ، ويوسع له في قبره سبعون ذراعًا . وأما الكافي فيدخل عليه دعوني أبشر أهلي ، ويوسع له في قبره سبعون ذراعًا . وأما الكافي فيدخل عليه لا شديد الانتهار ، فيجلسه ، فيقول له : من ربك ؟ ومن كنت تعبد ؟ فيقول : هذك شيء كمثيد ؟ فيقول : هذول في مُحَمَّد؟ فيقول : هذول في مُحَمَّد؟ فيقول : هذا لك ، مُحَدِّد ؟ فيقول : هذا لك ، مُحَدِّد ؟ فيقول : هذا لك ، مُحَدِّد ؟ فيقول : هذا ك ، مُحَدِّد ؟ فيقول : هذا كور ، مُحَمَّد ؟ فيقول : لا أدري ، فيقول : لا دريت ولا تليت ، فيقول : لا مُحِرِّد فيقول : هذور كنت تعبد ؟ فيقول :

<sup>=</sup> ولكن قال ابن عذي: ﴿ أَحاديث الأَعْمَشُ عَنْهُ مُسْتَقِيمَةٌ ﴾ (مقدمة الفتح / ص ٢٦٤).

فكأن ابن عدي قد سبر أحاديث الأعسش عنه فعلم أن أبا سفيان أخذها وسمعها من شيوخه، وأنه ما أخذ منه إلا ما كان على هذا النحو، وذلك لأنه قال: «أحاديث». ولم يقل: « رواية ». الأحمش عنه مستقيمة.

ويؤيد هذا الأمر ما يأتي له من شواهد.

رواه أحمد (٣٦٣/٦) مَن طريق أي معاوية ثنا الأعمش به . ويشهد له حديث عائشة المتقدم برقم (٩٦٩/٦) وإسناده لا المتقدم برقم (٩٦٩/١) وإسناده لا بأس به . وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الطيراني وحسنه الترمذي (٥٢) . والحديث في والصحيحة ، (١٤٤٤) وظلال الجنة ، (ح ٧٧) .

٩١٢ - (٨٠٥) - صحيح لغيره - سنده ضعيف .

كنت أسمع الناس يقولون . فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه ، فيصيح صيحة يسمع صوته من في الأرض إلا النقلين ، ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة ، فيقال له : كان هذا منزلك ، فعميت ربك ، وأطعت عدوك ، فيزداد حسرة وندامة ، وينطلق به إلى منزله من النار ، فيراهما كلاهما ؛ فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث ، لقد ضل ضلالًا بعيدًا . وحسر خسرانًا مبينًا .

البراء بن عازب المشهور . وهو مخرج في «الصحيحين» من حديث أنس بنحوه .
 وخليد بن دعلج : «ضعيف» . كما قال الحافظ في (التقريب) ، وقادة مدلس وقد عنم .

#### ياب

### ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير

918 - (٩٠٥) - حَدَّقَا الفِرَانِي ؛ قَالَ : حَدَّنَا عبيد الله بن عمر القواريرى ؛ قالَ خَدَّنَا عبيد الله بن عمر القواريرى ؛ قالَ خَدَّنَا عبدالرحمن بن إسحاق ، عن سعيد بن أي سعيد ، عن أي هريرة ؛ قالَ : قَالَ رسول الله عليه وسلم : ٥ (إذَا قبر أحدكم ، أو الإنسان ، أتاه ملكان أسودان أزرقان . يقال لأحدهما : المنكر ، ولاتحر : النكير فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فهر قائل ما كان يقول ، فإن كان فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فهر قائل ما كان يقول ، فإن كان فيقولان له : ما خلف أن الإله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله فيقولان : إن كنا لنعلم أنك تقرل ذلك ، ثم ، فيقول : دعوى أرجع إلى أهلي أهلي مسبعين ذراعاً ، ويترر له فيه ، ثم تقال له : ثم ، فيقول : دعوى أرجع إلى أهلي أهلي متبي فأخرهم ، فيقال له : ثم ، فيقول : لا أحر أمله إليه ، حتى يعده الله عروب من مضجعه ذلك ، وإن كان منافقاً قَالَ : لا أدرى ، كنت أسمع الناس يقولون شيئاً ، وكنت أقوله ، فيقولان : إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ، ثم يقال للأرض : الشعى عليه . فيقولان : إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ، ثم يقال للأرض : الشعى عليه . فيقترم عليه ، متى تختلف فيها أضلاعه ، فلا يزال فيها معذباً حتى يعنه الله عز وجل من مضجعه ذلك » م

٩١٤ - (٥١٠) - حَدَّثُنا الفِرْيَاي ؛ قَالَ : حَدَّثُنا العباس بن الوليد النرسى ؛
 قَالَ : حَدُّثُنا بزيد بن زريع ؛ قَالَ : حَدُثُنا سعيد يعنى بن أبى عروبة ، عن قنادة ، عن أنس بن مالك : أن نبى الله ﷺ قَالَ : ﴿ إِنْ العبد إذا وضع فى قبره ، وتولى عنه

٩١٣ - (٥٠٩) - إسناده حسن:

لكلام يسير في عبد الرحمن بن إسحاق المدني البصري ينزل به حديثه إلى مرتبة الحسن؛ ولذا قال عنه الحافظ: «صدوق» وهو من رجال مسلم .

أخرجه الترمذي (ح ١٠٧١) ك الجنائر - باب: ((٧٧) وقال: ( حديث أبي هريرة حسن غريب؛ وابن أبي عاصم في د السنة ، ( ٨٦٤) وهر في ( الصحيحة ، (١٣٩١) . ٩١٤ - (١٠٠) - صحيح - متفق عليه وهو على شرطهما .

البخاري (ح ١٣٧٤) ، ومسلم (ح ٢٨٧٠) نحوه . وهو مخرج في «السنة» لابن أبر عاصم (٨٦٣) .

أصحابه ، إنه ليسمع قرع (١) نعالهم ، أناه ملكان فيقعدانه ، فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ في مُحَمَّد ﴿ قَالَ : فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ، قَالَ : فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار ، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدًا من الجنة ، قال رسول الله ﴿ قَلْ : فيراهما كلاهما (٢) . أو قال : جميعًا ، قال قادة : وذكر لنا أنه فيصح له في قبره سبعون ذراعًا ، و يملأ عليه خضرًا إلى يوم القيامة . – ثم رجع إلى حديث أنس – قال : وأما الكافر ، أو المنافق فيقًا له : يوم القيام في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري ، كنت أقول ما يقول الناس ، في فيشرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه ، فيصبح صبحة يسمعها من يليه غير التقلين .

و ۹۹ − (۱۱ ه) − و حَدَّثَنا الفِرتابي قال : حَدَّثنا أحمد بن سنان ؛ قَال : حَدَّثنا أحمد بن سنان ؛ قَال : عَدَّثنا أحمد بن سنان ؛ قَال : عَنْه بَرْ بِد بن هارون ؛ قال : أنبأنا يعلى بن عطاء ؛ قال : اجاء رجل إلى أبي الدرداء نقال أبه الدرداء : إما لا ، فاعقل ، كيف أنت إذا لم فعلمت عن الأرض إلا موضع أربعة أذرع في ذراعين ؛ جاء بك أهلك الذين كانوا يكون لك من الأرض إلا موضع أربعة أذرع في ذراعين ؛ جاء بك أهلك الذين كانوا يتحزبون بأمرك فتلوك في ذلك الخيل ، وأخوائك الذين كانوا يتحزبون بأمرك فتلوك في ذلك الحل ، ثم صدوا عليك من اللبن ، وأكثروا عليك من التراب ، وخلوا بينك وبين متلك ذلك ، فجاك مكان أزرقان جعدان ، يقال لهما : منكر ونكير ؛ فقالا : من ربك ؟ ومن نبيك ؟ فإن قلت : ربي الله ، وديني الإسلام ، ونبيي مُحَمَّد من الربك ؟ هوم دينك ؟ ومن نبيك ؟ فإن قلت : لاأدرى ؛ فقد − والله − هويت ورديت .

٩١٦ – (٩١٧) – وحَدَّثَنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا منصور بن أبي مزاحم ؛

 <sup>(</sup>ه) وفي هامش (م) (كليهما) كليهما صواب على وجهين وهي في المخطوطات
 ( كلاهما) فالصحيح إثبات الأصل.

<sup>910 – (110) –</sup> رجاله ثقات . (••) في النسخ التي بين أيدينا (مسلم) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(\*\*)</sup> في انتسع التي بين آيدينا (مسلم) والصواب ٩١٦ – (٩١٢) – رجاله ثقات مع إرساله .

وقد روي مرسلاً في «مصنف» عبد الرزاق (٨٧٣٨) من مرسل عمرو بن دينار .=

<sup>(</sup>١) قرع: دقُّ. [القاموس المحيط صـ٩٦٨].

قَالَ : كَذَّتَا إِبراهيم بن سعد ، عن أيه ، عن عطاء بن يسار ، قَالَ : قَالَ رسول الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : « يا عمر ؛ كيف أنت إذا أعد لك من الأرض ثلاثة أفرع وشبر في عرض ذراع وشبر ؟ ثم قام إليك أهلك ، فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه ، ثم يهيلوا عليك التراب ، ثم انصوفوا عنك ، وأتاك مسائل القبر : منكر ونكير ، أصواتهما مثل الرعد القاصف ، وأبصارهما مثل الرق الخاطف ، قد سدلا شعروهما ، فتلعلاك ( وتهولاك وقالا : من ربك ؟ وما دينك ؟ » قَالَ : يا نبي الله ؟ ويكون معي قلي الذي هو معي البوع ؟ » قَالَ : إذن أكفيكهما بإذن الله عز وجل

٩١٨ - (١٤٥) - حَمَّتُنا الفِرْقِالِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن العلاء أبو كريب ؛
 قَالَ : حَمَّتُنا أبو بحر بن عياش ؛ قَالَ : حَدَّثنا عاصم ، عن زر ، عن عبد اللَّه قَالَ :

وروي موصولًا من طريق واهية . انظر كتاب ( البعث ) لابن أي داود (ح ٧) وغيره
 انظر ( كنز العمال » (٢٩٤٦) . وقد جمع طرقه أبو إسحاق الحويني جزاه الله خيرا
 نمي تخريجه و للبعث » والحديث في « النمهيد» برتيبي (٥٠٤٥) .

٩١٧ - (٩١٣) - إسناده حسن

وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد .

ورواه أحمد (١٧٦٧) من رواية ابن لهيمة حدثني حيى بن عبد الله به. وقال الهشمي في « المجمع» ( ٤٧/٣): « رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح» حيى بن عبد الله المعانري: ليس من رجال الصحيح، وهو حسن الحديث. قلت: وصححه الشيخ أحمد شاكر في « شرح المسند» ( ١٦٠٣). وهو في «أهوال القبور» (ص ١٢) لابن رجب، وعزاه لابن حبان في « صحيحه».

٩١٨ – (١٤) – إسناده حَسن – وَهُو فَي حَكُمُ الْمُوفَعُ .

عاصم هو ابن بهدلة ، حديثه حسن كما صرح بذلك جماعة من الأثمة .

<sup>(</sup>١) فتلتلاك : التُّلتُّلةُ : التحريك ، والإقلاقُ والزَّعْزَعَةُ ، والزَّازَلَّةُ . [ القاموس المحيط صـ ٤ ١٢٥] .

ه إذا توفي العبد ؛ بعث الله عز وجل إليه ملائكة ، فيقبضون روحه في أكفانه ، فإذا وضع في قبره ؛ بعث الله عز وجل إليه ملكين يتهرانه ، فيقولان : من ربك ؟ قَالَ : ربي الله ، قالا : ما دينك ؟ قَالَ : ديني الإسلام ، قالا : من نبيك ؟ قَالَ : مُحمَّد ، قالا : صدقت ، كذلك كنت ؛ أفرشوه من الجنة ، وألبسوه منها ، وأروه مقعده منها ، وأما الكافر ؛ فيضرب ضربة يلتهب قبره نازًا منها ، ويضيق عليه قبره ، حتى تختلف أضلاعه ، أو تماس ويعث عليه حيات ، من حيات القبر كأعناق الإبل ، فإذا خرج قمع بمقمع من نار أو حديد » .

919 - (100) حَدَّقًا الفِرْتَابِي ؟ قَالَ : حدثنا أبو بكر بن أبي شَبِيّة ؟ قَالَ : كَذَّتُنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن المنهال - يعنى ابن عمرو - عن زاذان ، عن البراء بن عازب ؟ قَالَ : خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار . فانتهبنا إلى الفير وجل المنا حدال وجلس رسول الله عليه وسلم وجلسنا حوله ، كأمّا على رءوسنا الطير ، وفي يده عود ينكت به ، فرفع رأسه ، ققَالَ : ٩ استعيدوا بالله من عذاب القبر ، - فإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبالي من الآخرة ، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، معهم كفن من الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة ، ثم يجيء ملك الموت ، فيجلس عند رأسه . فيفول : أيتها النفس المطمئنة ؛ أخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان ، فتخرج تسيل القطرة من السقاء فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين

۹۱۹ – (۱۵ه) – صحیح

رواه أحمد (۹۰/٤ ، ۲۹۰) بتابعة يونس بن خباب للأعمش به . ورواه من طرق ، عن الأعمش به (۲۸۷/٤ ، ۲۹۷٬۲۸۸ )

ورواه أبر داود بطوله من طرق ثلاث عن الأعمش . (٤٧٥٣ ، ٤٧٥٤) مع اختلاف يسير في الألفاظ .

ورواه النسائي وابن ماجة مختصرًا . (تحفة الأشراف ١٧٥٨) .

قال الإمام المنذري: قال الحافظ (أي الأصبهاني) 8 هذا حديث حسن ، رواته محتج بهم في الصحيح .... » - ورواه البيهني من طريق المنهال بنحو رواية أحمد ثم قال: 8 رهذا حديث صحيح الإسناد » . اه د الترغيب والترهيب » (١٧٣/٤ - ح ٢٧٣). والحديث صحيحه الإمام ابن القيم ونقل تصحيح أبي نعيم والحاكم له في 8 تهذيب السنن » (٤٠/٧) . السنن » (٤٠/٧) .

حتى يأخذوها ، فيجعلوها في تلك الأكفان<sup>(٠)</sup> وفي ذلك الحنوط ، فيخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها فلا يمرون على ملإ من الملائكة إلا قالوا : مَا هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : هَذَا فَلانَ بنَ فَلانَ بأَحْسَنُ أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ، حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا ، فيستفتح ، فيفتح له ، فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها ، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة ، فيقول اللَّه عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين . في السماء السابعة ، وأعيدوه إلى الأرض ، فإنى منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أحرجهم تارة أخرى ، قَالَ : فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان ، فيجلسانه ، فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربَّى اللَّه ، فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام ، فيقولان له: مَا هَذَا الرَّجَلِ الذِّي بَعْثُ فيكُم ؟ فيقول : هُو رَسُولُ اللَّهُ ، فيقولان له : ما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب اللَّهُ ، وآمنت به ، وصدقت به ، فينادي منادي من السماء : صدق عبدي ، فأفرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له بابًا إلىالجنة ، فيأتيه من طيبها وروحها ، ويفسح له في قبره مد بصره ، يأتيه رجل حسن الوجه ؛ حسن الثياب ؛ طيب الربح ؛ فيقولُ : أبشر بالذي يسرك ، هذا يومك الذي كنت توعَّد ، فيُقول : من أنت ؟ فوجهَك الوجه الذي يجيَّء بالخير ، فيقول : أنَّا عملك الصالح ، فيقول : يارب ؛ أَقَمُ الساعَة ، حتى أرجُّع إلى أَهْلَى ومَالَى .

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ من الآخرة ؛ نزل إليه من السماء ملائكة سرد الرجوه ؛ معهم المسوح ، يجلسون منه مد البصر ، قال : ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : يا أيتها النفس الخينة ، أخرجي إلى سخط من الله وغضب ، فنفرق في جسده ، قال : فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب ، كما ينزع الشقود (١٠ من الصوف المبلول فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين ؛ حتى يأخذوها في تلك المسوح ، فيخرج منه

وصححه الشيخ الألباني وأجاد في جمع زياداته وألفاظه أيما إجادة ، جزاه الله عنا
 وعن المسلمين خير الجزاء (أحكام الجنائر ص ١٩٨) .

 <sup>(</sup>٠) في (م) « ذلك الكفن».

<sup>(</sup>١) السُّفُودُ: الحديدةُ التي يُشْوَىٰ بها اللَّحْمُ. [مختار الصحاح صـ٢١٦].

ريح كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها ، فلا بمرون بها على ملإ من الملائكة : إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بَن فلان . بأقبحُ أسمائه التي كان يُسمى بها في الدنيا ، حتى ينتهَى بها إلى السماء الدنيا ، فيستفتحون ، فلا يفتح لهم ثم قرأ رسول الله ﴿ [ ٧ : \* ٤] ﴿ لِا تفتح لهم أبواب السَّماء ، ولا يدخلون الْجنة حتى يَلْج الجملُّ في سم الخياط ﴾ قَالَ : فيقولُ اللَّهِ عَزِ وَجَلَ : اكْتَبُوا كَتَابُ عَبْدَى فَي سَجِينَ فِي الْأَرْضُ السَّفَلَىٰ ، وأُعَيْدُوهُ إِلَى الأرض ، فإني منها خُلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرَى ، قَالُ : فتطِرح روحه طرخًا ، قَالَ : ثم قرأ رسول اللَّه ﷺ [ ٢٢ : ٣١] ﴿ وَمَن يَشْرِك باللَّهُ فَكَأَنَّمَا خر مَّن السماء ، فتَخطَّفه الطَّيْر ، أو تَهْوَي به الربح في مكان سَحيق ﴾ . فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان ، فيجلسانه . فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هَاه هاه ، لاأدري ، وَيَقُولان له : و ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه ، لا أدري ، فينادي منادٍ من السماءُ : افرشُوا له من النار ، والبسوه من النار ، وافتحوا له بابًا إلى النار ، فيأتيه من حرها وسمومها ، قَالَ : ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أُصَّلَاعَهُ ، ويأتيه رَجَل قَبِيحَ الوجَّهُ . قبيح الثيابُ . منتن الربيح ، فَيَقُول : أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذِّي كنت توعد ، فيقول : من أنت فوجهك الوجه الذي يَجَيُّ بَالشَرُ ؟ فَيَقُول : أَنا عَملك الْحَبِيث ، فَيقُول : رَّب ؛ لا تَقُمُّ الساعَة ، رب لا تقم الساعة ، .

• ٩٣٠ - (١٦٥) - أنيأتا أبو جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح الفكتري ؛ قال : حَدَّنَا هناد بن السري ؛ قَالَ : حَدَّنَا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن زاذان ، عن البراء بن عازب ؛ قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار ... وذكر الحديث بطوله .

9 ؟ و (١٧٥) - محدُّقنا أبو مُحمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدُّقنا الحسين بن الحسن المروزي ؛ قَالَ : أبنأنا أبو معاوية الضرير ؛ قَالَ :حَدَّثنا الأعمشي ، عن المنهال بن عمر ، عن البراء بن عازب ، قَالَ : خرجنا مع رسول الله على ... وذكر الحديث بطوله .

۹۲۰ ، ۹۲۱ – (۱۲۰) ، (۱۷۰) – صحیح – سبق تخریجه .

٩٣٢ - (١٨٥) - محدُّقُنا ابن صاعد ؛ قالَ : حَدُّقُنا الحسين ؛ قالَ : انبأنا أبو معاوية ؛ قالَ : انبأنا أبو معاوية ؛ قالَ : انبأنا أبو معاوية ؛ قالَ : كثابا أبو عن المعاوية ؛ قال : الاعتباد في الحياة ولل الله عز وجل [ ١٤ : ٢٧] : ﴿ يثبت الله اللذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا : إذا جاءه ملكان في القبر ؛ فقالا له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله ، قالا له : فما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام ، قالا له : فمن نبيك ؟ فيقول : نبي أمحمًند ﴿ قَ . فهذا التثبيت في الحياة الدنيا .

۹۲۲ – (۵۱۸) – صحیح – متفق علیه .

رواه البخاري ح ١٣٦٩ ، ومسلم ح ٢٨٧١ .

ورواد بقية الجماعة كلهم من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بنحوه .

<sup>(</sup>ه) هَذَا هُو الصحيح، وفي الأصل (سَعَيد) بَدُلًا مَن (سعد) والتصويب من كتبُ السنة والرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب

التصديق بالدجال ، وأنه خارج في هذه الأمة باب

## استعاذة النبي ﴿ من فتنة الدجال وتعليمه لأمته أن يستعبذوا باللّه من فتنة الدجال

9۲۳ – (۱۹۰ ) – أنبأنا الفيزتابي أبو بكر جعفر بن مُحتَّد؛ قَالَ :عَدَّنَا مُحتَّد ابن عبيد بن حساب؛ قَالَ :عَدَّنَا مُحتَّد بن زيد، عن هشام بن عروة ، عن أيه ، عن عاشه وضي اللَّه عنها : أن نبي اللَّه ﷺ كان يدعو : « اللَّهِم إني أعوذ بك من فتنة النار ، ومن عذاب القبر ، ومن عذاب القبر ، ومن شر فتنة الغني ، ومن شر فتنة الغني ، ومن شر فتنة الغني ،

٩٣٤ - (٥٧٠) - أنبأنا الفرتاني ؛ قال : كذّتنا منجاب بن الحارث ؛ قال : كذّتنا علي بن مسهر ، عن هشام بن عروة ، عن أيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ﴿ قَلَى يَعَالَى اللّه عَلَم اللّه عنها النار ، وعداب كان رسول الله ﴿ قَلَى يَعَالَى اللّه مِنْ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

۹۲۳ ، ۹۲۴ – (۱۹۱۹) ، (۲۰۱۰) – صحیح علی شرط مسلم وقد رواه من طریق این نمیر وأیي معاویة ووکیع ثلاثتهم عن هشام بنحوه .

(١) النَّبَرَم: الكِيرَ. وقد هَرِم يَهْرَم فهُو هَرِم [النهاية لابن الأثير ٢٦١/٥].

(٢) المَأْنُم: الأَمْرَ الذِّي يَاثُمُ به الرِّنسانَ، أَوْ هُو الإِنْم نفسه وضَّمًا للمصدّر موضع الاسم [النجاية لابن الأثير ٢٤/١].

(٣) المُغْرم: هو مصدرُ، وُضِع مَوْضع الاسم ويُريُد به مغرم الذنوب والمعاصي. وقيل المغرم

۹۲۰ – (۲۱۰) – وحمدً لله أبر بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّتُنا أبو الطاهر ؛ قَالَ : حَدَّتُنا أبو الطاهر ؛ قَالَ : أُعبري عبد العزيز بن مُحدّد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها : أن السبي في كان يدعو بهؤلاء الكلمات ، ذكر فيهن : « وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وذكر الحديث ، وله طرق جماعة .

٩٣٦ – (٩٣٥) – وأنبأنا الفرزايي ؟ قَالَ : حَنْتُنا : إسحاق بن راهويه ؟ قَالَ : أَسِمَا اللهِ عَام المعقدي ؟ قَالَ : حَدُّثَنا شَعِبْ ، عن بديل بن ميسرة ، عن عبد الله بن شقيق ، عن أي هريرة قَالَ : كان رسول الله ﷺ يتعوذ من عذاب جهنم ، وعذاب القبر ، والمسيح الدجال .

٩٩٧ - (٩٣٥) - و ألبأنا الفرتيابي ؛ قال : حَدَّثنا إسحاق بن راهويه ؛ قال : حَدَّثَنا معاذ بن هشام ؛ قال : حدثني أبي ، عن يحيى بن أبي كثير ؛ قال : حَدَّثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول : « اللهم إنبي أعوذ بك من فتة القبر وعذاب القبر ، وشر فتة المجال المات ، وشر فتة المسيح الدجال » .

٩٢٨ – (٩٢٤) – حَدَّثَنَا أَبُو شَعِب عبد اللَّه بن حسن الحراني ؛ قَالَ : حَدُّثَنَا عبد اللَّه بن جمفر انرتي ؛ قَالَ : حَدُّثَنَا عبسى يعني ابنَّ يونس ، عن الأوزاعي ، عن

= (٢٠٧٨ ) - ح ٢٠٧٨) ك الذكر والدعاء - باب (١٤) . ورواه البخاري من طريق وكيع وأبي معاوية وسلام بن أبي مطبع عن هشام باختلاف يسير في الألفاظ (١٨٥/١ - - ٢٧٦٦ ، ١٣٧٧) ك الدعوات - ياب (٤٤ ، ٤٥ ، ٤٤ ) .

940 - (٢١٥) - صحيح - تقدم تخريجه آنفاً. أبو طاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن السرح: وثقة من شيوخ مسلم».

9**۲۲ – (۲۲۰) – صحیح . رواه مسلم .** رواه مسلم من هذا الوجه (۱۳۲۱ = ح ۵۸۰) – ك المساجد – (۳٤۸/۴) – باب ۲۰ – ح (۱۳۳) .

٩٢٧ - (٩٢٣) - صحيح متفق عليه .

رواه البخاري من هذا الرجه ۲۸۶/۳ – ح ۱۳۷۷ – ك الجنائز – باب ۸۷) . ورواه مسلم كذلك ۱/۲۱۶ – ك المساجد – باب (۲۵) (ح ۱۳۱) .

٩٢٨ - (٩٢٤) - صحيح - رواه مسلم .

كالغرم ، وهو الدين ويريد به ما استُدين فيما يكرّمُه الله ، أو فيما يَجُوز ثم عجز عن أدائه ، فأما دَيْنَ احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذُ منه [ النهاية لابن الأثير ٣٦٣/٣] . حَشَان بن عطية ، عن مُحَمَّد بن أي عائشة ، عن أي هريرة ؛ قَالَ . قَالَ رسول اللَّه الله : « إذا تشهد أحدكم ، فليتعوذ من أربع : من عذاب جهنم ، وعذاب القبر ، وقتة الحيا والممات ، وفتة المسيح الدجال » .

9 ٣٩ - (٥٧٥) - أبأنا الغِرْتابي ؛ قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو أَيُوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى ؛ قَالَ : حَدُثَنَا البِقْلَ بن زياد ، عن الأوزاعى ، عن حَدَّان بن علية ، عن مُحَدِّد بن أبي عائشة ؛ قَالَ :سعمت أبا هريرة يقول : قَالَ رسول الله ﴿ \* : ﴿ إِذَا فُرخُ أَحَدُكُم مِن النشهد ، فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب القبر ، وعذاب جهنم ، وفتة المحيا والممات ، وشر المسيح الدجال ، ثم ليدع لنفسه بعد بما شاء » ولهذا الحديث طرق جماعة .

٩٣٠ - (٥٢١) - وأنبأنا الفرتايي ؛ قال : كذَّننا تُشيّة بن سعيد ، عن مالك بن أنس ، عن أي الله هي كان ، عن أي الله هي كان يعلمهم هذا الدعاء ، كما يعلمهم السورة من القرآن ، ويقول : « قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من قشة للسيح بك من أعوذ بك من قشة للسيح بك من أعوذ بك من فشة المسيح بك ، وأعوذ بك من فشة الحياسة » .

۹۳۱ – (۲۷۰) – وحَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بِن أَبِي دَاوِد ؛ قَالَ : حَدَّثُنَا أَبُو الطَّاهِرُ أَحَمَد ابن عمرو ؛ قَالَ : أَنْبَأَنا ابن وهب ؛ قَالَ : حدثني مالك .. وذكر الحديث مثله .

۹۳۲ – (۵۲۸) – وأنبأنا الفِرْقالي ؛ قَالَ : أنبأنا عثمان بن أي شَيِيّة ؛ قَالَ : حَدُّتُنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن بحيى بن أبي سلمة ، عن أبي سعيد أن

<sup>=</sup> رواه مسلم (۱۲/۱٪ – ح ۸۸۰) – ك المساجد – باب (۲۰) . ورواه غيره ، (انظر تحقة الأشراف ۱٤٥٨۷) و الإرواء (۳۰۰) .

٩٢٩ - (٥٢٥) - صحيح - سبق تخريجه آنفاً .

۹۳۱، ۹۳۰ - (۲۲۵) ، (۲۷۵) - صحیح رواه مسلم

رواه مسلم ۱۳/۱ عـ ح ۹۰ - ك المساجد - باب ۲۰) . ورواه غيره (انظر تمفة الأشراف ۷۷۰) . (وأطراف المسند ۳۴۷۲) .

۹۳۲ - (۹۲۸) - صحیح :

رجاله رجال الصحيح ؛ غير أني لم أعرف ابن أبي سلمة والظاهر أن صوابه شيبان ، عن يحى ، عن أبي سلمة . يراجع (المسند» (٢٣/٦) وشيبان : هو =

النبى ﷺ كان يدعو بهؤلاء الكلمات : « اللَّهِم إنى أعرذ بك من عذاب النار ، وعذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والمات ، ومن فتنة المسيح الدجال » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: فقد استعاد النبي الله من الدجال ، وعلم أمته أن يستعيذوا بالله ان فتنه الدجال . فينهى للمسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه . وقد حذر أمته في غير حديث الدجال ، ووصفه لهم . فينهى للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال ، فإنه زمان صعب ، أعاذنا الله وإلكم منه . وقد رُوى أنه قد خلق ، وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجبا , بخروجه .

۹۳۳ – (۲۹۵) – حَدَّثَقا موسى بن هارون ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو موسى الهروى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مفيان بن عينة ، عن علم بن زيد بن جدعان ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن النبى رهم قال : و أما إنه قد أكل الطعام ، ومشى فى الأسواق » يعنى الدجال .

٩٣٤ - (٥٣٠) - وحَمَّلُنَا أيضاً موسى بن هارون ؛ قال : حَمَّلُنا مُحَمَّد بن
 عباد ؛ قال : حَمَّلُنا سفيان ، عن ابن جدعان ، عن الحسن ، عن أبى معقل : أن
 رسول الله ﷺ قال : « لقد أكل الطعام ، ومشى فى الأسواق » يعنى الدجال .

970 – (971) – وحَدَّثَنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلوانى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن الصباح ؛ قَالَ : حَدَّثنا يزيد بن هارون ؛ قَالَ : أنبأنا حميد الطويل ، عن

ابن عبد الرحمن التميمي . ولعل الصواب أنه من حديث أبي هريرة كما في
 المسند ، ويجي هو ابن أبي كثير ، وقد صرح بالتحديث عند أحمد . وعند الصنف
 تقدم برقم (٩٦٥) . وتشهد له أحاديث الباب .

۹۳۳ ، ۹۳۶ – (۹۲۰ ، ۵۳۰) – إسناده ضعيف

لضمف علي بن زيد بن جدعان ، والحسن البصري مدلس وقد عنمن . رواه أحمد (\$\£\$2) وغيره – ورمز له السيوطي بالضعف ، فيض القدير » (٣٧٧/٥) – ح ٧٣٨٨) وهو في ٥ ضعيف الحامع » (٣٩٩٦) وقال عنه : «ضعيف» .

۹۳۵ - (۹۳۱) - صعيح

رواه أحمد (٢٠١٣ ، ٢٠١٠) بمتابعة يحيى ليزيد بن هارون به . ورواه بمتابعة شعيب ابن الحباب لحميد (٢١١/٣ ، ٢٤٩، ٢٢٨ ، ٢٠٠) .

أنس بن مالك : أن رسول اللّه ﷺ قَالَ : ﴿ الدَّجَالُ مُسُوحُ الَّمِينَ ، عليها ظَفْرَةُ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ غليظة ، مكتوب بين عينيه كافر » .

٩٣٦ - (٣٣٥) - وحدَّقَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّقَنا عمرو بن عثمان وكتبر بن عبيد قالا : حدَّقَنا بقية ، عن بحير - يعني ابن معد - عن حالد - يعني ابن معدان - عن عمرو بن الأسود ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إلي قد حدَّتُكم عن الدجال حتى خشيت أن لاتعقلوا ، قال رسول الله ﷺ : ﴿ إلى قد حدَّتُكم عن الدجال حتى خشيت أن لاتعقلوا ، وسيح الدجال رجل قصير أفحج ٢٦ عموم العين ، ليس بناتة ولا جحراء فإن البس عليكم فاعلموا أن بكم عز وجل ليس بأعور ، واعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل ليس بأعور ، واعلموا أنكم لن

٩٣٧ - (٣٣٥) - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يحيى بن عثمان ؛

<sup>=</sup> ورواه مسلم من طريق شعب بنحوه وليس فيه « عليها ظفرة غليظة » (٢٢٤٨/٤ - ٣٢٢) - ك ٢٩٣١)

والحديث قال عنه الحافظ ابن كثير في النهاية (١١٦/١) : « حديث ثلاثي الإسناد ، وهو على شرط الصحيحين ، وهو في « صحيح الجامع » (١٦٠٦) . وله شاهد من حديث سفينة مولى رسول الله ﴿ عند أحمد (١٣٢/٥) . قال عنه الحافظ ابن كثير في « النهاية » (١١٨/١) : « إسناده لا بأ س به » . وله شاهد من حديث حذيةة عند أحمد كذلك (٥/٥٤) وهو عند مسلم (٢٩٤٣) .

۹۳۲ - (۹۳۲) - صحیح

فيه عنعنة بقية ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد ، وشيخه شامي ؛ فانتفت شبهة ضعف الحديث .

رواه أحمد (٣٢٤/٥) ورواه أبو داود (٤٣٢٠) مختصرًا «صحيح أمي داود» (٣٦٣٠) وله شاهد من أحاديث جماعة من الصحابة مضى بعضها ويأتي في الباب كثير منها .

۹۳۷ – (۹۳۳) – إسناده لا باس به .

 <sup>(</sup>١) ضَفَرَة: هي بفتح الظاء والفاء: لحمة، تُلبت من جانب الأنف، وقد تُمتدُّ إلى الشواد
 فَخَشُه [ النهاية لابن الأثير ١٥٨/٣].

<sup>(</sup>٢) أفحج: أي بعيد ما بين الفخذين. (النهاية لابن الأثير ٣/٥١٤).

<sup>(</sup>٣) نَتَعج: الذُّتَعجُ، والدَّغجَةُ: السواد في العين وغيرها. (النهاية ٢/ ١١٩).

قَالَ : حَدَّثُنَا ضمرة - يعنى ابن ربعة - قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّيْتَانِى - يعنى أبا عمرو - عن عمرو بن عبدالله الخضري ، عن أبي أمامة ؛ قَالَ : خطبنا رسول الله ﴿ يَهُ ، فَكَانَ فَي المَّعَرِ خَطَبْتُهُ مَا يَحَدُّثُنَا عن الدجال ، وَيَحَدُّرُنَا ، وكان من قوله ﴿ يَهَ الله الله عَلَى النّاس ، إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة المدجال ، وإن الله عز وجه للم يعث نبيًا إلا حذره أمته ، وأنا آخر الأنباء وأنتم آخر الأم، وهو خارج فيكم لا محالة ، فإن يخرج من فيكم لا محالة ، فإن يخرج من فيكم لا مدىء حجيج تكل مسلم ، وإن يخرج من هدى . فكل امريء حجيج نفسه ، والله خليفتى على كل مسلم » .

٩٣٨ – (٣٣٥) – وحَمَّتُنَا أبو حفص عمر بن أبوب الستقفي ؛ قَالَ : حَمَّنَا شُحَمَّد بن سليمان لوبن ؛ قَالَ :حَمَّنَا حَمَّاد بن زيد ، عن أبوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي ﷺ ذكر الدجال يومًا ، نقَالَ : ﴿ إِنه أعور عين اليمني ، كَانُها عنهً طافحة » .

<sup>=</sup> رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (ح ٣٩١) مطولًا من طريق ضمرة به .

وعمروً بن عبد ألله الحضرمي الحمصي السيباني أبو عبد الحبار : قال عنه الحافظ : « مقبول » وقال عنه الذهبي « عنه يحيى بن أبي عمرو وطائفة ، وثق » إ-هـ ( الكاشف (٣٣٥/٢ ولكن وثقه ابن حبان والعجلي . ويعقوب بن سفيان في « المعرقة والتاريخ » (٤٣٧/٢) وهو من تابعي أهل الشام فمثله « لا بأس به » .

أنظر ما قاله الحافظ في «ألتهذيب» في الرد على الذهبي في ترجمة « البراء بن ناجية » حيث قال الذهبي : « فيه جهالة ؛ لا يعرف » . قال ابن حجر : « قلت : قد عرفه العجلي وابن حيان فيكفيه » ا. هـ (التهذيب ٤٢٧/١) وترجمة سعيد بن حيان التمهمي (التهذيب) .

ورواه ابن ماجه (۲۰۷۷) مطولًا بسند ضعيف ، ومن طريق يحيى بن أبي عمرو ، عن أبي أمامة بلا واسطة ، وهو منقطع ؛ فإن يحيى لم يدرك أحدًا من الصحابة .

وَلَّكُورُهِ شُواهَدَّ كُمَا أَشَارَ إِلَى ذَلك شَيخَنا فِي ﴿ ظَلاَلُ الْجَنَّةُ ﴾ (١٧٣/١) . ويشهد له حديث التُؤاس بن سمعان الآمي بعد حديث .

ولمي جزء في قصة الدجال بعنوان « وهو خارج فيكم لا محالة ؛ يسر الله نشره بمنه وكرمه .

٩٣٨ - (٥٣٤) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (٩٦/١٣ - ح ٧١٢٣ - ك الفتن - باب ٢٦) . ومسلم (٢٢٤٧/٤ - ح ٢٩٣٣ - ك الفتن - باب ٢٠) .

9 ٣٩ - (٣٥٥) - أنبأنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله الكشى ؛ قَالَ : كَذُنَّهَا على بن عبد الله الكديى ؛ قَالَ : أنبأنا الوليد بن مسلم ؛ قَالَ : حدثنى عبد الرحين بن يزيد بن جابر ؛ قَالَ : حدثنى عبدالرحين بن يزيد بن جابر ؛ قَالَ : حدثنى عبدالرحين بن جبير بن نفير ؛ عن أبيه جبير بن نفير الحضرمى : أنه سمع النواس بن سمعان الكلامى قَالَ : ذكر رسول الله ﷺ النجال ذات غذاة ، فخفض فيه ورفع ، حتى ظناه أن يا رسول الله ، ذكرت النجال الغداة ، فخفضت فيه ورفع ، حتى ظناه في طائفة النخل ، فقال : « غير الدجال الغداة ، فخفضت فيه ورفعت ، حتى ظناه في طائفة النخل ، فقال : « غير الدجال أخوفى عليكم ، فإن يخرج ، وأنا فيكم ، فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم ، فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم ، فادر حجيج نفسه ، والله خليفتى على كل مسلم » وذكر الحديث .

• ٩٤٠ - (٣٩٥) - و عَدَّتُنَا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قَالَ : حَدُّتَنا عَلَى جعلاً عَلَى بِ الساعيل بن أَي يحالد ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قير ؛ قالت : صعد رسول الله الله عن محالد ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قير ؛ قالت : صعد رسول الله الله المنافق المنافق الله وكان الايصعد قبل يومئذ إلا يوم جمعة ، أو كما قالت ، فاستنكر الناس ذلك ، فيين قالم وجالس فأوماً إليهم رسول الله في يده : « أن اجلسوا ، فإني لم أقم مقامي هذا الأمر يغضكم لرجية ولا لرغبة ، ولكن تميم الداري اتاني ، فأخرتني خبراً منعنى القيلولة من الفرح وقرة العين ، ألا إن بني عمم لتعمم المداري ركبوا في يعرفونها ، فقعدوا - وقال خلف مرة أخرى - : فركبوا في قوارب السفينة ، ثم يعرفونها ، فقعدوا - وقال خلف مرة أخرى - : فركبوا في قوارب السفينة ، ثم يعرفونها ، فقعدوا إلى الجزيرة ، فإذا هم بشيء أسود أهدب ، كثير الشعر ، فقالوا لها : أخبريا عن النس ، فقالت ، فان فيه اما أنت ؟ قالت : أنا الجساسة ، فقالوا لها : أخبريا عن النس ، فقالت ، فإن فيه رجاب الأشواق إلى أن يخابركم وتخابروه ، فأتوه ؛ فاستأذنوا عليه ، فدخلوا ، فإذا والمحالة بالديو فاتوه ؛ فاستأذنوا عليه ، فدخلوا ، فإذا

۹۳۹ - (۵۳۵) - صحيح - رواه مسلم.

رواه مسلم (٢٠٠/٤ – ح ٢١٣٧ - ك الفتن - باب ٢٠) . وغيره .

٩٤٠ - (٣٦٥) - صحيح - إسناده ضعيف.

رواه مسلم من طريق أخرى عن الشعبي به . فإن مجالد بن سعيد: فيه ضعف ولكنه توبع عند مسلم من جماعة ، عن عامر الشعبي بنحوه .

رواه مسلم (۲۲۲۱/۶ - ح ۲۹۶۲ - ك الفَّتن باب ۲۶) .

هم بشيخ موقق شديد الرفاق ، شديد الشكى ، مظهر للحزن ، فقال : من أين لبنام ؟ فقالوا : بن الشام ، قال : فما فعلت العرب ؟ قالوا : بحن قوم من العرب ، عم تسأل ؟ قال : ما فعل هذا الرجل الذي خرج ؟ فقالوا : خيرًا ، ناوأه ( ) قومه ، فأطهره الله عز وجل عليهم ، فأمرهم جميع ، ودينهم واحد ، ونبيهم واحد ، ونبيهم واحد ، قال : هنال غير لهم ، فقال : ما فعلت عين زغر ( ؟ ؟ . فقالوا : يشربون منها للشفيهم ، ويسقون منها زروعهم ، قال : ما فعلت بحيرة الطبرية ؟ فقالوا : ويسان ؟ فقالوا : علم جاه كل حين ، قال : ما فعلت بحيرة الطبرية ؟ فقالوا : يدفق جانباها من كثرة الما ، أن أن : فرف عند ذلك ثلاث زفرات ، ثم قال : أن عند خلك ثلاث زفرات ، ثم قال : أن عند خلك ثلاث زفرات ، ثم قال : إن المناه أنها المنان » . فقال رسول الله في : « إلى هذا انتهى فرحي ، هذه طبية — عليها سلطان » . فقال رسول الله في : « إلى هذا انتهى فرحي ، هذه طبية — عليها سلطان » . فقال رسول الله في اطريق واحد ، صيق ولا واسع ، سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة »

9 £ 1 - (٣٧٥) - وحَدُّقُنَا أبو بكر بن أبي داود السجستاني ؟ قال : كدُّتُنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس ؟ قال : حدُّتُنا معتمر ؟ قال : حدُّتُنا إمساعيل بن أبي خالد ، عن مجالد ، عن عامر ؟ قال : حدثتني فاطمة بنت قبس : أن النبي شي صلى الظهر ، ثم صعد ننبر ، وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل ذك اليوم ، فاستذكر النام ذلك ، فمن بين قائم وجالس ، فأشار اليهم بيده ، أن اجلسوا ، فقال : « إن والله ما قمت مقامي هذا بأمر ينهمكم رغية ورهبة ، ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرًا منع مني القيلولة من الفرح ، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم ، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم ، إن بني عم لتميم الداري أحذتهم عاصفة في البحر ، فأجأتهم الربح إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا على قوارب السفينة ، فصعدوا إليها فإذا هم بشيء أهدب أسود ، يعرفونها فقعدوا على قوارب السفينة ، فصعدوا إليها فإذا هم بشيء أهدب أسود ، كثير الشعر فقالوا : ما أنت ؟ قالت : أنا الجساسة ، فقالوا : أخربنا ، قالت : أنا الجساسة ، فقالوا : أخربنا ، قالت : أنا الجساسة ، فقالوا : أخربنا ، قالت : أنا الجساسة ، فقالوا : أخربنا ، قالت : أنا الجساسة ، فقالوا : أخربنا ، قالت : أنا المحساسة ، فقالوا : أخربنا ، قالت : أنا المحسوب المعلولة عليه المعلولة عليه المعلولة عليه المعلولة عليه المعلولة عليه قالوا : ما أنت ؟ قالت : أنا الجساسة ، فقالوا : أخربينا ، قالت : ما أنا

٩٤١ - (٥٣٧) - صحيح - سبق تخريجه آنفًا .
 (٥) في (م) لم أترك أرضًا .

<sup>(\*)</sup> هي (م) هم الرك ارضا. ----

<sup>(</sup>١) ناوأه قوِمه: بِالمُدَّ: عَادَاهُ [ مختار الصحاح صـ ٢٨٤] .

بمخبرتكم ولا سائلتكم ، ولكن هذا الدير قد رهقتموه ، وفيه رجل هو بالأشواق الى أن تخبروه ويخبركم ، فعمدوا حتى أنوه ، فاستأذنوا ، فإذا هم بشيخ موثق ، شديد الوثاق ، مظهر الحزن ، شديد التشكي ، فقال لهم : من أين نشأتم ؟ فقالوا : من العرب ، عم تسأل ؟ فقالوا : في الشام ، قال : ما فعلت العرب ؟ قالوا : نحن قوم من العرب ، عم تسأل ؟ قال : فأطهره الله عز وجل عليهم ، قال : فلاينهم واحد والههم واحد ؟ قالوا : غيراً ، يشربون ، نعم ، قال : فله فعل نخل بين عمان ربيسان ؟ قالوا : يشربون ، ويسقون منها زروعهم ، قال : فله فعل نخل بين عمان ربيسان ؟ قالوا : يشم بون كل عام ، قال ؛ ما فلت بحيرة الطبرية ؟ فقالوا : يعنق جنباها ، كثيرة الماء ، قال : فرق عند ذلك ، ثم زفر ، ثم زفر ، ثم قال : لو قد انفلت من وثاقى هذا . لم أترك في وضا يا برجلي هاتين ، إلا أن تكون طية ، فليس لي عليها سلطان » . فقال رسول الله عليه وسلم : « والذى نفسي يده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ، ولا سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه الله : ولهذا الحديث طرق جماعة ، حَدَّثَناه ابن أبى داود ، في كتاب (المصايح» .

#### باب

## الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكمًا عدلًا فيقيم الحق ويقتل الدجال

٩٤٢ - (٣٨٥) - حَدَّتُنا الْفِرْقَائِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا قُئِيتِه بن سعيد ؛ قَالَ : حدثنا الليث بن سعد ، عن سعيد ، عن عطاء بن مبناء ، عن أبي هريرة قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « لينزلن ابن مريم حكمًا عدلًا ، فليكسون الصليب ، وليقتلن الحنيري ، وليقتلن الحنيري ، وليقتلن الخنيري ، وليقتلن وليدهين الشيحناء وليناغض والتباغض والتحاسد ، وليدعو إلى المال فلا يقبله أحد »

٣٤٣ - (٣٧٩) – وحَمَّثُنَا عمر بن أبوب السقطي ؛ قَالَ : حَمُثُنَا مُحَمَّدُ بن يزيد أَخُو كُرخُويه ؛ قَالَ : اَخُمُنَا مُحَمَّدُ بن يزيد أَخُو كُرخُويه ؛ قَالَ : أَنَانا وهب بن جرير ؛ قَالَ : حَمَّدُنا هشام ، عن تعادة ، عن عبدالرحمن بن آدم ، عن أي هريرة ، عن الله ﷺ قَالَ : ﴿ الأَنْبِياءَ أَمُهاتُهم شَتّى . ودينهم واحد ، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مرجم ، لأنه لم يكن بيني وينه نبي ، وينه بني ما أن الذه لله يكن بيني وينه نبي ما أن الله نازل ، فإذا وأيتموه فاعرفوه ، فإنه رجل مربوع إلى الحيرة والمياض ، كأن رأسه يقطر ، وإن لم يصبه بلل ، وإنه يدق الصليب ، ويقتل الحزية ، ويضع الجزية ويفض المال . ويقاتل الناس على الإسلام ، حتى يُهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة الملك كلها غير الإسلام ، وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة .

رواه مسلم من هذا الرجه (١٣٦/١ - ك الإيمان - باب ٧١) . ورواه أحمد (٤٩٤/٢) . (

رواه أُحمد (٢٠,٢٠ ؛ ٢٠٧٠) من طرق أربع عن قنادة به . وفيه تصريح قنادة بالتحديث من رواية شيبان عنه والحديث رواه أبو داود (٤٣٢٤) ومختصرًا (٤٣٧٠). وقال ابن كثير : ( هذا إسناد جيد قوي » . (النهاية » (١٩٩١) واستدل به الحافظ في ( الفتح » (٥٥٨/٥) وصححه شيخنا في (الصحيحة » (٢١٨٢) وابن حبان (موارد / ٢٠٠٢).

۹٤۲ – (۵۳۸) – صحیح :

لتتركن القلاص: أي لا يَتُخرج ساع إلى ذكاة ، لقِلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه . [ النهاية لابن الأثير ١٠٠/٤].

الأعور الكذاب ، وتقع الأمنة في الأرض ، حتى يرعى الأسد مع الإبل ، والنمر مع البقر ، والذئاب مع الغنم ، وتلعب الصبيان بالحيات ، لا يضر بعضهم بعضًا ، يلبث أربعين سنة ، ثم يتوفى ﴿ ، ويصلى عليه المسلمون » .

4 18 - ( 200 ) حكدتُنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن يوسف بن زياد ؛ قال : حدَّثنا ابن أبي عمر ؛ قال : حدَّثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة : أن النبي شه قال : د يوشك أن ينزل ابن مريم حكمًا عدلاً ، وإهامًا مقسطًا ، يكسر الصليب ، ويقتل الحنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد 8 .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله : والذين يقاتلون مع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : أمة مُحَمَّد ﷺ ، والذين يقاتلون عيسى : اليهود مع الدجال ، فيقتل عيسى الدجال ، ويقتل المسلمون اليهود ، ثم يجوت عيسى عليه السلام ، ويعنى عليه المسلمون ، ويدفن مع الذي ﷺ ، ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

٩٤٥ - (٥٤١) - كذَّتُنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؟ قال : كذَّتُنا أبو
 بكر بن أبي شَيّة ؟ قَالَ : كذَّتُنا مُحَمَّد بن بشر العبدي ؟ قال : كذَّتُنا عبيد الله بن
 عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ؟ قال : قال رسول الله شَيْ : ٥ لتقاتلن اليهود
 ولتقتلنهم ؟ حتى إن الحجر ليقول : يا مسلم ؟ هذا يهودي ، فعمال فاقتله » .

٩٤٦ - [أثر ٤٠٥] - وحَدَّثَنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكوي ؟ قال : حَدَّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ؟ قال : حَدَّثنا عبد الله بن نافع الصائع ، عن الضحاك ابن عشمان ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أيه ؟ قال : « الأقبر الثلاثة : قبر

رواه البخاري (٥٦/٦ - ح ٣٤٤٨ - ك الأنبياء - باب ٤٩). ومسلم ح ١٥٥). ٩٤٥ - (٤١) - صحيح - متفق عليه .

رواه مسلم من هذا الوجه . (ح ٢٩٢١) ك الفتن – باب ١٨) .

ورواه البخاري من وجه آخر (۳۹۹۳) (۲۹۲۰) .

وروه مبدون من وحد طور (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) . 987 - [6۰3] - أثر عبد الله بن سلام : هو إلى الضعف أقرب. يأتي تحقيق الكلام عليه آخر اكتاب (أثر ۹۲۲).

٩٤٤ – (٥٤٠) – صحيح – متفق عليه .

النبي ﷺ وقبر أبي بكر ، وقبر عمر رضي الله عنهما ، وقبر رابع يدفن فيه عيسى ابن مريم عليه السلام » .

94۷ - [أثر ٢٠٦] - حَدَّقُنا أبر بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطي؛ قال : حَدَّثنا هشيم ؛ قال : أنبأنا الواسطي؛ قال : حَدَّثنا هشيم ؛ قال : أنبأنا حصين ، عن أبي مالك في قول الله عز وجل [ ٤ : ٢٥٩] ﴿ وإن من أهل الكتاب إلا لمؤمن به قبل موته ﴾ قال : « ذلك عند نزول عيسى ابن مربم عليه السلام ، لا يقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به » .

٩٤٨ - [أثر ٧٠٤] - حُدِّثَنَا أبو عبد الله مُحمَّد بن مخلد العطار ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أبو عبد أَلَّ عن مخلد العطار ؛ قَالَ : حدثني عمي ، أبو جعفر مُحمَّد بن محمد بن سعيد ؛ [قال : حدثني أبي ،]<sup>(٥)</sup> قالَ : حدثني عمي عن أيه ، عن جده ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل [ ٤ : ١٥٩] ﴿ وَإِنْ مَن أَهُلُ الكتابِ إِلا لِيؤمَن به قبل موته ﴾ يعني : أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يمث عيسى ابن مرج فيؤمنوا به ﴿ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا ﴾ .

٩٤٧ – [٤٠٦] – أثر أبي مالك : إسناده صحيح – رجاله رجال الصحيح .

وقد صرح هشيم بالتحدّيث فيه . وحصين هو آبن عبد الرحمن السلمي، روى له الجماعة .

<sup>4\$4 - [4.</sup>٧] - أثر ابن عباس : إسناده ضعيف مشهور فيه عطية ومن فوقه . « الميزان » (٥٠/٣ ) وعم محمد بن سعيد هو الحسين بن الحسن بن عطية العوفي (١/ ٥٣٢) من « الميزان » ( ضعيف » . والحسن بن عطية العوفي ( ضعيف » كما في « التقريب » .

ولكن صح عنه هذا المعنى ، ذكر بعضها الحافظ ابن كثير في و تفسيره ؟ (٠٥/٣ ع ـ طبع الشعب) وقال عنها : « فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس » .

<sup>(</sup>ە) الزيآدة من (ك).

# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب

### الإيمان بالميزان : أنه حق توزن به الحسنات والسيئات

9 £ 9 - ( £ 6) - أنا الفرتيامي ؛ قال : حُدَّثَنا عبيداللَّه بن معاذ ؛ قال : حَدَّثَنا أي ؛ قال : حَدَّثَنا حَمَّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبى عثمان النهدي ، عن سلمان قال : « يوضع الصراط يوم القيامة ، وله حد كحد الموسى ، قال : ويوضع الميزان . ولو وضعت فى كفته السموات والأرض وما فيهن لوستهم ، فتقول الملاتكة : ربنا لمن تزن بهذا ؟ فيقول : لمن شئت من خلقى ، فيقولون : ربنا ما عبدناك حق عبادتك » .

• 90 - (05٣) - حَمَّلُنَا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا الحسين بن الحسن المروزى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّاد بن سلمة ، الحسن المروزى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أي عثمان النهدي ، عن سلمان قَالَ : « يوضع الميزان يوم القيامة ، عن ثابت ، عن ألمن تزن بهذا ؟ فَفُو أَنْ فِيهُ السموات والأرض لوسعت ، فتقول الملائكة : يا رب ، لمن تزن بهذا ؟ فيقول لمن شبّتُ من خَلْقى ، فيقولون : سبحانك ، ماعبدناك حق عبادتك » .

901 – (916) – حَمَّلُتُنا الفِرْقالِي ؛ قَالَ : حَدَّلُنا إسحاقَ بن راهويه ؛ قَالَ : أنبأنا النضر بن شميل ؛ قَالَ : حَمَّلُنا شعبة ، عن القاسم بن أبى بزة ، قَالَ : سمعت

949 ، 90 - (947 ، 967) - صحيح - على شرط الصحيح - وله حكم المرفرع. وقد روى مرفرغا.

رواه الحاكم ٤/٩٨٥). وصححه على شرط مُشلِم ووافقه الذهبي ، ونقل عنه المنذري ذلك في « الترغيب ٤ ٣٢٦/٣ – ٥٠، ٥٠) وأقره وذكر له شاهدًا من حديث ابن مسعود موقوفًا وعزاه للطيراني ، وحسن إسناده ، والحديث صححه شيخنا في « الصحيحة » (٩٤١) ، وعزاه ابن كثير لابن أبي الدنيا ثنا أبو نصر التمار ، ثنا حماد به . (النهاية ٢٠/٢) .

٩٥١ - ٩٥٢ - (١٤٥ ، ١٤٥ ) - صحيح .

رواه أحمد (٢٠٦٦) ، (٤٤٦/٦) ، والترمذي [ح٢٠٠٠] ، وابن حبان في «صحيحه» (موارد ١٩٢١) كلهم من طريق عطاء به ، وهو في 3 الصحيحة » (٨٧٦) . ورمز له السيوطي بالصحة « فيض القدير » (٨٨٢٥ – ٨٠٤٦) . رجلًا يُقَالُ له : عطاء يحدث عن أم الدرداء ، عن أبى الدرداء ، عن النبى رضي قَالَ : و مامن شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن » .

٩٥٢ – (٥٤٥) – حُدُقتا أبر مُحتُد بن صاعد ؟ قال : حَدُثنا بندار مُحتَد بن بشار ؟ قال : حَدُثنا بندار مُحتَد بن بشار ؟ قال : حدث غذه الله عند الله عند ؟ قال : سمعت القاسم بن أبى بزة يحدث عن عطاء الكيخاراني ، عن أم الدرداء ، عن أي الدرداء ، عن أبي الدرداء ، عن أبي الدرداء ، عن النبى شي قال : « ما من شيء أنقل في الميزان من حسن الحلق » ( ) .

٩٥٣ – (٩٤١) وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا عمرو بن على قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرني القاسم بن أبى بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن النبي الله قال: ٩ ما من شئ أثقل في الميزان من حسن الحلق ٤.

408 – (٤٧) – حَدَّثَنَا أَبُو أَحمد هارون بن يوسف الناجر ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَنَ عَمْر بن مَا يَعْنَى محمداً العدني ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَفِيانَ بن عيينة ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عمرو بن دينا ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء قال : و ها من شيء أفضل في ميزان المؤمن يوم القيامة من غلق حسن » .

٩٥٣ ، ٩٥٤ ، ٩٥٥ – (٩٤٦ ، ٧٤٥ ٨٤٨) – صحيح لغيره .

رواه الترمذي ٢٢.٣/٦ – ٣٠٠.٣ – ك البر والصلة – آب ٦٢) من طريق ابن أيي عمر ثنا سُفيان به زيادة ( وإن الله ليبغض الفاحش البذي ؟ . وقال : ﴿ هذا حديث حسن صحيح ؟ ، وعزاه المنذري: ﴿ للبزار بسند جيد ؟ في ﴿ الترغيب ﴾ (٣٨٥/٣ – ٢٠٠١) ، ورمز له السيوطي بالحسن ﴿ فيض القدير ٥ /

٤٨٣) والحديث رواه أبو داود (٤٧٩٩) ، وهو في ٥ صَّحيح أبي داود ، (٤٠١٤) بالإسناد السابق .

(ه) في (ك) من ٥ من خلق حسن».

٩٥٦ – (٥٤٩) – وحَمَّلَنَا أبر جعفر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح المكبرى ؛ قَالَ: حَمَّثَنَا عبداللَّه بن عامر بن زرارة ؛ قَالَ : حَمَّثَنَا شريك ، عن خلف بن حوشب ، عن ميمون بن مهران ؛ قَالَ : قلت لأم الدرداء : هل سمعت من رسول الله شيئا ؟ قالت : نعم ، سمعته يقول : « إن أول ما يدخل في الميزان الحلق الحسن » .

٩٥٧ - (٥٠٠) - حدثنى أبو حفص عمر بن أبوب السقطى ؛ قَالَ : حدثنا المسلم بن عرف ؛ قَالَ : حدثنا المساعل بن عياش الحمصى ، عن عبدالرحمن بن زياد الإفريقى ، عن عبدالله بن يزيد ، عن عبدالله بن عمرو ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﴿ قَلَ : قَالَ رسول الله ﴿ قَلَ : قَالَ رسول الله ﴿ قَلَ : قَالَ رسول الله ﴿ قَل تَعْقَى يَوْم القيامة برجل إلى الميزان ، ويؤتى بتسعة وتسعين سجلاً ، كل سجل منها مد البصر ، فيها خطاياه وذنوبه ، فتوضع فى كفة الميزان ، ثم يخرج بطاقة بقدر أتملة فيها : شهادة أن لاإله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فترضع فى الكفة الأخرى ، فترجع بخطاياه وذنوبه » .

قلت: فيه يعلى بن مملك لم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يرو عنه سوى عبد الله بن أي مليكة ، ولذا قال عنه الحافظ: « مقبول » أي حيث المتابعة وقد توبع كما في الحديث السابق والآمي ولله الحمد والمنة : انظر (ظلال الجنة ص٣٤٩) .

٩٥٦ – (٩٤٩) – صحيحٌ بما قبله .

رجاله ثقات غير شريك القاضي وفي حفظه شيء ، ولكنه توبع كما تقدم في طرقه السابقة . والحديث عزاه في « تخريج الإحياء » (١٥٧٦/٤ – ٣٤٢٢) للطبراني في « الكبير » من طريق ابن أبي شببة وأحمد بن أسد قالا ثنا شريك به .

٩٥٧ - (٥٥٠) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف .

فيه عبد الرحلان الإفريقي وهو: ( قميف في حفظه ). كما قال الخافظ ، وإسماعيل بن عبد الرحلان الإفريقي وهو: ( قميف في حفظه ). كما قال الخافظ ، وإسماعيل بن عباش : خلط في روايته عن غير الشامين ولكنه توبع عليه عند ابن البناء في و قضل التهليل) (ح٢ ) تابعه أبو عبد الرحلن المقريء عن الإفريقي به . وقد تابع عامر بن يحيى المعافري ، عبد الرحلان الإفريقي عليه من طريق صحيحة أخرجها أحمد (٣/ ١٣) والترمذي (٧/٣) ، وصححه الماح (١/٣) ك الإيان – باب (١٧) وحسنه ، ورواه ابن عبان ماجة (١٤٠٠ ) ، وقال حمرة الكناني في و جزء المطاقة ، (ع) ) ، وهو من أحسن الحديث ، والزبيدي في و تخريج الإحياء ١٢/ص ٢٠٨٤) بقوله و هذا حديث جيد المحديث عظيم الموقع » وصححه شيخنا العلامة الرعمية ، (٣٥) والحديث بن سهيد من قدماء أصحابه . =

٩٥٨ - [أثر ٤٠٨] - أنا الفرتاني ؛ قَالَ : حَدَّنَا أبو بكر بن أبي شَيِّية ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا سفيان بن عينة ، عن عمرو - هو ابن دينار - عن عبيد بن عمير ؛ قَالَ : « يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة ، فيوضع في الميزان ، فلا يزن عند الله جناح بعرضة ، وقرأ [١٨ : ١٠٥] ﴿ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ﴾ .

909 - [أثر 609] - أنا الفرتاني ؛ قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو كريب ؛ قَالَ : حَدُّثَنَا عبداللَّه بن إدريس ؛ قَالَ : أنبأنا ليت ، عن أبي الزبير ، عن عبيد بن عمير في « العتل » قَالَ : « هو القوى الشديد الأكول الشروب ، يوضع في الميزان ، فلا يون شعيرة ، يدفع الملك من أولئك سبعين ألفا دفعة واحدة في النار » .

٩٣٠ - (٥٥١) - وأنبأنا الفرتايي ؛ قال : حدَّنا أحمد بن سنان ؛ قال : حدَّنا يحمران ، عن يحد بن سنان ؛ قال : خدَّنا ليحي بن إسحاق الشيليويي ؛ قال : أنبأنا ابن لهيمة ، عن خالد بن أبي عمران ، عن القاسم بن مُحمَّد ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، هل يذكر الحبيب حبيه بوم القيامة ؟ قال : ﴿ أَمَا عند ثلاث فلا ، أما عند لليزان حتى يمل أو يخف فلا ، وأما عند الكتب حتى يعطى الكتاب بيمينه أو بشماله فلا ، وأما حين يخرج عنق من النار ، فقول ذلك العنق : وكلت بثلاثة ، وكلت باللى ادعى مع الله إلها آخر ، ووكلت بكل جبار عنيد ، وبكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب » .

والله أعلم ومن شاء المزيد فليرجع إلى تخريج الأغوين المكرمين عبد الرزاق العباد
 وخالد العنبري في تخريج كل واحد منهما ٥ لجزء البطاقة ٤ .

٩٥٨ - [٤٠٨] - أثر عبيد بن عمير : إسناده صحيح .

رواه عَبْد الرزاق في « تفسيره » (٣٩٣/٣) . وقد صح مرفوعاً من حديث أبي هريرة -منفق عليه البخاري في التفسير (٤٧٢٩) ومسلم (٢٧٨٥) .

معن عيد البحاري في التنسير (٢٠١٠) ومسلم (١٧٨٥) ١٩٥٩ - [٤٠٩] - أثر عبيد بن عمير : إسناده ضعيف.

أبو الزيير مدلس وقد عنعن ، وليث بن أبي سليم فيه ضعف .

٩٦٠ - (١٥٥) - لا بأس به - إسناده ضعيف .

رجاله ثقات. غير ابن لهيمة وقد تقدم مرازًا الكلام عليه . فهو مدلس وقد احترقت كتبه فخلط في حديثه بعدها كما قال الحافظ في ٥ التقريب ٤ . قال الهيشمي: ﴿ فِيه ابن لهيمة ، وهو ضعيف ، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح ٤ (المجمع ١٠/ ٣٥٩)، وينظر (تفسير ابن كثير ٣٨٨/٥).

والحديث أخرجه أحمد (١١٠/٦) ، ويشهد لأخذ الكتب ، والميزان الحديث =

9 9 9 ( 00 ) - خَلَّتُنَا أَبُو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَلَّمُنا مراك ، عن حميد بن عياش الرملى ؛ قَالَ : خَلَّمُنا مؤمل بن إسماعيل ؛ قَالَ : خَلَّمُنا مراك ، عن الحسن ؛ قَالَ : خَلَّمُنا مراك ، عن الحسن ؛ قَالَ : فالت عائشة رضى الله عنها : بينا رسول الله ﴿ فَي حجرى ، فَذَكَرَت قربه منى في الدنيا ، وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة ، فبكت ، فقال لى : وما يكيك يا عائشة ؟ ، . فقلت : ذكرت قربك منى في الذنيا ، وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة ، طورة ، كل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله ؟ قال : وأما في تلاقة مواطن ، إذا تطابرت الصحف ، وقيل [ 19 : 19 ] ﴿ هاؤم الرقوا كتابيه ﴾ له يذكر أحد أحداً ، حتى يعلم : أينقل ميزانه أم يخف ؟ وإذا رحمل الناس الميزان أم يذكل أحد أحداً ، حتى يعلم : ينجو أم لا ؟ » .

الآني فإنه لا علة له سوى عنعنة الحسن فإنه مدلس وارساله عن عائشة ، وحديثه له طرق صحيحة إليه على ما يأتى إن شاء الله .

وأَمَّا خَوْوجٌ عَنقُ مَن النَّارِ ... ۚ إِلَّحْ دُونَ قُولِهَا ﴿ وَبِكُلُ مَتَكِبُرِ لَا يَؤْمِنَ ... ﴾ فهي صحيحة ثابتة بإسناد على شرط الشيخين عند الترمذي (٢٥٧٧) نظر ﴿ الصحيحة ﴾ (٥١٢) .

٩٦١ - (٢٥٥) - حسن لغيره - إسناده ضعيف .

فيه عنعنة الحسن البصري عن عائدة فإنه مدلس كما سبق ، ولجارك هو ابن فضالة كذلك مدلس وقد عنعنه ، والمؤمل بن إسماعيل فيه ضعف ولكن الحديث وواه أبو داود (٤٧٥٥) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرنا يونس عن الحسن بنحوه ، ويونس هو ابن عبيد فلنن تكلم فيه بالتدليس فهم من والمرتبة الثانية ؛ كما في وطبقات المدلسين ٥ (ص٣٦٦) ومع ذلك فقد رواه عنه يزيد بن زريع كما في رواية البيهقي والنهاية » لابن كثير (٢٧٢) .

وابن زريع كان عمن تُمرى أحاديثه عن الحسن خاصة فلم يكتب عنه إلا ما قال:
سمعت، أو سألت، أو حدثنا الحسن «التهذيب» (٤٤٥/١١) وكان أحمد وغيره
سمع للأئمة يعدون يونس من أثبت الناس في الحسن ، ويقدمونه فيه . و شرح علل
التمدي ( (٦٨٧ ) ، (التهذيب) ، فانحصرت العلة في تدليد الحسن وإرساله عن
عائشة رضي الله عنها وله رواية أخرى مختصرة في «المسند» (٤/١٠) الا أحمد
ثنا عفان ثنا القالسم بن القصر قال قال الحسن قالت عائشة با رسن الله هل تذكرون
أهليكم يوم القيامة ؟ قال: «أها في مواطن ثلاثة فلا: الكتاب والميزان، والصراط ١٨ هـ :=

٩٦٢ – (٥٥٣) – وأنبأنا الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا هشام بن عمار الدمشقى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَة بَن خَالَد ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عَثْمَان بن أبي العاتكة ، عن على بن رون . عن القاسم ، عن أبي أمامة قال : لما نزلت [٢٦ : ٢١٤] ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ الآية جمع النبي ﴿ بني هاشم . فأجلسهم على الباب ، وجمع نساءه وأهله ، فأجلسهم في البيت ، ثم اطلع . فقال : يا بني هاشم ، اشتروا أنفسكم من اللَّه عز وجل ، لا يغرنكم قرابتكم منى ، فإنى لا أملك لكم من اللَّه شيئاً ، ثم أقبل على أهل بيته فقال . يا عائشة بنت أبي بكر ، ويا حفصة بنت عمر ، ويا أم سلمة ، ويا فاطمة بنت مُحَمَّد ، يا أم الزبير يا عمَّة النَّبي . اشتروا أنفسُكم من اللَّه عز وَجَل ، واسعوا في فكاك رقابكم ، فإني لا أملك لكم مَن اللَّه عز وجل شيئاً ، فَبِكُتَ عَائشَةً ، ثُمَّ قالت : أَى حُبَّى ، وهل يكون ذلك يوم لا تغنَّى عنى شيئًا ؟ فَقَالَ : نعم ، في ثلاثة مواطن : يقول اللَّه عز وجل [٢١ : ٤٧] ﴿ وَنَضِعَ المُوازِينَ القسط ليوم القيامة ﴾ وقَالَ عز وجل [٢٣] : ١٠٢ ، ١٠٣] ﴿ فَمُن ثَقَلَتُ مُوازِيتُهُ فأولئك هُمُ المفلحونُ ، ومن خفَّت موازينه فأولئك الذين خسرواً أنفسهم في جَهْنَم خالدون ﴾ . فعند ذلك لاأغنى عنكم من الله شيئا ، وعند النور : من شاء اللَّه عزا وجل أتم نوره ، ومن شاء تركه في الظلمة يعمه فيها ، فلا أملُّك لكم من اللَّه عزَّ وجل شيئًا ، وعند الصراط ، من شاء الله عز وجل سلمه وأنجاه ، ومن شاء كيكبه فَى النارَ » . قالت عائشَة رضى الله عنها : أَى حبى ، قد علمنا أن الموازين : هي الكفتان يوضع في هذا الشيء ، وفي هذا الشيء فترجح إحداهما ، وتخف

ويشهد له الحديث السابق وقد أشار الحافظ ابن كثير في « النهاية ۲۷/۲ » إلى
 تقويته بقوله . ؛ طريق أخرى عن عائشة » . وذكر الحديث السابق وقال الحافظ العراقي
 عن هذا الحديث : د إسناده جيد » (تخويج أحاديث الإحياء) (٤٠٩٧) ، ولا نوافقه
 في حكمه على الإسناد على ما سبق بيانه .

وقال السيوطي في 9 الدر المنتور » (١٩٥٣) و أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة في قوله : ﴿ فَمَن ثقلت موازينه فأولتك هم الفلحون ... ﴾ فذكر نحوه مرفوعًا والموافقة صح هذا المرسل فإنه رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه مرفوعًا و تفسير عبد الرزاق » (٢/٣) تفسير الآية (٢٠) من سورة وقد أفلح ». لازداد به الحديث قوة على قدة باد بعث شاهد من الحديث الآتر . (الله أعلى .

الروان ( ( ( ( ( ) من من الحديث الآمي . والله أعلم . 3 من 9 من ( ( ( ( ) هن النادة ضعيف جدًا . وفي متنه بعض النكارة .

رواه الطبراني (٢٦٨/٨ – ح٧٩٠٠) قال عَنَّه الهيثمي في و المجمَّع ﴾ (٨٦/٧)

إحداهما<sup>()</sup> ، وقد علمنا النور والظلمة ، فما الصراط ؟ قَالَ : طريق بين الجنة والنار ، يجاز الناس عليها ، وهي مثل حد الموسى ، والملائكة صافون يميناً وشمالاً ، يتخطفونهم بالكلاليب ، مثل شوك السعدان ، وهم يقولون : رب سلم سلم ، وأفندتهم هواء ، فمن شاء الله سلمه ، ومن شاء كبكبه فيها » .

977 - (005) - كدَّثنا أبو بكر تُمتقد بن مُحقد بن سليمان الباغندي ؛ قال: حَدَّثنا هماوية بن يحيى الأطرابلسي ؛ قال: حَدَّثنا معاوية بن يحيى الأطرابلسي ؛ قال: حَدَّثنا مُحقد بن الوليد الزبيدي ، عن جبير بن نفير ، عن سبرة بن فاتك ؛ قال: قال رسول الله على در وجل يوفع قوما ويضع قوماً » . وذكر الحديث .

٩٩٤ - (٥٥٥) - حَدُثنا أبو الفضل جعفر بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : حَدُّننا رَهِير بن مُحَمَّد الصندلي ؛ قَالَ : حَدُّننا الرَّوسُ بن الفضل ، ومحمد بن سعيد الأصبياني ؛ قالا : حَدُّننا الوليد بن مسلم ؛ قالَ : سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول : حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمى ، أنه سمع أبا إدريس الحولاني يقول : سمعت النواس بن سمعان يقول : سمعت رسول الله ﴿ يَقُول : ﴿ المَيْوانَ بيد الرحمن تبارك وتعالى ، يرفع أقواماً ، ويخفض آخرين إلى يوم القيامة » .

وقَالَ ابن الأصبهاني : « والميزان بيد رب العالمين »

وفيه علي ابن يزيد الألهاني وهو متروك ، قلت : وهو كما قال ، وعثمان بن أي العاتكة ضعف في علي بن يزيد الألهاني كما قال الحافظ في ( التقريب » .
 والحديث لبعضه شواهد في الصحيح .

 <sup>(\*)</sup> هُكذا في (م) وفي (ت) «الأخرى».

<sup>978 – (360) –</sup> حسن صحيح . الحديث أخرجه ابن أبي عاصم عن هشام بن عمار به ح (٥٥٠) ، (٧٧٨) ، وفي والآحاد والمثاني تا ح (١٤١١ ، ١٠٤٢)، ووراه الطبراني (١٣٧/٧ – ح١٥٥٧)،

وقال الهيشي : ( رجاله ثقات ، (۱۱۲۷) واسناده فيه معاوية بن يحيى وهو أبو مطيع الإطرابالسي : لا بأس به . وكذا هشام بن عمار ، ولكنهما توبعا عند ابن أبي عاصم وليستاد فيه مبهم فصح الحديث به وله شاهد وهو الحديث الآمي وشاهد آخر من حديث نعيم بن همار عندابن أبي عاصم في والسنة ، (٥٠٥) وهو صحيح ، فالحمدلله . عديث نعيم بن همار عندابن أبي عاصم في والسنة ، (٥٠٥) .

قَالَ مُحَمَّدُ بِنِ الحُسِنْ رحمه اللَّه تعالى :

٩٦٥ – (٥٥٦) – وقد رُوي عن النبي ﴿ أَنهُ قَالَ : دَ رأيتني دخلت الجنة ،
 فأوتيت بكفة ميزان ، فوضعت فيها ، وجيء بأمني ، فوضعت في الكفة الأخرى ،
 فرجحت بأمني ، . وذكر الحديث .

فنعوذ باللُّه ممن يكذب بالميزان .

يايمانهما ٥ .

٩٦٥ - (٥٥٦) - لم أعرف من وصله بهذا السياق .

ولكن روي نحوه عند الدارمي (٢٠١٦ - ح١٣ - پاب ٣) وحسنه بعض أهل العلم وصححه آخرون . انظر ه مجمع الزوائد ، (٢٢١/٨) ، ٥ وتاريخ الإسلام، (٤٨/١) للذهبي من حديث عتبة بن عمير بن عبد السلمي وله شاهد من حديث أي ذر رواه الدارمي أيضًا (ح١٤) ، وهو في ه مجمع الزوائد، (٨/٥٥) . ويأتي معناه عند المؤلف (ح٠٠٨) باب ٥ ما روي أن أبا بكر وعمر وُزنًا بالأمة فرجحا

## بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان والتصديق

بأن الجنة والنار مخلوقتان ، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبداً وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبداً

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُمَيْنِ رحمه الله : اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الحبة والنار ، قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام ، وخلق للجنة أهلاً ، ولنار أهلاً ، قبل أن يخرجهم إلى الدنيا ، لا يختلف في هذا من شمله الإسلام، وذاق حلاوة طعم الإيمان ، دل على ذلك القرآن والسنة ، فنعوذ بالله من يكذب بهذا .

فإن قَالَ قائل : بين لنا ذلك .

قيل له: أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام ، وأسكنهما الجنة ؟ وقُال عز وجل في سورة البقرة [ ٢ : ٣٥] ﴿ وقاننا يا آدم اسكن أنت وزوجك الحبته ، وكلا منها رغدًا حيث شتما ، ولا تقربا هذه الشجرة ، فتكونا من الظلين ﴾ . وقال عز وجل في سورة الأعراف [٧ : ٧٥] ﴿ يا بني آدم لا يفتسكم الشيطان كما أخرج أبَرَيْكم من الجنة ، يُثْرِعُ عنهما لباسَهُمَا لِيرِيهُمَا سورتِهِمَا ﴾ الآية .

وقَالُ عَز وَجَلَ فَى سَوَرَةُ طَهُ [ ٢٠ | ١٦٦ | ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكُمُ اسْجَدُوا لاَدَم فَسَجَدُوا [لا إبليس أبى ، فقلنا : يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يَخْرَجَنَكُما مِن الْجِنَّةُ فَشْتَى ، إن لك أن لاِتَجْوع فيها ولا تعرى ، وأنك لا تظمأ فيها ولا تصحى ، فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم ، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سواتُهما وطُفِقًا يخصفانِ عليهما من ورقِ الجنةِ ﴾ .

وقَالَ عز وجل فى سورة (ص) لإبليس [٣٨ : ٧٧] ﴿ فَاعْرِج مَنْهَا فَإِنْكَ رَجِمٍ ﴾ الآية . فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة ، ثم تاب عليهما ، ووعدهما أن يردهما إلى الجنة ، ولعن إبليس وأخرجه من الجنة ، وأيسه من الرجوع إلى الجنة .

937 - [أثر ٤٩٠] - حَدُّثُنَا أبو الناسم عبد الله بن مُحَمَّد العطشى ؛ قَالَ : حَدُّثنا العلم بن عبد الله الترقنس ؛ قَالَ :حَدُّثنا العلم بن عبد الله الترقنس ؛ قَالَ :حَدُّثنا أمين معيد بن جبير ، عن ابن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله عز وجل [ ٢ : ٢٧] ﴿ ﴿ فِنلقى آدم من ربه كلمات لتاب عليه ﴾ قَالَ : أمن رب ؛ ألم تخلقني بيدك ؟ قَالَ : بلى ، قَالَ : أي رب ؛ ألم تنفخ في من روحك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ؛ ألم تسبق رحمتك إلى قبل غضبك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ؛ ألم تسكني جنتك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ؛ ألم تسكني جنتك ؟ قال : تعم » .

97V – [أثر ٢٩١] – أنبأنا الفرتايي ؛ قالَ : أنا هشام بن عمار الدمشقى ؛ قالَ : حُدُّتَنَا الوليد بن مسلم ؛ قالَ : قالَ أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطيه ؛ قالَ : « بكى آدم عليه السلام على الجنة ستين عامًا ، وعلى ابنه حين قتل أربعين عاماً ».

٩٦٨ - [أثر ٤١٢] - حَدُّثنا أبو بكر مُحَمَّد بن هارون العسكري<sup>(٠)</sup> ؛ قال : حَدُّثنا إبراهيم بن الجنيد الحُمَّلي ، قال : حَدُّثنا مُحَمَّد بن الحسين ؛ قال : حدثني يحيى

٩٦٦ - [٤١٠] - أثر ابن عباس : إسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن محمد بن أبي ليلي : فيه ضعف من قبل حفظه وقريب منه أو مثله قيس وهو ابن الربيع . وروي من طرق ، وعزاه ابن كثير : للحاكم من حديث ابن جبير عن ابن عباس وقال : ٥ صحيح الإسناد ٤ . انظر (تفسير ابن كثير ١٩/١ . الحلبي) . تقدم (٧٩٨) أثر (٧٧٠).

٩٦٧ - [ ٤١١] - أثر حَسانَ بن عطية : ضعيف الإسناد .

الكلام لا يضر في هشام بن عمار وهو من رجال البخاري فحديثه حسن . ولكن الوليد بن مسلم مدلس، ولم يصرح فيه بالسماع من الأوزاعي ، وليس بحجة لأنه لم يسنده إلى النبي رهي ولعله من الإسرائيليات .

٩٦٨ – [٤١٢] – أَثْرُ يزيّد الرقاشي : إسناده ضعيف .

 ابن لسحاق ؛ قَالَ : حَدِّثُنَا عمارة بن زاذان الصيدلاني ، عن يريد الرقاشي ؛ قَالَ : لما طال بكاء آدم عليه السلام على الجنة ، قبل له في ذلك ، فقَالَ : أبكي على جوار ربي عز وجل في دار تربتها طبية ، أسمع فيها أصوات الملائكة .

قَالَ مُحَمَّدُ بِن الحُسِين رحمه اللَّه: وسنذكر من السنن الثابتة في أن اللَّه عز وجل قد حلق الجنة والنار ، وأعد في كل واحدة لأهلها ما شاء ، مما لا يدفعها العلماء ، والحمد لله على ذلك .

9 ٣٩ - (٥٥٧) - أبناً الفرتاي ؛ قال : حُدُّنَا إسحاق بن راهويه ؛ وقال : الحَدِّنا أنو سلمة ، عن أخبرنا الفضل بن موسى ؛ قال : حُدُّنا أمحقد بن عمرو ؛ قال : حَدُّنا أبو سلمة ، عن أخبرة الفضل بن موسى ؛ قال : هلا خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار ، أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة . فقال : انظر إليها ، وإلى ما أعددت لأهلها فيظر إليها ، فرجع إليه عز وجل ، فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ، فأمر بها فحجبت بالمكاره ، فقال اذهب فانظر إليها فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره ، فقال : وعِرِّبك ، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ، ثم قال : الهب فانظر إليها ، فإذا هي يركب بعضها بعضا ، فرجع فقال : وعزتك لا يدخلها أحد ، فأمر بها فحُقَّت بالشهوات ، فقال : المجه إليها فرجع فقال : وعزتك لا يدخلها أحد ، فأمر بها فحُقَّت بالشهوات ، فقال : الرجع إليها فرجع فقال : وعزتك لا يدخلها أحد ، فأمر بها فحُقَّت بالذهوات ،

• ٩٧٠ – (٥٥٨) – وأنبأنا اليزيابي ؛ قالَ : محدَّثنا وهب بن بقية ؛ قالَ : أنبأنا خالد بن عبد الله الواسطي ؛ عن مُحمَّد بن عمرو ؛ عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قالَ ... فذكر مثله .

وكل هذه الآثار مما لا يعتمد عليه لأن عامتها من الإسرائيليات. مع ضعف إسنادها
 في الغالب.

٩٢٩ ، ٩٧٠ - (٧٥٥ ، ٨٥٥) - صحيح .

أخرجه أحمد (٢/) ٣٥ ، ٣٧٣) ، والترمذي (٢٧٧٧ – ح٣٥٢) - ك صفة الجنة المباد (٢١) وقال : 8 هذا حديث حسن صحيح » ، ورواه النسائي (٣/٧ – ح ٢٥) ك الأيمان والندور – باب(٣) من طريق ابن راهويه به ، وصححه الحاكم وواقفه الذهبي (٢٦/١) على شرط مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمور به مختصرًا ، ويتابعة حماد بن سلمة لإسماعيل مطولًا ، وصححه شيخنا العلامة الألباني – حفظه الله – في 8 تخريج الضحاوية » (٣٠٨٥) ، «صحيح الترمذي» (٢٠٧٥) .

991 - (909) - محدَّقَنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قَالَ : حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد الحراني <sup>6</sup> قال : محدَّقًا محتّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ابن مالك ؛ أن رسول الله ﷺ قَالَ : « حفّت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات » .

9۷۲ - (٥٠٠) - وحَدُّثنا أبوالقاسم عبد الله بن مُحتَّد بن عبد العزيز البغوي قَالَ : حَدُّثنا أبو نصر النمار، وعبيد الله بن مُحتَّد العبشي ؛ قالا : حَدُّثنا حَتَاد بن سلمة، عن ثابت ، عن أنس ؛ قالَ : قالَ رسول الله ﷺ : ﴿ حَفْت النار بالشهوات، وحَفْت الجنة بالمُكاره ﴾ .

977 - (٥٦١) - حَدَّثَنَا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدُّثَنا يوسف بن موسى القطان، و مُحَمَّد بن إساعيل البخارى، و أحمد بن الوليد بن أبيان ؛ قالو : حدثني مالك بن أنس، عن أبي أبان ؛ قالو : حدثني مالك بن أنس، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله في قال : وحجبت النار بالشهوات، و حجبت الجنة بالمكارد » .

٩٧٤ - (٩٦٣) - حدثني موسى بن هارون ؟ قال : حَدَّتُنا على بن الجمد ؟
 قال : أخبرني صخر بن جوبرية ؟ قال : سمعت أبا رجاء ؟ قال : حَدَّثُنا ابن عباس ؟
 قال : قال مُتحد الله على الله عباس ؟
 قال : قال مُتحد الله الفقراء والمساكين ،
 وإلى النار - أو في النار - فرأيت أكثر أهلها النساء » .

٩٧٥ – (٩٦٣) – وأنبأنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضي ؛ قَالَ

۹۷۱ ، ۹۷۲ – (۹۵۹ ، ۵۹۰) – صحیح

رواه مُشلِم من طريق حماد به (ح٣٨٢٦) ك الجنة - باب (١) . وكذا الترمذي ح٢٥٦٢) وصححه .

 <sup>(</sup>ه) صوابه: الخراساني بدلًا من الحراني.

<sup>(</sup>١) ڪورب ١٠ (١٦٥) – صحيح – متفق عليه .

رواه البخاري (ح/٣٤٨) ك الرقاق – باب (٢٨) من طريق إسماعيل بن أبي أويس به. ومسلم (ح ٢٨٣٣) من طريق ورقاء عن أبي الزناد به .

۹۷۴ – (۹۲۰) – صحیح

انظر التخريج الآتي . وأبو رجاء هو العطاردي .

٩٧٥ - (٥٦٣) - صحيح رواه مسلم.

حَدُّثَنا أبو الأشعث ؛ قَالَ : حَدُّثَنا مُحَمَّد بن عبد الرحمن ؛ قَالَ : حَدُّثُنا أبوب ، عن أى رجاء ؛ قَالَ : سمعت ابن عباس يحدث عن النبي ﷺ قَالَ : ﴿ اطلعت فَى النار، فرأيت أكثر أهلها النساء ، واطلعت فى الجنة ، فإذا أكثر أهلها الفقراء ﴾.

94V - (٥٦٥) - وحَدُّثُنَا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدُّثُنَا بن أبى عمر - يعنى محمداً العدني - قَالَ : حَدُّثُنَا سَفِيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الله الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﴿ : ٥ احتجت النار والجنة ، فقالت هذه : يدخلني الضغاء فقالت هذه : يدخلني الضغاء والمساكين ، فقال الله عز وجل لهذه : أنت عذابي أصيب بك من أشاء ووجل قَالَ : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقَالَ لهذه : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ، ولكل واحدة من منهما ملؤها » .

رواه من طريق أبوب به ( ۲۷۳۷) ك الدعوات . باب (۲۱) . ورواه البخاري من حديث أي رجاء عن عمران بن حصين كذلك ، وعلقه عن ابين عباس (ح٤٤٩) ، وقال الحافظ : ٥ وكلا الإسنادين ليس فيه مقال ، فالحديث عن أبي رجاء عنهما » . اه مختصرًا والفتح ١ (٢٨٤/١) .

ينظر ٥ مسند ابن الجعد ح٤٠٤ - وما بعده ٥ . وله شاهد من حديث أسامة بن زيد - منفق عليه البخاري (ح٧٤ ٥) .

٩٧٦ - (٩٦٤) - صحيح بما بعده - إسناده صعيف .

عطاء بن السائب : اختلط ورواية ابن فُضَيْل عنه بعّد الاعتلاط . ولكنه توبع كما يأتي في الحديث الآتي .

<sup>(°)</sup> في النسخ – (الكيامي) والصواب ما أثبت.

٩٧٧ - (٩٦٥) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (ح.٤٨٥) ك النفسير – سورة (ق) ، ورواه مُشلِم (ح.٢٨٤) =

٩٧٨ – (٩٦٥) – خَدَّقَا الفِرتاني ؛ قَالَ : خَدِّنَا تَشِيتَة بن سعيد ، عن مالك بن أسر ، عن مالك بن أسر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﴿ قَالَ : ( إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل الجنة : فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار : فمن أهل الخنة ، وإن كان من أهل النار : فمن أهل النار ، يقال : هذا مقعدك حتى يبعنك الله عز وجل إليه يوم القيامة » .

٩٧٩ - (٥٦٧) - وحَدَّقُنا الفِرْيَاسِ ؛ قَالَ : حَدَّثُنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ؛ قال : حَدَّثُنا ابن أبي ذئب ، عن محمَّد بن عمر بن عطاء ، عن معيد بن يسار ، عن أبي هريرة أن النبي في قال : في إن الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل الصالح قالوا : اخُرجي أيتها النفس الطبية ، كانت في الجسد الطب ، احرجي حميدة ، وأبشري بروح ، وريحان ورب غير غضان ، قَالَ : فيقولون ذلك حتى تخرج .. وذكر الحديث بطرك قال : فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فرع ثم بقال : فيم كنت ؟ فيقول : في الإسلام قال : فيقال : ما هذا الرجل ؟ فيقول : مُحمَّد رسول الله في جاءتا بالبينات من قبل الله عز وجل ، فأمنا وصدقنا ، فيفرج له فرجة من قبل النار ، فينظر إليها يَعْطِمُ المبعضها بعضها ، فيقال : انظر إلى ما وقاك الله عز وجل . ثم يفرج له فرجة إلى المجتل أله عز وجل . ثم يفرج له فرجة إلى الحبينة ، فينظر إلى زهرتها وما فيها ، فيقال : هذا مقعدك » . وذكر الحديث .

<sup>=</sup> من طريق العدني لك صفة الجنة - باب (١٣) . ورواء أحمد بسند صحيح (٥٠٧/٢) . ٩٨٧ - (٥٠٤٥) . ٩٧٨

رواه البخاري (ح/٣٧٩) ك الجنائز – باب (٨٩) . ومسلم (ح/٢٨٦) . كلاهما من طريق مالك بن أنس وهو في « الموطأ » (/٣٩٩/) ك الجنائز .

٩٧٩ - (٥٦٧) - صحيح - رجاله رجال الصحيحين.

غير 9 دحيم ٤ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، رمز له الحافظ في 9 التقريب ٤ برواية البخاري له دون مُسلِم ، وكما الشيخ آدم أيخاري له دون مُسلِم ، وكما الشيخ آدم في 9 رجال مُشلِم ، وكما الشيخ آدم في 9 قرة العين ٤ ولم أجده كذلك في 9 موسوعة فهارس صحيح مسلم » لأخينا عبد الرحمن فودة – حفض الله – على أن الحافظ جزم في 9 التهديب ٤ (١٣١٦) ، برواية البخاري ومسلم عنه ورمز له بذلك . فاعتمدته لما فيه من الإثبات وهو مقلم . والحديث رواه أحمد (٣٦٤١) ، وابن ماجة (٤٣٦٨) ، وصحيح المنذري إسناده والحديث والرهيب ٤ (٤٣٧٤) ، وومختصر المرغيب والرهيب ٤ (٤٣٨٤) ، وهمختصر العلم ٤ (مرم) .

• ۹۸۰ – (۵۲۸) – وتحدُّثُنا الفِرتالي ؛ قَالَ : حَدُثُنا تُثْبِتَة بن سعيد ، عن مالك ابن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كعب بن مالك كان يحدث؛ أن رسول الله قَالَ : « إنّما نسم (۱ المؤمن طائر يَعْلَق(۲ في شجر الجنة ، حتى يرجعه الله عز وجل في جسده يوم يبعثه » .

941 - (279) - وأُنبأنا الفِرتاني ؛ قال : حُدُّقنا عنمان بن أبي شَيبة ؛ قال : حَدُّقنا عنمان بن أبي شَيبة ؛ قال : حَدُّقنا عنما الله بن إدريس ، عن مُحتَّد بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبية ، عن أبي النيبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله في الحرف عبر مُحفَّد ، تردُ أنهاز المجنّف ، وأخر م بأخد ، جعل الله عز وجل أوواعتهم في أجواف طير مُحفَّر ، تردُ أنهاز المهرش ، فلفا وجدوا طيب ماكلهم ومَشْربهم ومَقْلِهم ، قالوا : مَن يُملغ إخْرائنا عَثَّا : أَنَّ أَسَامِ المُحْرِبهم ومَقْلِهم ، قالوا : مَن يُملغ إخْرائنا عَثَّا : أَنَّ أَسَامِ الله عز وجل : أنا أَبلغهم ، فأنزل الله تعالى [٣ : ١٦٩] : ﴿ ولا تحسن الله ي قطرا في سبل الله أموانا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون . فَرِحِين بما آتاهم الله من فضله ﴾ » . الآية .

۹۸۰ - (۵۲۸) - صحيح على شرط الصحيحين .

رواه مالك (٢٤٠/١ – ك الحيائل ، وأحمد (٦/٥٥) ، وروى نحوه الترمذي (ح (١٦٤١ ) ، وقال : وحسن صحيح ، . وهو مخرج في ٥ الصحيحة ، (٩٩٥) . وقد اجتمع في سنده عند أحمد ثمن الشافعي عن مالك عن المتمع في سنده عند أحمد ثما الله عن المن عن المنافعي غذا المنافع بين شهاب به . قال الحافظ ابن كثير : ٥ إسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة » (٢٧/١) تفسيره .

٩٨١ - (٥٦٩) - صحيح - إسناده حسن .

أبو الزبير: مدلس وقد عمنه ولم أجد له تصريحًا بالتحديث عند أحد بمن أخرج الحديث، ولكنه توبع كما يأتي، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعه، ولكنه قد صرح بالتحديث عند أحمد ((٢٦٥/١)، ورواه أبو داود (ح.٢٥٢)، والحاكم (٢/ ٨٨، ٧٢٧)، وصححه على شرط مُشلِم وواقه الذهبي، وأخرجه من طريق =

<sup>(</sup>١) نسم: النفس أو الروح. (مختار الصحاح/ مادة نسم)، (النهاية: ٥/٩٤).

<sup>(</sup>٢) يعلق من شجر، الجنة: أي يأكل منها. (النهاية لابن الأثير ٢٨٩/٣).

<sup>(</sup>٣) ينكلوا عن الحرب: أي يمتنعون عنها. (النهاية ١١٦/٥).

٩٨٢ – (٥٧٠) – حَدِّثْنا أبو بكر مُحَدِّد بن الليث الجوهري ؛ قَالَ : حَدِّثَنا أبو الأحوس ، عن أبي إسحاق ، عن بريد بن أبي مسلمان لوين ؛ قالَ : حَدِّثَنا أبو الأحوس ، عن أبي إسحاق ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أنس بن مالك ؛ قالَ : قالَ رسول الله ﷺ : هن سأل الله عز وجل الحَدِّد ثلاث موات ، قالت الحَبة : اللهم ؛ أدخله الجنة ومن استجار الله تعالى من النار ثلاث موات ، قالت النار : اللهم أجره من النار » .

**٩٨٣ – (٧٧١) – وحَدُّثنا ا**بن صاعد قَالَ : حَدُّثُنا مُحَمَّد بن سليمان لوين وذكر الحديث مثله .

أخرى صحيحة عنه مختصرًا (/٣٨٧) وصححها على شرط الشيخين ، وواقفه الذهبي . وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه مُشلِم (م١٨٧٧) ، وله شواهد وطرق أخرى انظرها إن شفت وتفسير ابن كثيره – (٢٣/١) - ط الحلبي) ، وقال عن بعض طرقه المختصرة : ﴿ إستاده جيد ﴾ وصححه شيخنا في ﴿ تخريج الطحاوية ﴾ (ت ٣٨٥) .

٩٨٢ ، ٩٨٣ (٥٧٠) ، (٥٧١) - صحيح - رجاله كلهم ثقات .

رواه أحمد (٢٠٨/٣) من طريق إسرائيل عن أي إسحاق به ، ورواه الترمذي (ح (٢٥٥ - ك (٢٥٠ - ك الجنة - باب ٢٧) ، والنسائي (٢٧٩ - ح (٢٥٠ - ك الجنة - باب ٢٧) ، والنسائي (٢٧٩ - ح (٢٥٠ - ك الاستعادة - (باب ٥٦ ) ، وابن ماجة (ح ٤٣٤ - ك الزهد - باب ٣٩) ، ورواه ابن حبان الإحسان - (٣٠٤ - ع ١٠٠ ) ، والمائح (٣٤٤ ) وصححته وواققه الذهبي . كلهم من طريق أي إسحاق به ، ولم أجد في شيء من طرقه تصريحًا منه بالتحديث فإنه مشهور بالتدليس كما مسبق بيانه مراؤا . على أنه لم يتفرد به ولله الحمد، فقد تابعه ابنه يونس عن بريد بن أيي مرجم به . رواه ابن حبان (١٠١٤) ، والحديث صححته شيخنا العلامة الأباني في ٥ صحيح الحامع ١ (١٠١١) ، وأبر الأحوص هر: مسلم بن مليم : ثقة .

تتبيه : ذكر المنذري في « الترغيب » (٣٤٨/٤) – ٣٣٥/ مدينًا بلفظ «ها استجار عبد من النار سبع مرات ، إلا قالت النار : يا رب ؛ إن عبدك فلاتًا استجار مني فأجره ، ولا سأل عبد الجنة سبع مرات ، إلا قالت الجنة : يا رب ؛ إن عبدك فلانًا سألني فأدخله الجنة » . وعزاه لأي يعلى من رواية أي هريرة مرفوعًا وصحح إسناده على شطعها .

وليُّسُ الأمر كما قال . فإنه في مسنده (١١/٥٤) من حديث أبي هريرة وفيه =

9.4% - (٥٧٣) - وحَدِّثُنَا عمر بن أيوب السقطى ؛ قَالَ : حَدُّثُنَا الحسن بن عرف عرف ؟ قَالَ : حَدُّثُنَا الحسن بن عرف عرف ؟ قَالَ : حَدُّثُنَا عباد بن عباد المهلمي ، عن هشام بن زياد ، عن يحيى بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : ﴿ إِن الله عز وجل خلق الجياض ، فليلبسه أحدكم خلق الجياض ، فليلبسه أحدكم وكفنوا فيه موتاكم » .

٩٨٥ – (٥٧٣) – حُدُثنا أبر بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حَدُثنا أبر كريب مُحَدُد بن العلاء ؛ قَالَ حَدُثنا أبو بكر بن عباش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي مريرة ، عن النبي في قال : [ إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُلّات الشياطين ، ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار ، فلم يفتح ممنها باب ، وفتحت أبواب الجنان ، فلم يفتح منها باب ، وينادى مناد : يا باغى الحير ، أقبل ، ويا باغى الشير أقبل ، لله المناز أقصر ولله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة » .

يونس بن خَبَّاب . ضعفه الجمهور، وقد كان داعية إلى البدعة .
 ٩٨٤ – (٩٧٢) – إسناده ضعيف جدًا .

رواه أبو نعيم في وصفة الجنة ٤ (١٦٣١ - ح١٢٩) من طريق هشام بن زياد عن عبد الرحمن بن حبيب بن أؤتك وعبد الرحمن : «ضعيف ٤ . وروي من طرق أخرى مدارها على هشام بن زياد أي المقدام قال عنه الحافظ : « متروك ٤ وكذا قال النسائي ، وقال ان حبان ٥ يروي الموضوعات عن النقات ٤ . [الميزان ٤/٩٨٩] . وعزاه المهيشي بليزار . وقال : ﴿ وَهُ هشام بن زياد وهو متروك ٤ - ١٢٨/٥ الجميم ، ﴿ ١/٩٧٩) . وحوه في ٥ الضعيفة ٤ برقم ( ١٠٨٠ - حكم عليه بالوضع شيخنا - حفظه الله - وأعلم ناخافظ بهشام هذا في ٥ محتصر الزوائد للبزار ٤ (١٥٠١ - ح ١٨١١) فقال : ﴿ هشام مذا في ٥ محتصل الزوائد للبزار ٤ (١٥٠١ - ح ١٨١١) فقال : ﴿ عبد الرحمٰن ٤ ويكون صوابه ﴿ عبد الرحمٰن بن حبيب ، كما عند أي نعيم في ٥ صفة الجنة و البزار في ٥ مسنده ٤ .

٩٨٥ - (٥٧٣) - صحيح - إسناده حسن . وقد أخرجاه دون الجملة الأخيرة
 وينادي مناد : يا باغي الحير ... » .

روآه البخاري (ح۹۹ / ) ك الصوم - باب (٥) من طريق أخرى عن ابن أبي أنس عن أبي هريرة به مرفوعًا دون الزيادة ، ورواه مُشلِم (ح۷۹ - ۱) ، من نفس الطريق مثله . ورواه النرمذي (ح۲۸۲) ، والنسائي (۲۲/۶) . (تحفة الأشراف ۲۶۹۰) ، وابن ماجة (۱۹۲۲) ، وابن خزيمة (۱۸۸۳) ، والحاكم (۲۱/۱۷) ، وصححه

9 A٦ – (٥٧٤) – أنا الفرتاني ؛ قالَ : حُدُثنا إبراهيم بن عبد الله الهروى ؛ قالَ : حُدُثنا خلف بن خليفة ، عن نيريد بن كيسان ، عن أبي هريرة قالَ : عنت نيريد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قالَ : بينا نحن يوماً عند رسول الله ﴿ إِنَّ الله عِلَى الله عَلَى الله ورسوله أعلم، قالَ : هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاً . الآن حين انتهى إلى قعرها » .

٩٨٧ – (٥٧٥) – وأنبأنا الفرتايي ؛ قالَ : أنبأنا إسحاق بن راهويه ؛ قالَ : أنبأنا إسحاق بن راهويه ؛ قالَ : أنبأنا أب معاوية ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس أن رسول الله ﴿ الله على سمع دويًا ، فقال لجبريل : « ما هذا ؟ » . فقال : «حجر ألقى من شفير جهنم منذ سبعين خريفاً ، المجل حين استقر قرارها» .

قَالَ أبو بكر: هكذا أصبته في الأصل قالَ الشيخ: هكذا أصبته في الأصل عن يزيد الرقاشي فلا أدرى سقط على ، أم هو مرسل وأكثر الأحاديث: أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي والله أغلم عن أنس أن رسول الله هي مسع دويًا ؟ فقال المجيل عليه السلام: و ما هذا ؟ » . قال : «حجر ألقى في شفير جهنم من سبعين خريفًا الآن حين استقر قرارها » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسينُ وحمه الله : هذه السنن وغيرها نما يطول ذكرها تدل العقلاء ، وغيرهم نمن لم يكتب العلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار .

وقد روى عن النبي ﷺ أنه قَالَ :« دخلت الجنة » في غير حديث ، سنذكر منها ما ينبغى ذكره .

كل ذلك ليعرف الناس : أن اللَّه عز وجل قد خلق الجنة والنار .

على شرطهما . وانظر تخريجه للزبيدي ( تخريج أحاديث الإحياء ) (٢٠٥٢ - 1٦٨).
 رحسنه شيخنا في ( صحيح الجامع ) (٢٥٩) . للخلاف المشهور في أبي بكر بن عياش . وله شاهد عند ابن أبي شيبة (ح٨٦٨٨) وفيه عطاء بن السائب .
 ٩٨٦ - (٤٧٤) - صحيح - رواه مشلم

رواه برقم (ح٢٨٤٤) - ك صفة الحنة والنار - باب (١٢).

٩٨٧ - (٥٧٥) - صحيح لغيره إسناده ضعيف .

لضعف يزيد الرقاشي . ولكن له شواهد أحدها حديث أبي هريرة السابق .

۹۸۸ - (۵۷۱) - حَدُثُنَا أَبُو بَكُر بِن أَبِي دارد ؛ قَالَ : حَدُثُنا مُعَدُد بن عبد الملك بن زنجويه ؛ قَالَ : حَدُثُنا أَبُو البِمان ؛ قَالَ : حَدُثُنا إسماعيل بن عياش ، عن عمارة بن غُزيَّة : أنه سمع حميد بن عبيد مولي بني المعلا يقول : سمعت ثابتاً البناني يحدث عن أنس بن مالك ، عن رسول الله الله أنه قَالَ جبريل عليه السلام : « مالمي لم أر ميكائيل ضاحكا قط ؟ » . فقال : « ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار » .

٩٨٩ – (٥٧٧) – وحَدَّقُنا ابن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّثُنا مُحَدِّد بن عوف ؛ قَالَ : حَدِّثُنا مُحَدِّد بن عوف ؛ قَالَ : حَدِّثَنا أبي الزباد ، عن الأعرج ، عن أبي الزباد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : و ناركم هذه الدي توقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءًا من نار جهنم » فقيل : والله إن كانت لكافية يا رسول الله ، قالَ : وقلْها فَضِّلت عليها بتسعة وستين جزءًا ، كلهن مثل حرها » .

ولهذا الحديث طرق . والله أعلم .

<sup>=</sup> وانظر دالصحيحة » (١٦١٢) .

٩٨٨ - (٥٧٦) - إسناده ضعيف .

رواه أحمد (٢٣٤/٣)، وفيه حميد بن عبيد مولى بني المعلا فيه جهالة . لم يرو عنه سوى عمارة بن غُزيَّةً كما في « تعجل المنفة » ص٧٧) ، وحمارة مدني ورواية إسماعيل بن عباش عن الحجازيين فيها ضعف . كما تقدم مرازًا . وأعله الهيشمي بإسماعيل (المجمع ٢٥٥/٥) وأثره المناوي في « فيض القدير » (٣٨٥٥) - وحرفه المناوي بخبر ٢٩٥٠) . وعارضه المناوي بخبر عزال للدارقطني أن النبي الله قال : « رأيت ميكائيل واجمًا من طلب القوم وعلى جنامه الغار يضحك إلى وضعمت إليه » فالله أعلم .

٩٨٩ – (٥٧٧) – صحيح ً- متفق عليه .

رواه البخاري (٣٢٦٥) ، ومسلم (ح٣٨٤٣) ، من حديث أبي هريرة مرفوعًا به .

### باب

### دخول النبي 🌑 الجنة

قَالَ مُحَمَّدُ بن اخْسين رحمه الله : قد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى مثل قوله ﷺ :( اطلعت في الجنة ، فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت في النار ، . فرأيت أكثر أهلها النساء ( )

وسنذكر في هذا الباب مالا يجهله العلماء بالحديث أنه حق .

• ٩٩ - (٥٧٨) - أنا أبر بكر جعفر بن مُحَمَّد الفِرْيَابِي ؛ قَالَ : حَدِّشًا عبد الأعلى بن ختاد النرسي ؛ قال : حَدِّشًا يزيد بن زريع ؛ قَالَ : حَدِّشًا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن أنس بن مالك أبأهم أن رسول الله في قالَ : و بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لمي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ، قَقَالَ الملك : أتدرى ما هذا ؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ، وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك » .

٩٩٩ - (٥٧٩) - وحَدِّقًا أبو مُحمَّد بن صاعد ؟ قالَ : حَدِّقًا الحسين بن الحسين المروزى ؟ قالَ : ثنا مُحمَّد بن أي عدى ؟ قالَ : حَدِّنَا حميد الطويل ، عن أس ؟ قالَ : حَدِّنَا حميد الطويل ، عن أس ؟ قالَ : رسول الله هي : دخلت الجنة ، فرأيت فيها نهراً ، حافتاه خيام اللؤلؤ ، فضربت بيدي إلى ما يجرى فيه الماء ، فإذا مسك أذفر ، فقلت : يا جبريل ، ما هذا ؟ قالَ : هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل » .

٩٩٣ – (٥٨٠) – وأنبأنا أبو جعفر مُحكَّد بن صالح بن ذريح العكيرى ؛ قال :
 حُدَّثنا هناد بن السرى ؛ قال : حُدَّثنا عبيدة بن حميد ، عن حميد الطويل ، عن أنس ؛ قال : ولم حافتاه خيام أنس ؛ قال زسول الله شي : « دخلت الجنة فإذا أنا بنهر ـ حافتاه خيام

<sup>(</sup>a) - تقدم وهو صحيح .

<sup>.</sup> ٩٩ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٩٩ – (٥٧٨) ، (٥٧٩) - صحيح – متلق عليه . رواه البخاري (ح ٤٩٦٤) ، (ح ٢٥٥١) من طرق عن أنس ، ومن طريق شيبان عن تنادة به عزاه الحافظ المزي في ( التحفة ، (مُشلِم ٣٣٧/١ ح١٩٩) ، لمسلم وليس هـ في نسخة مُشلِم المتداولة . وقد على عليه الحافظ في نكته على والتحفة ،

اللؤلؤ، فضربت بيدى في مجرى مائه، فإذا مسك أذفر، فقلت: يا جبريل، ما هذا ؟ قَالَ: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل».

٩٩٣ - (٥٨١) - حَدَّثَنَا أبو بكر قاسم بن زكريا المُطْرُز ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أبو كريب ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أبو كريب ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : حَالَ رسول الله ﴿ قَلَ : وَ أَدْحَلت الجنة ، فرفع لي فيها قصر ، فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لمرجل من قريش فظنت أني أنا هو ، فقلت : من هو ؟ فقالوا : عمر بن الحطاب » . وذكر باقي الحديث .

قَالَ أَبُو بَكُر بن عياش : قلت لحميد : في النوم ؛ أو في اليقظة ؟ قَالَ : ﴿ لا ، بِل في اليقظة ﴾ .

991 - (٥٨٢) - وحَدَّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن مُحَدَّد بن عبد الحميد الواسطي؛ قَالَ : مُحَدَّنا أبد بن الجاب؛ الواسطي؛ قَالَ : حَدَّثنا زيد بن الجاب؛ قَالَ : حدثني الحسين بن واقد ؛ قَالَ : حدثني عبد اللَّه بن بريدة الأسلمي ؛ قَالَ : سمعت أبي يقول : أصبح رسول اللَّه في يومًا فقلً : ﴿ إني دَحَلت الجنة البارحة ، فوليت فيها قصرًا مربعًا من ذهب ، فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقيل : لرجل من المحرب ، فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقيل : لرجل من المسلمين ، من أمة العرب ، فقلت : فلمن هو ؟ فقيل : لرجل من المسلمين ، من أمة مُحَمَّد في فقلت : فلمن ها بالقصر ؟ فقيل : لعمر بن الحظاب ، فقلً رسول اللَّه في : فلولا غيرتك يا عمر ، لدخلت القصر . فقال له عمر : يا رسول اللَّه ، ما كنت لأغار عليك » .

بأن الحميدي أورده في أفراد البخاري ٤ اهر. ورواه أحمد (١٠٣/٣) ، ١١٥،
 ٢٦٣) ، من طرق عن حميد عن أنس .

٩٩٣ - (٨١) - صحيح - إسناده حسن - رجاله رجال الشيخين .

رواه أحمد (١٠٧/٣) ، ٢٦٣ ، ١٩١ ) . رغيره - وقد أخرجاه من حديث جابر -البخاري ٢٩٣ ، ٢٠٢٤ ) ، ومسلم (٢٩٤) دون جملة ٥ قالوا لرجل من ... ، وهو في ٥ الصحيحة ، (١٤٢٣ ) . والحديث يأتي في ٥ فضائل عمر ، .

٩٩٤ – (٥٨٢) - إسناده صحيح - ويشهد له ما سبق من الحديث .

ومحمد بن رزق الله الكاوذاني . و ثقة » كما قال الخطيب في و تاريخه » (٢٧٧/٠) ، وابن حبان في ٥ الثقات » (٢٤٤٩) ، والحديث في ٥ صمحيح الجامع » (٣٣٦٤) . ويأتي عند المصنف في ٥ فضائل عمر » .

• ٩٩٥ – (٥٨٣) – حَدَّقَا أبو القاسم عبد الله بن مُحَدًد بن عبد العزيز ؟ قال : حَدَّثَنَا كامل بن طلحة الجحدري ؟ قَالَ : حَدَّثَنَا اللبث بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب : أن أبا هريرة قال : بينا نحن عند رسول الله ﷺ ، نقال : وبينا أنا نائم رأيتي في الجنة ، فإذا أنا بامرأة شوهاء – يعني : حسناء – إلى جانب قصر ، فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا : لعمر ، فذكرت غيرتك ، فوليت مدبرًا » . قال أبو هريرة : فبكي عمر ، فقال : « بأبي وأمي ، أعليك أغار ؟ » .

٩٩٦ - (٥٨٤) - حَدِّثُنا ابن صاعد أبو مُحَدُّد ؛ قَالَ : حَدَّثُنا بحر بن نصر الحولاني ؛ قَالَ : حَدَّثُنا عبد اللَّه بن رهب ؛ قَالَ : حَدْثُنِي زَمَةً بن صالح ، عن عيسى ابن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : صلينا مع رسول اللَّه ﷺ مسلاة الصبح ، فينا هو في الصلاة مئ يده ثم أخرها ، فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا أرسول الله ، صنعت في صلاتك هذه ، مالم تصنعه في صلاة قبلها ؟ قَالَ : ﴿ إِنّي أَرْبِ الجِنّة عرضت علي ورأيت فيها دالية قطوفها دانية ، حَبُّها كالدبًا ؛ فأردت أن أرت الجنة عرضت علي الناريني وينكم ، حتى رأيت ظلى وظلكم ، فأومأت إليكم أن استأخروا » . وذكر الحديث . والله أعلم .

٩٩٥ – (٥٨٣) – صحيح – متفق عليه .

رواه البخاري (ح٣٢٧٥) ، (ومسلم ح٥٣٣٩) كلاهما من رواية يونس عن ابن شهاب به .

ويأتي في « فضائل عمر » عند المصنف.

۹۹۲ – (۱۹۸۵) – إسناده ضعيف .

نيه زمعة بن صائح وهو: ضعيف كما قال الحافظ وغيره وحديثه في مُشلِم مقرون . وقد صح من حديث أنس عند البخاري معناه مختصرًا ، ويشهد لرؤيته العنقود حديث ابن عباس في ( الصحيحين ! (ح/٢٤) (م (٩٠٧ ) وكذلك حديث جابر في الكسوف عند مُشلِم (٤٠٤ ) . وحديث ابن عمر «صحيح الجامع» (٤٠٠١) .

### ماب

# ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبداً وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبداً

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه تعالى : بيان هذا في كتاب اللَّه عز وجل وفي سنن رسول اللَّه ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ .

قَالَ اللَّه تعالى في سورة النساء [؟ : هو] : ﴿وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَالَحَاتُ سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبدأ ، لهم فيها أزواج مطهرة ، وندخلهم ظلاً ظليلاً ﴾ .

وتَّالُ عَرْ وَجَلَ [؟ : ١٥٥] : ﴿ وَالذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّاحَاتُ سَنَدَخَلُهُمَ جَاتَ تَجَرَى مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارِ ، خَالَدَينَ فِيهَا أَبَدًا ، وعَدَ اللَّهُ حَقًا ، ومَنْ أَصَدَقُ مِن اللَّهُ قِيلًا ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة المائدة [٥ - ١٩٩] : ﴿ هَذَا يَوْمَ يَنْفُعُ الصَّادَقُينُ صَدَّقُهُم ، لهُم جَنَاتُ تَجَرَى مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارِ خَالَدَينِ فَيِهَا أَبَدًا رضَى اللَّهُ عَنْهِم ورضوا عنه ﴾ الآية .

وقَالَ عز رجل في سورة براءة [٩ : ٢٠ / ٢٢] : ﴿ الذينِ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، أعظَمْ درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون ﴾ إلى قوله عز وجل ﴿ أجر عظيم ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٩ : ١٠٠] : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ﴾ (آية .

وقَالَ عز وجل في سورة الحجر [١٥ : ٤٧ ، ٤٨] : ﴿ وَنزعنا مَا في صدورهم من غِلَ إخوانًا على شرَرِ متقابلين ، لا تَيَشَهم فيها نَصَبُّ ومَا هم منها بمِخرجين ﴾ . وقالَ عز وجل في سورة الكهف [١٨] : ١٠٧ ، ١٠٨] : ﴿ إِنَّ اللَّيْنِ آمَنُوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً ، خالدين فيها لا يبغون عنها حِوَلاً ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الواقعة ٥٦٦ : ٢٧/ ٣٤] ﴿ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ﴾ إلى آخر الآية .

وقَالَ عز وجل في سورة التغابن [٦٤ : ٩] : ﴿ وَمَن يَؤَمَن بِاللَّهُ ويعمل صالحًا يكفر عنه سيئاته ، ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبدًا ، ذلك الفوز العظيم ﴾ .

وقالَ عز وجل في سورة «لم يكن» [٩٨] : ﴿ إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وعملُوا الصالحات أولئك هم خير البرية ، جزاؤهم عند ربهم جنات عَذْنِ تَجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ﴾ إلى آخر السورة .

قَالَ مُحَمُّدُ بن الحُسين رحمه الله : ولهذا في القرآن نظائر كثيرة ، تخبر أن المثقين في الجنة خالدين آمنين ، لا يذوقون فيها الموت أبدًا ، ولا يخرجون من الجنة أمدًا .

قَالَ اللّٰه عز رجل ٤٤] ٢ > ٥٦ /٥٦ هـ إن المقين في مقام أمين ، في جنات وعيون ، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كي إلى قوله ﴿ووقاهم عذاب الجحيم﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين : وقد ذكر الله تعالى في كتابه أنَّ أهل النار الذين هم أهلها ، يُخلَّدُون فيها أبدًا .

قَالَ اللَّه عز وجل في سورة النساء (١٦٦ ، ١٦٩] : ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفُرُوا وظَلُمُوا لَمْ يَكُنَ اللَّهُ لِيفَفَرْ لِهِمْ ، ولا ليهديهم طريقًا ، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدًا وكان ذلك على الله يسيرًا ﴾ .

وقَالَ عز وجل في سورة الأحزاب [٣٣ : ٦٤ ، ٢٥] : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكَافُرِينَ وأعدُّ لهم سعيرًا ﴾ إلى آخر الآية . وثَالُ عز وجل [٤٢ : ٢٧] : ﴿ وَلَاهَوْا يَا مَالِكُ لِيقَضِ عَلِينَا رَبُّكَ ، قَالَ : إِنكُمُ ماكنون ﴾ .

وقَالَ عز وجل : ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزى كل كفور كه .

وقَالَ عز وجل في سورة الجائية [٤٥ : ٣١ ٣٥] : ﴿ وَأَمَّا الذِينَ كَفُرُوا : أَفْلَمُ تَكُنّ آيَاتَى تَتْلَى عَلَيْكُم ، فَاسْتَكَبّرتم وكنتم قومًا مجرمين ﴾ إلى قوله ﴿ وقيل اليوم نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ﴾ إلى قوله ﴿ منها ولاهم يستعتبون ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله : فالقرآن شاهد : أن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا في جوار الله عز وجل ، في النعيم يتقلبون .

نَالَ اللَّه عز وجل [٥٦ : ٣٢ ، ٣٤] : ﴿ وَفَاكُهَةَ كُثِيرَةً ، لا مقطوعة ولا تمنوعة، وفرش مرفوعة ﴾ الآية .

وأهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد<sup>(ن)</sup> أبدًا ﴿ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ﴾ .

99۷ – (ه۸۵) – أنبأنا الفرتابي ؛ قالُ : حُدَّثَنا إسحاق بن راهويه ، قالُ : أنبأنا النوتابي ؛ قالُ : أنبأنا النوتابي و قالُ : أنبأنا عن شميل ، عن تحتاد بن سلمة ، عن عاصم بن أبي اللجود ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قالُ : « يجاء بالموت يوم القيامة ، كأنه كبش أملح (`` أعفر ، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقَالُ : يا أهل الجنة ، فيشرئبون فينظرون ، فيرون أن الفَرَجَ قد جاء ، فيشطرون قينظرون ، فيرون أن الفَرَجَ قد جاء ،

٩٩٧ - (٥٨٥) - صحيح - إسناده حسن .

فيه عاصم بن أبي النجرد وهو: 3 حسن الحديث؟ . ولم ينفرد به ؛ بل تابعه عليه كذلك الأعمش كما في الحديث الآمي . انظر دتحقة الأشراف؟

 <sup>(</sup>٠) في (ت) ، و(ك) ٥ السرمد » .

<sup>(</sup>١) أملح : الأملح الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيلَ : النقي البياض . (النهاية لابن الأثير ٢٥٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) تشرئب: تتطلع لتنظر.

فيدعى ، فيذبح بين الجنة والنار ، ويقال : يا أهل الجنة ، خلود لا موت فيه ، ويا أهل النار ، خلود لا موت فيه » .

قَالَ إسحاق : قَالَ النضر : معنى أعفر : الذى منه بياض وسواد .

99. – (٩٨٥) – وأنبأنا الفرتاني ؛ قالَ : حَدَّشَا أبو بكر بن أبي شية وعلى بن المدينى ؛ قالا : حَدَّشَا أبو معاوية مُخَدِّد بن خارم ؛ قال : حَدَّشَا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الحدرى قال : قال رسول الله ﴿ قَدَ يَثْنَى بالموت يوم القيلة ، كانه كيش أملح ، فيوقف بين الجنة والنار ، فيقال : يا أهل الجنة ، تعرفون هذا ؟ هذا : فيشرئبون وينظرون ويقولون هذا الموت ، ويقال يا أهل النار تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون هذا الموت ، فيؤمر به فيذبح ، ثم يقال : يا أهل الجنة ، خلود ولا موت ، ويا أهل النار ، خلود ولا موت » . ثم قرأ رسول الله ﴿ [٢٩ : ٢٦] : ﴿ وَانْدُوهِم لا يؤمنون ﴾ . لا يؤمنون ﴾ . لهم أنك رسم يوم الحسرة إذ قَتِينَ الأمرُ ، وهم في غَفْلَة وهم لا يؤمنون ﴾ . له المناذ الحديث طرق جماعة .

-آخر الجزء العاشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على وسوله مُحَمَّد النبي وآله وسلم يتلوه الحادى عشر من الكتاب إن شاء الله وبه النقة

۹۹۸ – (۸۸۰) – صحيح – متفق عليه . رواه البخاري ح ٤٧٣٠) ك التفسير .

ورواه مسلم ح ٢٨٤٩) ك الجنة – باب (١٣) .

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين باب

## فضائل النبى 🎡

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين الآجوى رحمه الله : الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، والحمد لله على كل حال ، وصلى الله على مُحَمَّد النبي وآله وسلم .

أما بعد فإنه مما ينبغى لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التى ندبهم الله عز: وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها وحذرهم الفرقة في دينهم ، وأمرهم بلزوم الجماعة ، وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله رضي ، فإنى أيين لهم فضل نبيهم رضي ، ليعلموا قدر ماخصهم الله عز وجل به ؛ إذ جعلهم من أمته ، ليشكروا الله على ذلك .

قَالَ اللَّه عز وجل (٢ : ١٥١ ، ١٥٦] : ﴿ كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ، ويزكيكم ويعلمكم الكناب والحكمة ، ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ، فاذكروني أذ كركم ، واشكروا لى ولا تكفرون ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بِن الحُسِنِ رحمه الله : قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم في ، وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة ، وقد رسمت في هذه أربعة أجزاء مختصرة ، حسنة جميلة ، مما خص الله عز وجل به النبي في ، حالاً بعد حال .

وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذى وسمته بكتاب « الشويعة » من فضائل نبينا هي مالا ينبغى للمسلمين جهله ، بل يزيدهم علمًا وفضلاً وشكرًا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له ، والمعين عليه إن شاء الله .

### باب

# ذكر ما نعت اللَّه عز وجل به نبيه محمدًا ر الله في كتابه من الشرف العظيم مما تَقَرُّ به أعين المؤمنين

قَالَ مُحَمَّدُ بِنِ الحُسْمِينِ رحمه الله : اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله جل ذكره شَرْف نَبِيَّهُ محمدًا ﷺ بأعلى الشرف ، ونعته بأحسن النعت ، ووصفه بأجمل الصفة ، وأقامه في أعلى الرتب .

أخبرنا مولانا الكريم : أنه بعثه بشيرًا ونذيرًا ، وداعياً إلى الله بإذنه وسرابحا منيرًا ، نقال الله عز وجل [٣٣ : ٤٥ : ٤٧] : ﴿ يا أيها النبي إنا أوسلناك شاهدًا ومُبَشِّرًا ونذيرًا ، وداعيًا إلى الله بإذنه وسرائجا منيرًا ، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرًا ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٣٤:٣٥] : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ بَالْحَقَّ بَشْيَرًا وَنَذَيْرًا ، وإنَّ مَن أَمَّةٍ إِلاّ خلا فيها نذير ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين : فقد حذر ﴿ اللَّهِ عَالَهُ وَانْذَرُ وَبَشَّرُ وَمَا قَصَّر .

ثم أخبرنا مولانا الكريم : أن محمدًا ﷺ دعوة أيه إبراهيم عليه السلام ، ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام ، وبَشَّر به عبسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام .

قَالَ اللَّهُ عَرْ وَجِلِ [٢٠٨١٢:٢] : ﴿ وَإِذْ يَوْفَعُ إِيرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِن البِيتَ وإسماعيل ، رَبَّنا تَقَيِّلُ مِنَا إِنْكَ أَنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مُسلمَين لك ، ومن دُريتا أَنَّةُ مسلمة لك ، وَأَرِنَا مناسكنا . وَتُبُ علينا إِنْكَ أَنْت التواب الرَّحِيم ، ربنا وابْغَث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والْحِكْمة وَيُؤَكِّمُهم . إِنْكَ أَنْت العزيز الحُكيم ﴾ .

قَالَ مُحَمَّقُهُ بِن الحُسين رحمه اللّه : فاستجاب اللّه عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام . واختص من ذريتهما من أحب ، وهو مُحَمَّد ﷺ من أشرف قريش نسبًا ، وأعلاها قدرًا ، وأكرمها بيئًا وأفضلها عنده ، فبعثه بشيرًا ونذيرًا . وقَالَ عز وجل [17: 1]: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مرج يا بنى إسرائيل إلَّى رسول الله إليكم ، مُصَدِقًا لما بين يَدَّئُ من التوراة ، ومبشرًا برسول يأتي من بعدى السفة أحمد ﴾ .

فأثبت الله عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى عليه الصلاة والسلام لهم بمحمد ﷺ .

ثم إن الله عز، وجل ذكره: أخبر عن أهل الكتابين – اليهود والنصارى – أنهم يجدون صفة مُحمَّد في في التوراة والإنجيل، وأنه نبي، وأوجب عليهم اتباعه ونصرته، فقال جل ذكره [٧] ١٥٦، ١٥٥]: ﴿ عَدَابِي أَصِيب به من أشاء ويرحمتي وسعت كل شيء، فساكيها للذين يتقرن و يؤتون الزكاة والذين هم وياتاتا يؤمنون، الذين يُتمِّمُون الرسول النبيُّ الأمُنِّ الذي يجدونَهُ مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهُم بالمورفِ وينهاهُم عن المنكر، ويُحلُّ لهم الطيات ويُحرُّمُ على عليهم الخياتُ ، ويَصَعُ عنهم إضرَهم ﴾ إلى قوله ﴿ المفلحون ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٥ : ١٥ ، ١٧] : ﴿ يَا أَهُلَ الْكَتَابِ ، قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا لَمَا كَنَمْ تُنْفُفُونَ مَن الْكَتَابِ وَيَغْوَ عَن كَثِيرٍ ، قَدْ جَاءَكُمْ مَن اللَّهُ نُوز وكتابٌ مُبين ﴾ إلى قوله : ﴿ صراط مستقيم ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٥ : ١٩] : ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسؤلُنا ئيينٌ لكم على فترةٍ من الرسل أن تقولوا ما جاءَنًا من بشيرٍ ولا نذيرٍ ، فقد جاءكم بشيرٌ ونذيرٌ ، والله على شئ قدير ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن وحمه الله : فقطع الله عز وجل مُحجع أهل الكتابين بما أخير من صفته في كتبهم ، وأن الذى جاء به مُحَمَّد ﷺ هو النور ، وهو الحق . وأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وأنه يهديهم إلى صراط مستقيم .

ثم أخبر الله عز وجل : أن الذي يدعو إليه مُحَمَّد ﴿ هُو الحق وهو الصراط المستقيم ، فأوجب على الحلق : الإنس والجن ، قبوله ، وأخير عن الجن ، لما سمعوا من رسول الله ﴿ يَ مَا أَمُوهُ اللهُ عَز وجل أن يبلغهم ، عرفوا أنه الحق ، فآمنوا وصَدَّقوا أوتبوه .

فقَالَ جل ذكره [٤٦ : ٢٩ ، ٣١] : ﴿ وَإِذْ صَرِقُنَا إِلَيْكَ نَفَوًا مِن الْحِيِّ يستمعون الفَرْآن ، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قُضِين وَلَوْا إلى قرمهم منذرين ، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابًا أُنْزِل من بعدِ موسى ، مُصَدَّقًا لما بين يذيّه ، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، ياقومَنَا أجيوا داعي الله وآمنوا به كه الآية .

ثم قَالَ عز وجل [٢٣ : ٧٣] : ﴿ وَإِنْكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صَوَاطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ .

نه أخبر عز وجل: أنه يظهر نبه هي على كل دين خالفه ، فقال جل وعز [٩ : ٢٣ ، ٦١ : ٩٦ : ﴿ هُو الذِّي أُرسَل رَسُولُه بِالْهُذَى وَدِينِ الحَقُّ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدَّينَ كله ، ولو كره المشركون ﴾ .

ثم أخبر الله عز وجل : أنه لا يتم لأحدِ الإيمان بالله عز وجل وحده ، حتى يؤمن بالله ورسوله .

ثم أخبر أنه من لم يؤمن بالله ورسوله : لم يصمح له الإيمان ، فقالُ جل ذكره [ ٢٤ : ٢٦ ] : ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أثمر جامع لم يذهبوا حتى يَستأذنوه ، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ﴾ الآية .

وقَالَ عز وجل [٩٠] : ٥٠] : ﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين آمنوا باللَّه ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللَّه . أولئك هم الصادقون ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٤٨ : ١٣] : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَؤْمَنُ بَاللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَا أَعْتَدُنَا للكافرين سعيرًا ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٢٠] : ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهُ ورسولُه ، والنور الذي أنزلنا : واللَّه بما تعلمون خبير ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٥٧ : ٧ ، ٨] : ﴿ آمنوا باللَّه ورسوله وأنفقوا ثما جعلكم مُشتَخْلَفَينَ فيه ﴾ إلى توله ﴿ وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٤ : ٣٦٦] : ﴿ يَا أَيْهِا الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بَاللَّهُ ورسولِه والكتابِ الذي نَزَّلَ على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل ، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فقد ضل ضلالاً بعيدًا ﴾ . ثم أعلمنا مولانا الكريم : أن علامة صحة من ادَّعَى محبة الله تعالى : أن يكون محبًا لرسوله مُحتَّبُد ﴿ اللهِ منهًا له ، وإلا لم تصح له الحجة لله عز وجل .

قَالَ اللَّه عز وجل [٩ : ٢٤] : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُم وَابِنَاؤُكُم وَابِخُوانُكُم وأزواجكم وعشيرتكم ، وأموالُ أقَتَرْفُتُمُوها وتجارةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا . ومساكنُ تَرْضُونِها أُحبُّ إليكم من اللَّه ورسوله وجهاد في سبيله فتربُّصوا حتى يأتى اللَّه بأمره ، واللَّه لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ .

رَقَالَ عز رجل [٣ : ٣١] : ﴿ قَلَ إِن كَسَمْ تَحْبُونَ اللَّهُ فَاتَبْعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ويغفر لكم ذنوبكم ، واللَّه غفور رحيم ﴾ .

فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علَما ودليلًا لصحة محبتهم له ، مع اتباعهم رسوله فيما جاء به ، وأمر به ، ونهى عنه .

ثم أخبر عز وجل أنه من كفر برسوله كمن كفر بالله ، ومن كذَّب رسوله فقد كَذَّب اللَّه عز وجل .

فقَالَ اللّه عز وجل في قصة المنافقين [٩ : ٨٤] : ﴿وَلاَ تُصَلُّ عَلَى أَحَدُ مَنهُم مات أبدًا . ولا تُقُم على قبره ، إنهم كفروا باللّه ورسوله ، وماتوا وهم فاسقون﴾

وقَالَ عز وجل [٩ : ٩٩] : ﴿ وجاء المُقذَّرُونَ من الأعرابِ لِيُؤْذَنَ لهم ، وقَعَدَ الذين كَذَبُوا اللَّه ورسولَة ﴾ إلى آخر الآية .

ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله ﷺ في الجهاد معه ، والصبر معه على كل مكروه يلحقهم .

نقَالَ اللَّه عز وجل [٩ - ٢٠٠] : ﴿ ما كان لأهل المدينة ومَنْ حَوْلَهُم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يَطَفُونَ مَوْطِنًا يغيظُ الكَفَارَ يصيهم ظمأً ولا نَصَبُ ولا مَحْمُومَةً في (١/ سبيل الله ولا يَطَفُونَ مَوْطِنًا يغيظُ الكَفَارَ ولا ينالون من عدو نيلًا إلا تُحِبَ لهم به عملٌ صالحٌ إنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الخسنينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) المخمصة: المجاعة.

ثم إن اللَّه عز وجل أقام نبيه ﷺ مقام البيان عنه .

فقَالَ عز وَجل [١٦] : ﴿ وَأَنزَلنا إليك الذَّكُو لَتُبَيِّنُ للناسَ مَا نُزُل إليهم ولعلهم يَفكرون ﴾ .

فكان مما بينه لأمته : أن الله عز وجل أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه ، ولم يخبره بأوقات الصلاة ، ولا بعدد الركوع ، ولا بعدد السجود ، ولا بما يجوز من القراءة فيها . وما تحريمها ؟ وما تحليلها ؟ ولا كثير من أحكامها ، فين الله على مراد الله عز وجل من ذلك .

وكذلك أوجب الزكاة في كتابه ، ولم يين : كم في الوَرق ؟ ولا كم في النَّرق ؟ ولا كم في الذرع ؟ ولا كم في الزرع النفس ؟ ولا كم في الإبل ؟ ولا كم في الزرع والثمر ؟ فين النبي شي مراد الله عز وجل من ذلك . وكذلك الصيام ؛ بين ما يعمل فيه للصائم ، وما يحرم عليه فيه . وكذلك فرض الله عز وجل الحج على عباده على من استطاع إليه سيلاً ، ولم يخبر عز وجل كيف الإهلال بالحج ؟ ولا ما يلزم المحرم من كثير من الأحكام ؟ فينه شي حالاً بعد حال . وكذلك أحكام الجهاد ، وكذلك أحكام الجهاد ، وكذلك أحكام المبع والشراء . وكذلك حرم الله عز وجل الربا على المسلمين وتؤعَدُهُم عليه بعظيم من العقاب ، ولم يُتِينُ لهم في الكتاب : كيف الربا ؟ فينه لهم الرسول شي .

وهذا في كثير من الأحكام ، مما يطول شرحه ، لم يعقل ما في الكتاب إلا بيبان الرسول ﷺ ، زيادة من الله عز وجل لنبيه ﷺ ، فيما أعطاه من انفضائل التي شرف بها .

ثم فرض على جميع الحالق طاعته ، وحرم عليهم معصيته ، وذلك في غير موضع من كتابه ، قرن طاعة رسوله رهي إلى طاعته عز وجل ، وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني .

قَالَ اللَّه عز وجل [٣ : ٣٣] : ﴿ قُلُ أَطَيْعُوا اللَّهُ وَالرَسُولُ ، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن اللَّه لا يُحِبُّ الكافرين ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٣ : ١٣١ ، ١٣٢] : ﴿ واتقوا النار التي أعدت للكافرين ، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٤ : ١٣ : ١٤] : ﴿ تلك حدود اللَّه ، وَمَنْ يطع اللَّهَ ورَسُولَهُ

يُذْخِلُهُ جِناتِ تَجِرِي من تَحِيَهَا الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم ، ومن يعصِ اللّه ورسولهُ ويَتَعَدُّ حدودَهُ يُذْخِلُه نارًا خالدًا فيها ، ولهُ عذابٌ مُهِين ﴾ .

وقَالَ تعالى [٤ : ٢٥٩] : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . فإن تنازعته في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٨ : ٢٠] : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، ولا تَوَلُّوا عَنهُ وأنتم تسمعون ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٤٧ : ٣٣] : ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وأَطَيْعُوا الرَّسُولُ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ .

ثم قَالَ عز وجل (٨٠/٤) : ﴿ مَن يَطْعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعُ اللَّهُ ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: و هذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعًا . أوجب طاعة رسوله ، وقرنها مع طاعته عز وجل ، ثم خَذَّر خَلَقُه مخالفة رسوله ﴿ ) وأن لا يجعلوا أمر نيه ﴿ إذا أمرهم بشئ ، أو نهاهم عن شئ كسائر الحلق ، وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه : من الفتة التي تلحقه .

نَقَالَ عز وجل [٢٤ : ٦٣] : ﴿ لا تَجعلوا دعاءَ الرسولِ بينكم كدعاءِ بعضكم بعضًا ، قد يعلم الله الذين يتَسَلَّلون منكم لِواذًا ﴾ إلى آخر الآية .

ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي ﷺ حكماً ، أن لا يكون ني نفسه خرّج أو ضيق لما حكم عليه الرسول ﷺ ، بل يسلم لحكمه ويرضى .

نقَالَ جل ذكره [٤ : ٦٥] : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحَكَّمُوك فيما شَجَر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ، ويسلموا تسليماً ﴾ .

والحرج هاهنا : أن لا يشك .

ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضى بما حكم له النبي ﷺ ، و حكم عليه . ورضى بما أعطاه من الغنيمة ، من قليل أو كثير ، وذم من لم يرض .

فقَالَ عز وجل [٩ : ٥٩] : ﴿ وَلُو أَنُّهُم رَضُوا مَا آتَاهُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَقَالُوا :

حسبنا اللَّه ، سيؤتينا اللَّه من فضله ورسوله ، إنا إلى اللَّه راغبون ﴾ .

ثم إن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأشفون على ترك طاعتهم لله ولرسونه لِم له يطبعوا الله ورسوله ؟ ، فندموا حيث لم يضعهم الندم وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف . فقال جل ذكره [٣٣ ، ٣٦ ، ٦٦] : ﴿ يوم تَقَلُّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً ﴾ الآية (٢) .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله : ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله عز وجل نبينا محمدًا ﷺ ، في كل حال ؟ يزياه شرفًا إلى شرف في الدنيا والآخرة .

ثم اعلموا يا أمة مُحَمَّد، يا مؤمنين، أن اللَّه عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه ﷺ بالترقير له والتعظيم، ولا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، ولا يجهروا عليه في انخاطبة، كجهر بعضهم لبعض، بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالاً له، وأعلمهم أنه من خالف ما أمر الله به من التعظيم لرسولي: أنى أخيط عمله وهو لا يشعر.

فقَالَ عز رجل [٩٩] : ٢٠١] : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ، واتقوا الله إن الله سميع عليم ، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أن تَحْبَطُ أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ .

ثم وعد جل وعز مَنْ قبل من الله عز وجل ما أمره به في رسوله : من خفض الصوت والوقار له المغفرة مع الأجر العظيم ، فقالَ جل ذكره [٤٠ : ٣] : ﴿ إِنْ اللهِ يَنْفُضُونَ أَصُواتُهُم عند رسول الله ، أُولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ .

ثم قَالَ عز وجل [٢٤ : ٦٣] : ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا ﴾ .

 <sup>(</sup>๑) و وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا أتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرًا »

مكذا سيكون حال من أطاع من شَرَّع خلاف ما جاء به رسول الله ﷺ وانقاد لهم طائنًا مختارًا.

وقال عز وجل [8: 2]: ﴿ يَا أَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللَّهُ وَلَلُومُولَ إِذَا دعاكم لما يَجْيِيكُم ﴾ الآية .

كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله ١٠٠٠ ، يُعَظُّمُ به قَدْرَهُ عندهم .

ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي شي بشئ مما لهم فيه خطَّ أن لا يناجوه حتى يُقَدِّموا بين يدى نجواهم صدقة ، فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه بشئ تصدق بصدقة ، كل ذلك تعظيم للرسول ، وشرف له شي فلما فعلوا ذلك ضق يعضهم الصدقة واحتاج إلى مناجاته ، فتوقف عن مناجاته . فخفف الله عز وجل ذلك على المؤمنين رأقة منه بهم ، فقال - جل وعز – في ابتداء الأمر [٨٥] . (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يُدَي نجواكم صدقة ، ذلك خير لكم وأطهر كي هذا لمن قدر على الصدقة .

نه قالَ تفضلاً على الجميع على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدر ، فقَالَ جل وعز [٨٥ : ٢١٦] : ﴿ أَأَشْفَقُتُم أَن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأطيعوا الله ورسوله ، والله خبير بما تعملون ﴾ .

فخفف عنهم الصدقة ، وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله عز وجل ، ولرسوله ﷺ .

ثم إن الله عز وجل أعلم جميع خلقه ، وأعلم نبيه ﷺ : أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأنه قد تمت نعمة الله عز وجل على نبيه . بأن هداه إلى الصراط المستقيم ، وأعلمه أنه ينصره نصرًا عزيزًا ، فقال عز وجل [٨٤ : ١ ٣] : ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكُ فَتَحًا مِينًا . لِغَفْر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، ويُتِمَّ نعمته عليك لك ضراطًا مستقيماً ، وينصرك الله نصرًا عزيزًا ﴾ .

ثم أخبر اللَّه عز وجل أن الذين بيايعون رسول اللَّه ﴿ فَاعَا بيايعون اللَّه عز وجل ذلك لمظيم قدر مُحَمَّد ﴿ فَهُ عند ربه تعالى . فقَالَ جل ذكره [ ٢٥ : ١٥ ] : ﴿ إِنَّ الذين بيايعونك إنما بيايعون اللَّه يد اللَّه فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما يكث على نفسه ، ومن أَوْفَى بما عاهدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فسيؤتيه أَجْرًا عظيماً ﴾ . ثم أخبرنا جل ذكره برضاء عنهم ، إذ بايموا نبيه ﴿ وصدّقوا في بيعته بقلوبهم ، فقَالَ عز وجل [٨٤ : ١٨] : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ، فعلم ما في قلوبهم . فأنزل السكينة عليهم ، وأثابهم فتحًا قريبًا ﴾ .

ثم أمر الله جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم برسول الله ، مقال [٣٣: ٢١] : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ، وذكر الله كثيراً ﴾ .

تم أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن ينصحوا لله عز وجل ولرسوله ، ثم أعلمهم أنه من نصح لله فلينصح لرسوله <sup>()</sup> . وقرنهما جميعًا ، ولم يفرق بينهما ، فقال عز وجل [٩ : ١٩] : ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ، إذا نصحوا لله ورسوله ، وماعلى المحسنين من مسيل ، والله غفور رحيم ﴾ .

ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من خان رسول الله هل كمن خان الله عز وجل فقَالَ تعالى [٢ : ٢٧٧] : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا تَخْوَنُوا اللَّهُ والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون ﴾ .

ثم حذر الحلق عن أذى رسوله ، لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته ، وأخير أن المؤذي لله ولرسوله المؤذي لله ولرسوله المؤذي للم ولرسوله مستحق اللعنة في الدنيا والآخرة ، فقال عز وجل [٣٣] : ٣٥] : ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدًا ، إن ذلكم كان عند الله عظيماً ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٩] : ﴿وَالَّذِينَ يَؤْذُونَ رَسُولُ اللَّهُ لَهُمَ عَذَابُ أَلِيمَ﴾ .

وقَالَ عز وجل [٣٣ : ٥٧] : ﴿ إِن اللَّذِينِ يؤذُونِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَمَنَهُمَ اللَّهُ فَي الدنيا والآخرة ، وأعد لهم عذابًا مهيئًا ﴾ .

ثم أخبرنا الله عز وجل : أنه من حادً الرسول بالمداوة فقد حادً الله عز وجل فقَالَ عز وجل [٨٥ : ٢٦ : ﴿ لا تَجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر ، يُوادُون من حادً الله ورسوله ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (لرسولي)، ورأينا أن رسمها هكذا أولى.

وقَالَ عز وجل [٩٣:٩] : ﴿ أَلَم يعلموا أنه من يحادد اللَّه ورسوله ، فأن له نار جهنم خالدًا فيها ذلك الحزى العظيم ﴾ .

تم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي ﴿ أُولَى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به ، ولا اعتيار لهم . إلا ما اعتاره رسوله ﴿ لهم في أهليهم ، وفي أموالهم ، وفي أولادهم ، فقالَ جل وعز [٣٣ : ٦] : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجمهٔ أمهائتُهم ﴾ .

وقَالُ عز وجل [٣٣ : ٣٦] : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمرًا أن يكون لهم الحيّيرة من أمرهم ﴾ إلى آخر الآية .

ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه ﷺ ، وزاده شرقًا إلى شرفه ، وفضله على سائر الحلق ، بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن بعد موته ، وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه . دخل بها أو لم يذخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها ، لأنهن أمهات المؤمنين .

فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم .

ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله رلله . وأعلمهم أنه يصلى عليه هو وملائكته تشريقًا له .

فقَالَ جل ذكره [٣٣ : ٥٦] : ﴿ إن اللَّه وملائكته يصلون على النبي يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا ﴾ .

فصلى الله عليه وسلم وعلى أهله أجمعين في الليل والنهار . صلاة له فيها رضى ، ولنا بها مفغرة من الله ، ورحمة إن شاء الله ، وعلى آله الطبيين ، ولا حرمنا الله النظر إليه ، وحشرنا على سنته . والاتباع لما أمر . والانتهاء عما نهى .

واعملوا رحمنا الله وإياكم : لو أن مصليًا صلى صلاة . فلم يصل على النبي فيها في تشهده الأخير . وجب عليه إعادة الصلاة(١) .

 <sup>(</sup>١) هذا قول الشافعي – رحمه الله تعالى – في «الأم » ( ١/ ٤٠/١) قال: و فرض الله عز
 وجل الصلاة على رسوله بقوله : «إن الله وملائكته يصلون على النبي ...» فلم يكن
 فرض الصلاة عليه في موضع أولين في الصلاة ، ووجدنا الدلالة عن رسول الله عليه عن

واعلموا رحمكم الله: أن جميع ما نهى عنه النبي ﷺ فحرام على الناس مخالئه. والنهي على التحريم ، حتى يأتي عنه دلالة على أنه نهى عنه لمعنى دون معنى التحريم ، وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه . قال الله عز وجل [ ٥- ٧] : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه تعالى : فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه اللَّه عز وجل به في القرآن ، قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل .

وأنا أذكر بعد هذه مما شرفه الله عز وجل به مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته . حالًا بعد حال ، مما يُمثِرُ اللهُ به عز وجل أَعُيُنُ المؤمنين ، ويزدادون بها إيمانًا إلى إيمانهم ، ومحبة للرسول ﷺ وتعظيمًا له ، والله الموفق لذلك ، والمعين عليه .

وصفت من أن الصلاة على رسوله ﴿ وَسَى الصلاة ، قال : وعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة على النبي ﴿ ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصلي على النبي ﴿ ومن مسلى حلى النبي ﴿ ومن مسلك على النبي ﴿ ومن مسائله عن الإعادة حتى يجمعهما جميعًا ﴾ اله مختصرًا . ونقل أبو زرعة الدمشقي في مسائله عن قرل أبي يكر بن العربي وغيره من المائكية ، والطحاوي وغيره من المنفية . وهر والله والله يكر بن العربي وغيره من المائكية ، والطحاوي وغيره من المنفية . وعر (القول المديم ص ٢ ) . بؤيد هذا أن النبي ﴿ قال : وعجل هذا ﴾ ثم دعاه فقال له يحدل هذا ﴾ ثم دعاه فقال له على النبي ﴿ ولغيره : وإنساء عليه ، ثم ليصل على النبي ﴿ ومنة صلاة النبي ﴿ ﴾ وليصل على النبي ﴿ ومنة صلاة النبي ﴾ ولشيخنا النبي ﴿ ومنة صلاة النبي ﴾ ولشيخنا الملامة الألباني – حفظه الله .

#### باب

## ذكر متى وجبت النبوة للنبى 🎡

9 9 9 - (٥٨٧) - أنبأنا أبو بكر جعفر بن مُحتَّف الفريابي ؛ قَالَ : خَدُّنَنا عبد الرحمن بن مهدى ؛ قَالَ : خَدُثنا عبد الرحمن بن مهدى ؛ قَالَ : خَدُثنا عبد الرحمن بن مهدى ؛ قَالَ : خَدُثنا منطور بن سعد ، عن بديل يعنى ابن ميسرة العقيلى ، عن عبد الله بن شقيق ، عن ميسرة الْفَجْرِ ؛ قَالَ : ﴿ وَادْمَ بِينَ الرُوحِ وَالْجَسِد ﴾ . قالَ : ﴿ وَادْمَ بِينَ الرُوحِ وَالْجَسِد ﴾ .

١٠٠٠ - (٨٥٨) - خَدِّتُنَا أبو بكر بن مُتحدًد بن عبد الحديد الواسطى ؟ قال :
 حَدُّتُنا زید بن أخزم ؟ قال: حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن منصور بن سعد ، عن بدیل ، عن عبد الله بن شقیق ، عن میسرة الفَّخر ؟ قال : قلت : یارسول الله : منی كنت نبیًا ؟ قال : « و آدم بین الروح والجسد » .

١٠٠١ - (٥٨٩) - حُدَّقًا أبو عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن شاهين ؛ قال :
 حُدَّثَنا هارون بن عبد الله البزاز ؛ قال : حَدِّثنا شعب بن حرب ؛ قال : حَدِّثنا إبراهيم بن طهمان ؛ قال : حَدِّثنا بديل بن تيشرة العقيلي ، عن عبد الله بن شقيق ، عن ميسرة الفجر ؛ قال : صالت الدي هي ميسرة الفجر ؛ قال : و كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد » .

۱۰۰۲ – (۵۹۰) – وأنبأنا الفريايي ؛ قالَ : حَدُّثَنا عمر بن حفص بن يزيد الدمشقى ؛ قَالَ : حَدُّثَنا الوليد بن مسلم ؛ قَالَ : حَدُّثَنا الأوزاعى ؛ قَالَ : حَدُّثَنا يعحى

999 ، ١٠٠٠ ، ١٠٠١ ، ١٠٠١ ( ٩٩٩ ) مده ، ٥٨٩ ) - صحيح الإسناد رواه أحمد (والمطراني رواه أحمد (والمطراني رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح » ورواه الماكم (٢/ ٢٠٦) وصححه ووافقه الذهبي . ورجاله رجال الصحيح » ورواه الماكم (٢/ ٢٠٠١) وصححه وربيد الزيرة (٦/ ٣٣٧ - ٢٦١٣ - ك: المناقب - باب ١) وقال : وحديث حسن صحيح غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه » ورواه ابن أي عاصم في «السنة» (٥٠١ ) وصححه شيخنا في ، وفي «الصحيحة» (١٥٩٠) .

بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : سئل رسول الله عليه : متى وجبت لك النبوة ؟ قَالَ : د بين محلق آدم وفضح الروح فيه » .

٣ ، ١ - ( ٩٩١ ) - حُدِّلتا أبر عبد الله أحمد بن مُحكَد بن شاهين ؛ قال : خُدِّثنا أبر همام الوليد بن شجاع ؛ قال : حُدِّثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ؛ قال : حدثنى يعنى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ؛ قال : سئل رسول الله ، منى وجبت لك النبوة ؟ فقال : « بين خلق آدم ونفخ الووح فيه » .

\$ • • ١ - (٩٩٣) - حَمَّتُنَا أَبُر بَكُر عبد اللَّه بِن مُحَمَّد بِن عبد الحميد الراسطي ؛ قَالَ : حَدَّتُنا مُحَمَّد بِن رَقِ اللَّه الكاوذاني ؛ قَالَ : حَدَّتُنا عبد اللَّه بِن صالح ؛ قالَ : حَدَّتُن عبد اللَّه بِن صالح ؛ قال : حدثني معاوية بن صالح ؛ قال : حدثني مسيد بن سويد ، عن عبد الأعلى بن هلال السلمي ، عن العرباض بن سارية السلمي ؛ قَالَ : سممت رسول اللَّه ﴿ فَعَلَمُ بِهِ مِنْ اللَّهِ وَخَاتُمُ النِّبِينَ . وإن آدم المُتَجَدِّلُ في طبعه » .

ليس فيه علة إلا ما يُخشى من تدليس يحيى بن أبي كثير وقد جعله الحافظ من
 المرتبة الثانية » ، فلا تضر عست إن شاء الله لاسيما ويشهد له أحاديث الباب .
 ١٠٠٤ – (٥٩٣) – صحيح لفيره .

رواه النسوي في ٥ تاريخه (٢/٥ ٣) ورواه أحمد (٤/ ١٢٧) بتابعة عبد الرحلن بن مهدي ، والليث لعبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به . ورواه يعقوب الفسوي في ٥ الليث لعبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به . ورواه يعقوب الفسوي في ١ المعرفة والتاريخ ٥ (٢/ ٢٠٥) ، والبيهتي في ٥ دلائل اللبوة ٥ (١/ ٨٠) ، والمعارف (١/ ٢٠٥) وصححه ووافقه الذهبي . وابن عساكر (٧/ ٢٤٩) ، والطبراني (١٨ / ٢٥ / ٢٠٥) وصححه ووافقه الذهبي ، وابن عاصم (٤٠٤) بلا واسطة بين سعيد بن سويد والعرباض وقد سعيد عنه ويمتابعة أبي بكر ابن أبي مريم لماوية بن سعيد بناه المناليس ، ولم أر من سبقه بهذا ولعله سبق قلم ، ويقصد سويد بن سعيد فإنه كان مشهورا بذلك ، والله أعلم . وسعيد الكلبي تابعي شامي له ترجمة في ٥ تاريخ دمشق (٧/ ٢٤٩) ، ومرح ومجيل المنفقة ۽ (٤٠ / ١) ، روى عنه ثلاثة معاوية بن صالح ، وأبو بكر بن أبي مريم ، ابن حبان في والمقات ٤ (١/ ٢٤٩) ، وشهيد له ما سبق في الباب . والحديث حسن إسناده الذهبي في (تاريخ الإسلام) (١/ ٢٤)

١٠٠٥ - [أثر ٣١٣] - حَدُثنا أبر عبد الله بن شاهين ؛ قال : حَدُثنا أبر بكر
 محمد بن خمّاد المقرى ؛ قال : حَدُثنا خلف ؛ قال : حَدُثنا سعيد بن راشد ؛ قال :
 سألت عطاء هل كان النبي رهي نيتا من قبل أن يخلق ؟ ؛ قال : « إى والله ، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام . مكتوبًا أحمد » .

\* ١٠٠٠ - [أثرة ٤١] - أنبأنا أبر أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر ؛ قَالَ : حُدُّنَا أبو مروان العثماني ؛ قَالَ : حدثني أي – عدمان بن خالد – ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ؛ قَالَ : من الكلمات التي تاب الله بها على آدم عليه السلام ؛ قَالَ : واللّهم إنبي أسالك بحق مُحَمَّد ﴿ عَلِيك ؛ قَالَ اللّه عز وجل : يا آدم ، وما يدريك بمحمد ؟ قَالَ : يارب ، وفعت رأسي ، فرأيت مكوبًا علي عرضك لا إله إلا اللّه مُحَمَّد رسول الله ، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك .

١٠٠٥ - [٤١٣] - أثر عطاء: إسناده ضعيف جدًّا.

سعيد بن راشد هو السماك المازني البصري أبو محمد: قال أبو حاتم: "ضعيف الحديث منكر الحديث" (الجرح والتعديل ٤/ ١٩٩)، وقال النسائي: «متروك»، وقال البخاري: «منكر الحديث ٤.. (الميزان ٢/ ١٣٥).

١٠٠٣ – [١١٤] - أثر أبي الزناد: مقَطَرَعَ إسناده ضعيفَ جدًا.

عبد الرحمن بن أبي الزناد ، ينفرد عن أيه بأشياء لا بروبيها غيره (تهذيب المزي ١٧٧) ١٠٠)، وعثمان بن خالد العثماني : ٥ متروك الحديث ، كما قال الحافظ. . وابنه هر أبو مروان العثماني اسمه محمد بن عثمان بن خالد : ﴿لا بأس به » . ومثل هذه الآثار لا تقوم بها حجة ، ولعلها نما أخذ من كتب ألهل الكتاب ، ثم هو فيه توسل مبتدع .

### باب

## في قول اللَّه عز وجل لنبيه ﷺ: ﴿ وَرَفَّعَنَا لَكَ ذَكُوكُ ﴾

۱۰۰۷ – (۹۹۳) – آلباً نا أبو مُخشَّد يحيى بن مُخشَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حُدُّثَنا مُخشَّد بن منصور الطوسى ؛ قَالَ : حَدُّثَنا الحسن بن موسى الأشيب .

قَالَ ابن صاعد : وحَدُثنا مُحَقَّد بن إسحاق يعني الصاغاني ؛ قَالَ حَدُثنا أبو الأسمع ، الأسود النصر بن عبد الجبار ؛ قالا : حَدُثنا ابن لهيمة ؛ قَالَ : حَدُثنا دَرَّاج أبو السمع ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الحدري ، عن رسول الله ﷺ ؛ قَالَ : التابي جبريل عليه السلام ، فقال : إن ربي عز وجل يقول : كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله أعلم ( ) . قَالَ : إذا ذكرتُ ذكرتَ معي » .

١٠٠٨ - (٩٩٥) - حَدَّثَا أبو العاسم عبد اللَّه بن مُحمَّد الْمَطِشى ؛ قَالَ : حَدُّثنا أبو العباس مُحمَّد بن عبد الرحمن الرقع السراغ ؛ قَالَ : حَدُّثنا يحيى بن عبد اللَّه بن بكير المصري ؛ قَالَ : حدثني النهية ؛ قَالَ : حدثني درُاجٌ ، عن أبي الهيئم ، عن أبي الهيئم ، ين أبي سعيد الخدري ؛ قَالَ : قَالَ لَي جبريل عليه السلام : إن يميد الخدري ؛ قَالَ : اللَّه أَعلم ؛ قَالَ نَعْ وَجل قَلْت : اللَّه أَعلم ؛ قَالَ الله عز وجل : إذا ذكرتُ ذكرتُ معي » .

۱۰۰۷ – ۱۰۰۸ – (۹۲۵) – (۹۹۵) – إسناده ضعيف

رواه ابن جرير الطبري (۲۳۰/۳۰)، والبغوي في «تفسيره (۲۳/۸)، وابن حبان (موارد/۲۷۷)

لضَّمَفُ دراج أي السمح ، واين لهيمة فإنه اختلط بعد احتراق كتبه وقد توبع ابن لهيمة عليه عند الطبري وغيره ، بقي ضعف رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد . ينظر تضعيف الشيخ الأرنائوط له في 9 تحقيق زاد المسير (١٣/٩) ().

محمّد بن عبد الرحمن هو ابن يونس السراج قال عن الخطيبُ: وما علمت من حاله إلا خيرًا» ( تاريخ بغداد ۲۱٤/۲) وقد توبع كما تقدم.

 <sup>(</sup>ه) في الأصل (الله ورسوله أعلم) وهو خطأ يَنْ، يوضحه أن أحدًا بمن رواه لم يذكر غير
 جملة دالله أعلم، ثم إن المعنى لا يستقيم إلا مكذا.

٩٠٠٩ - [أثره ٤] - وحمد ثنا أبر مُحمد بن صاعد؛ قالَ: حَدَثَنا أبر عبيد الله الخرومي ؛ قالَ: حَدَثَنا أبر عبيد الله الخرومي ؛ قال: حَدَّثَنا سفيان بن عيية ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله تعالى : ﴿ لا أذكر إلا ذُكرتَ معي ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا رسول الله » .

• ١٠١٠ - [الر ٢١٦] - وحَمَّنُنا أبر بكر عبد الله بن مُحمَّد بن عبد الحميد الراسطي ؛ قال : حدَّثنا مُحَمَّد بن ميمون الحياط ؛ قال : حَدَّثنا سفيان ؛ قال : سَبِعَثُهُ أَذَائِي ورعاه قلمي هاتين الآيين من ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله عز وجل : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ قال : و لا أذكر إلا ذكرت معي ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا (مسول الله » . وفي قول الله عز وجل [٤٣] ، ٤٤] : ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك ﴾ قال : يقال : و من هذا الرجل ؟ فيقال : من العرب ، فيقال من أي العرب ؟ فيقال : من قريش » .

١٠١١ = [أثر ٤٧] = وأنبأنا أبو زكريا يحيى بن مُحَمَّد الحنائي ؛ قال : حُدَّثنا طالوت بن عباد ؛ قال : حَدَّثنا أبو حمزة ، عن الحسن في قول الله عز وجل : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ قال : « ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه ﷺ معه » .

١٠١٢ - [أثر ٤١٨] - حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدَّثنا أبو الحارث الفِهْريّ ؛ قال : حدثني سعيد بن عمرو ؛ قال : حدَّثنا أبو عبد الرحمن [ بن] ( عبد الله

١٠٠٩ - ١٠١٠ - [٢١٥] ، [٢١٦] - أثر مجاهد: إسناده فيه ضعف.

ابن أبي نجيح واسمه عبد ّ الله ، وإن كّان ثنةً إلّا أنه ّ لم يسمع النفسير من مجاهد كما قال غير واحد من أهل العلم .

١٠١١ - [٤١٧] - أثر ألحسن: إسناده حسن.

أبو حمزة هو إسحاق بن الربيم المطار صدوق كما قال الحافظ. وطالوت بن عباد هو الصيرفي الضبعي ثقة ( الجرح والتعديل ٤ / ٩٥٥) وينظر تخريجه في ٥ تفسير الحسن البصري، للدكتور محمد عبد الرحيم (٢٧/٢).

بستري، منه طور قاعد عبد الرسيم (۱۰۱۶). ۱۰۱۳ – [۱۸۸] – أثر عمر بن الخطاب: إسناده ضعيف جدًا فهو باطل.

فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « متروك » كما قال غير واحد من العلّماء ، وفيه من لم أعرفه . انظر ( الضعيفة ٢٨٢) .

(٥) مصححه في هامش (ك) ٤ عن٤، ولم يتبين لي وجهها.

[ابن] (أسماعيل بن بنت أبي مرم ؛ قال : حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن جده ، عن عمر بن الحقاب رضى الله عنه ؛ قَالَ : و لما أذنب آدم عليه عن أسلام الذنب الذي أذنب وهع رأسه إلى السماء فقال : أسألك بحق مُحَمَّد إلا عفوت لم أسلام الذنب الذي أفزيم الله عز وجل إليه : وما مُحَمَّد ؟ ومن مُحَمَّد ؟ ، قَالَ : تبارك السمك ، لما خلقتني رفعتُ رأسي إلى عوشك وإذا فيه مكتوب : لا إله إلا الله مُحَمَّد رسول الله ، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرًا عندك ممن جعلت اسمه مع السمك ، فأوحى الله عز وجل إليه : يا آدم ، وعزتني وجلالي ، إنه لآخر النبين من ذريتك ، ولولاه ما خلقتك . (1)

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه :

٣ ١٠١٣ - [أثر ١٩] - وقد روى عن ابن عباس أنه ؛ قال : « ما خلق الله و لا برأ ، أكرم عليه من مُحَمَّد ﴿ أَنَّ وَا ما سمعت الله عز وجل أقسم بعياة أحد إلا بحياته ﴿ - وَله عز وجل [١٥ : ٢٧] : ﴿ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ﴾ - قال : وحياتك يا مُحَمَّد ، إنهم لفي سكرتهم يعمهون » . والله أعلم .

<sup>(</sup>ه) يبدو أنها في (ك)، «عن».

٣ أ . أ - ( ٩ أ ءُ ) - أثر ابن عباس: لا بأس به .

وصله ابن جرير من طريقين عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به، وهو إسناد لا بأس به إن شاء الله بسبب عمرو هذا فإنه متكلم فيه وحديثه محتمل للتحسين إلاّ إذا خولف [تفسير الطبري ١٤٤].

 <sup>(</sup>١) وأحسب أنه من الإسرائيليات التي خالفت شرعنا مخالفة صريحة. والله أعلم.
 ينظر التعليق: ٩ باب: صفة رسول الله شي في التوراة والإنجيل؟.

### باب

## ذكر قول اللَّه عز وجل

[٢٦ : ٢١٩] : ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن النكاح كان في الحاهلة على أنواع عبر محمودة إلا نكائا واحدًا ، نكائح صحيح : وهو هذا النكاح النكاح صديح : وهو هذا النكاح الني سنه رسول الله ﴿ لأَمّة ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته . فيزوجه على الصداق وبالشهود ، فرفع الله عز وجل قدر نينا ﴿ ، وصانه عن نكاح الحاهلية ، ونقله في الأصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح ، من لدن آدم ، بنقله في أصلاب الأنبياء ، حتى أخرجه بالنكاح الصحيح ﴿ .

1 • ١ • ( ٩ • ٥) – أنبأنا أبر مُحَمَّد عبد الله بن صالح البخاري ؛ قَالَ : حَدَّمَنا مُحَمَّد بن أبي علي بن مُحَمَّد بن أبي عمر العدّني ؛ قَالَ : حَدَّمَنا مُحَمَّد بن جعفر بن مُحَمَّد بن علي بن الحسن رضي الله عنهم ؛ قَالَ : أشهد على أبي يحدث عن أبيه ، عن جده ، عن علي رضي الله عنه أن النبي في قالَ : ٥ خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح (١) من لدن آدم ، إلى أن ولدني أبي وأمي ، لم يصنني من سفاح الجاهلية شيء ه .

١٠١٥ - (٩٩٦) - أنبأنا أبو سعيد أحمد بن مُحَمَّد الشاهد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا

١٠١٤ - (٩٩٥) - حديث حسن لغيره.

رواه الطُبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين 1/ ١٦٥ – ٣٤٨٣) وغيره، وفيه انقطاع: محمد بن علي الباقر لم يسمع جدَّه عليّ بن أبي طالب. ومحمد بن جعفر فيه كلام يسير، ولكن يشهد له الذي يليه وهو مرسل صحيح فمن رام المزيد من البحث فلواجع و يرواء الغليل» (ح ١٩٦٤)، فقد حسنه لغيره شيخنا الألياني فيه وفي «صحيح الحامع» ( ١٩٦٥). ويشهد له كذلك أثر ابن عباس في الباب. دانظ تاسخ اللالد الذالد الله عد ١٠١٨). ويشهد له كذلك أثر ابن عباس في الباب.

(ُ انْظُر تاریخ الاِسلام للذُمبی ١/ ٤١) ١٠١٥ – (٩٦) – حسن بما قبله، وبما بعده . إسناده مرسل صحیح .

انظر التخريج السابق.

(١) سِفاحُ: الزُّنا [النهاية لابن الأثيرُ ٣٧١/٢].

إسحاق بن إبراهيم الدَبْرِي ؛ قَالَ : أنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : أنبأنا ابن جريج ؛ قَالَ : أخبرني جعفر بن تُحتَّد، عن أبيه : أن رسول الله ، في قَالَ : « خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » .

٩٠٩٦ - [أتر ٣٠] - حَدُّتَنا أبو سعيد أيضًا ؟ قَالَ : حَدُّتَنا العباس بن مُحمَّد الدوري ؟ قَالَ : حَدُّتَنا الحباس بن بشر الهمداني ؟ قَالَ : جَدُّتَنا سعدان بن الوليد ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن إبن عباس في قول الله عز وجل : ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ قَالَ : « مازال رسول الله ﴿ يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه » .

1 · 1 · 1 - [أثر 1 1 2] - أنبأنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخاري ؛ قَالَ : ثنا مُحَمَّد بن أبي عمر العدني ؛ قَالَ : حدثني عمر بن خالد ؛ قَالَ : حَدَّثنا أبو عبد اللَّه مُحَمَّد الحلبي ، عن عبد اللَّه بن الفرات ، عن عنمان بن الضحاك ، عن ابن عباس : وأن قريضًا كانت نورًا بين يدي الله عز وَجل قبلٍ أن يخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبحه ، فلما خلق الله عز وجل آدم ألقى ذلك النور في صلب في صلب نوح في سفيته ، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم عليه السلام ثم لم يزل يتقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة ، حتى أخرجني من بن أبوي ، ولم يلتقيا على سفاح قط » .

ا ۱۰۱۹ - [۳۶ ] - أثر أبن عباس: صحيح - رجاله ثقات غير سعدان بن الوليد صاحب السابري فلم أجد من ترجمه. وقد رواه البزار (مختصر الزوائد ۱۹۷۲ - ح ۱۶۱۱) من طريق أخرى قال عنها الخافظ: وإسناده حسن و رقال الهيشمي (المجمع ۱۶۸۸): و رواه البزار والطيراني، ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر، و هو ثقة، وهو في ومعجم الطيراني الكبيرة. ( ۲۰۱۱–۲۳۳ - ۲۰۱۱) وقد رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ( ۱۸/۳۱ – ۲۰۱۱) وقد رواه ابن أبي عنى عنم بنحوه كما عند البزار والطيراني.

عن عجرمه عن ابن عباس بمحود الله عند البرار والطبراني . ومن طريق الحسن بن بشر بن سَلْم الهمداني الكوفي كما عند المصنف.

<sup>٬</sup>۱٬۱۷ – [۲٬۹۱] – آثر ابن عباس: إسنادهٌ ضعيفٌ جدًّا مسلسل بالمجاهيل: فهو ظلمات بعضها فوق بعض.

عمر بن خالد، وشيخه أبو عبد الله محمد الحلبي قال عنهما أبو حاتم: ﴿ لا أعرفهما ﴾ ( الحرح والتعديل ٢٦/٦) وعبد الله بن الفرات: لعله هو الذي قال عنه الحافظ:

1014 - [أثر ٢٧] - حَدَّقًا أبو عبد اللَّه محمد بن مخلد العطار ؛ قال : حَدِّقًا بمقوب بن مُحَدَّد الزهرى ؛ حَدِّقًا مُحَدَّد بن سنان القراز أبو الحسن ؛ قال : حَدْثَنَا يمقوب بن مُحَمَّد الزهرى ؛ قال : حَدِّثَنَا عبد العرب بن عمران ، عن أبه ، عن ابن المسور بن مخرمة ، عن أبه ، عن العباس بن عبد المطلب ؛ قال : عبد المطلب : قدمت البمن ، فنزلت على أشقف بها ، وكان حَبِّر من اليهود يمر بى ، فقال لى يومًا : يا عبد المطلب : ألا تكشف لي عن جسدك ، لأنظر إليه ؟ فقلت : أكشف لك عن جسدي ما خلا عورتى ، فكشفت عن جسدى ، فتشممنى ثم تشمم منخري الأيمن نُبرَّة ، وفي الأيس منخري الأيسر ، فقال : أرى يا عبد المطلب في منخرك الأيمن نُبرَّة ، وفي الأيس مُلكا ، ألك شاعة ؟ قلت : وما الشاعة ؟ قال : امرأة ، فلت : أما اليُرَّم فلا ؟ قال : عبد الله على أبيه عبد المطلب .

ه نكرة » (اللسان ه/١٤). وعثمان بن الضحاك إن كان هو الذي في «النقريب » فهو ضعيف ولكنه من طبقة متأخرة أو أن هذا أرسله عن ابن عباس، والحديث رواه من طريق أخرى بمناه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٨١/١) وحكم عليه بالوضع، ولا أراه إلا كذلك.

١٠١٨ - [٢٢٢] - أثر العباس: إسناده ضعيف جدًّا.

يعقوب بن محمد الزهري: كثير الوهم وضعيف الحفظ، وعبد العزيز بن عمران: متروك واه.

#### باب

# ذكر مولد رسول اللَّه ﷺ ورضاعه ومنشؤه إلى الوقت الذي جاءه الوحي

الراسطى ؟ قال : حَلَّتُنَا أبو على الحسين بن على الصدائى ؟ قال : حَلَّتُنَا أبو على الحسين بن على الصدائى ؟ قال : حَلَّتُنَا أبو على الحسين بن على الصدائى ؟ قال : حَلَّتُنا أبو على الحسين بن على الصدائى ؟ قال : حَلَّتُنا مَحَدُّد بن عبد السلمى ؛ قال : يينا رسول الله في يحدِّثنا على باب الحجرة ، إذ أقبل شيخ من بنى عامر ، وهر مدرة قوم ، وسيدهم من شيخ كبير يتوكا على عصا ، وتعمل بين بدى المطلب ، إنى تحتَّمُ أن ترعم أنك رسول الله إلى الناس بما أرسل به موسى وعيسى وغيرهم من الأبياء ، ألا وإنك توحم أنك رسول الله إلى الناس بما أرسل به موسى وعيسى وغيرهم من الأبياء ، ألا وإنك توحم أنك البيت ، ولا من أهل هذا البيت ، ولا من أهل هذا البيت ، إنما أتت رجل من المرب ، ممن كانت تعبد هذه الحجارة و الأوثان ، فعالك وللبوة ؟ ولكن لكل قول حقيقة ، فأنهى بحقيقة قولك ، وبدئ شأنك ؛ قال : فأعجب النبي في بساءاته

### ١٠١٩ - (٥٩٧) - إسناده ضعيف جدًّا.

رواه ابن عساكر في ٥ تاريخ دمشق ٥ (٥٦١/١) من طريق محمد بن يعلى الكوفي ثنا عد د. صح به

سر بي سبح التميمي : متروك متهم كذبه ابن راهويه كما في «التقريب» ينظر عمر بن صبح التميمي : متروك متهم كذبه ابن راهويه كما في «التقريب» ينظر «الميزان» (٢٠٧/٣)، وأعله ابن عساكر بالانقطاع بين مكحول وشداد.

و هيوان ها (۱۲۷۱) و صف بين عسور به مساوي المحافق و المالية . في ۱ المطالب العالية » (۱۷٦٤–۱۶۷۶) وعزاه لأمي يعلى، ولم أجده في «مسنده» بله لم أجد مسند شداد بن أوس.

وفي حاشية «المطالب» قال محققه: «قال البرصيرى: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضمن عمر بن صبح، والراوي عنه محمد به يعلى» وتعقب البرصيرى بقوله: «قلت: وعمر بن صبح وضاع مشهور» ا-ه قلت: والكل رواه من طريق محمد بن يعلى عن عمر بن صبح ولا أدري هل محمد بن عيد السلمي هو محمد بن يعلى أم ماذا؟

على أن ابن عساكر رواه (٥٦٠/١) من طريق أخرى وفيه جهالة وقال عقبه : «هذا حديث غريب، وقيه من يجهل» اه .

وقَالَ :﴿ يَا أَخَا بَنِّي عَامَرٍ ، إِنْ لَلْحَدَيْثُ الَّذِي تَسَأَلُ عَنْهُ نَبًّا وَمَجَلَسًا ، فاجلس ، ٣. فثنى رِجُلَةُ ، ثم يَرَكَ كما يبرك البعير ؛ واستقبله النبى ﴿ بالحَديث ، فقَالَ : ﴿ يَا أَحَا بنيُّ عَامر ، إنْ حَقيقة قوليّ ، بدَّ شأني : أني دَّعَوْةٌ أبي إبراهيم وبشّر بيّ أخيّ عيسى ابن مريم، وإن أمي حملتني ، وإني كنت بكر أمي ، حَمَّلتني كَأَثْقُلُ مَا تَحْمَلُ النساء . حتى جعلت تشتكي إلى صواحباتها ثقل ماتجد ، ثم إن أمي رأت في المنام: أن الذي في بطنها نورٌ ، قالت ّ: فجعلت أُثْبِع النور بصري ، فجمل النورُّ يسبق بصري ، حتى أضاءت لى مشارق الأرض ومغاربها ، ثم إنها ولدتني . فنشأت ، فَلَمَا نَشَأَتُ بُغُضِت إِلَىَّ أُوثَانَ قَرِيشٌ ، وَبُغُضْ إِلَىَّ الشُّعْرِ ، وكُنت مسترضَعًا في بنى ليث بن بكر ، فبينا أنا ذاتٌ يوم منتبَّد من أُهلِّي ، معَّ أترابُ لي مِن الصبيان ، في بطن وادٍ ، نتقاذفُ بيننا بالجلة أُ إذ أقبل إليَّ رَهْط ثلاثة ، معهم ر حسين على المراقب المستويد و المستويد مارابكم إلى هذا الغلام ؟ إنه ليس منا ، هذا من سيد قريش ، وهو مسترضع فينا ، من غلام يتيم . ليس له أب ولا أم ، فماذا يرد عليكم قتله ؟ وماذا تصيبون من ذَلَكَ ؟ إِن كُنتُم لاَبِد قاتليه . فأحتاروا منا أينا شَتتُم . فَليَأْتُكُم مَكَانَهُ فاقتلوه ، ودعوا هذا الغلام ، فَإِنه يتيم ، فلما رأى الصبيان أن القوم لا يُحيرون إليهم جوَّابًا ، انطلقوا هرابًا مسرعين إلى الحيّ يؤذنونهم ويستصرخونهم عَلَي القَوْم ، فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعًا لطيفًا ، ثم شقّ ما بين مُفْرِق صدري إلى منتهى عانتي ، وأنا أنظر إليه ، فلم أجد لذلك مسًا ، ثم أخرج أحشاًء بطني فُعْسَلها بذلك الثلج ، فأنعم غسلها . ثم أعادها مكانه ، ثم قَالَ الثاني منهم لصاحبه : تنح ، فأدخل يده في جوْفي . فأخرجُ قلبي فصدعه ، وأنا أنظر إلَّيه ، فأخرج منه مُضْغَة سوداءً ، فألقاها ، ثُمَّ قَالَ بيده كأنه يِّتناول شيئًا فإذا بيده حَاتُم من نور . تحار أبصار الناظرين دونه ، فختم به قلبي . ثم أعاده إلى مكانه ، فامتلأ قلبي نورًا ، فوجدت بَرَدَ ذلك الحَاتم في قلبي دهرًا ، ثم قال الثالث منهم لصاحبِه : تنح ، فتنحى عنى ، ثُمَّ أَحَدُ بِيدِي فَأَنْهَضِنَى مَنَّ مَكَانَي إِنْهَاضًا لطيفًا ، ثم أَكْبُوا عَلِيٌّ وضموني إلى صَدورهم ، وَقَبَلُواْ رأْسَي وَمَا بَيْنَ عَيْنَيُّ ، ثُمْ قَالُوا : يَا حَبَيْبُ ، لَنَ تَرَعَ ، إنك لو تدريُّ ما ٰيرادُ بِكُ مَن الْحَيْرَ لَقَرَّتْ ۚ عَيْنَك ، ٰثم قَالَ الْإُولَ الَّذِي شَقَ بطني : زنوه يعشرة من أمته ، فوزنوني بهم ــ فرجحتهم ، ثم قَالَ : زنوه بمائة من أمتة ،

<sup>(</sup>١) شفير: حرف كل شيء [مختار الصحاح صـ ١٤٤].

فوزنوني ، فرجحتهم ، ثم قَالَ : زنوه بألف من أمته ، فوزنوني ، فرجحتهم فقَالَ : دَعُوهُ ، فلو وزنتموهُ بأمته كلها لرجحهم ، فبينا نحن كذلك ، إذ أنا بألحى قد جاءُوا بحدَّافيرهم ، وإذا بأمي وهي ظئري أمام الحي تهتف بأعلَى صوتها وهي تقولُ : ياضعيفًاهُ ، اسْتُضعِفت من بين أصَّحابك ، وقتلت لضعفك ، فأكبوا علمَّ ضمونی إلى صدورهم ، وقبلوا رأسي ، وما بين عيني ، وقالوا : حبذا أنت من ضعيف ، وما أكرمُك على اللَّه ، ثم قالت : يا وحيداه ، فأكبوا على ، وضموني إلى صدورهم ، وقالوا : حبذا أنت من وحيد ، وما أنت بوحيد ، إن اللَّه معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض ، ثم قالت ظئرى : يا يتيماه ، فاكبوا عليَّ وضموني إلى صدوِرهم ، وقبلوا رأسي وما بين عيني ، وقالوا : حبذا أنت من يتيم ، مَا أكرمَكَ عَلَى اللَّهُ ! فَلَمَا نَظَرَتَ بَي أَمِّي وَهِي ظُئْرِي قَالَتَ : يَا بَنِي ٱلا أَرَاك حَيَّا بعد ، وضمتني إلى حجرها ، فوالذي نفسي بيده إني لفي حجرها قد ضمتني إليها، وإن يدَّى لَفَى يَدُّ بَعْضَهُمْ ، وظنتَ أَنَّ القَوْمُ يَبْصُرُونَهُمْ ، فَإِذَا هُمْ لَا يبصرونهم ، فقَالَ بعض القوم قد : أصاب هذا الغلام طائف الجن ، فاذهبوا به إلى كاهن ، حتى ينظر ُ إليه ويداويه فقلت : يا هناة ، إنَّى أجد نفسي سليمة وفؤادي صحيحًا ليس بي قَلَبَةٌ ، فقَالَ أَبي : وهو زوج ظئري أما ترون كلامه كلام صُحيح؟ إنى أرجو أن لا يكون على أبني بأس ، فاتفقُّ رأيهم على أن يذهبوا بي إلى الكاهن، فاحتملوني ، فذهبوا بي إليه ، فقصوا عليه قصَّتي فَقَالَ : اسكتوا ، حتى أسأل الغلام ، فإنه أعلم بأمره منكم ، فسألني فقصصت عليه قصتي من أولها إلى آخرها ، فضْمنى إليه ، وقَالَ : يا للعرب ، يَا للعرب ، اقتلوا هذا آلغلام وَاقْتلونَى معه ، واللات والعزى ، لئن تركتموه وأدرك ، ليخالفن دينكم ودين آبائكم ، وَلَيْخَالُفُنَّ أَمْرِكُمْ ، وَلَيْأَتِينَكُمْ بَدِّينَ لَمْ تَرُواْ مثله ، فانتزعتنى أَمْيَ مَنْ حجره ، وقالت: أنت أعته وأجنُّ من ابني هذا ، ولو علمت أن هذا يكون من قولكُ ما أُتيتَ به ، فاطلب لنفسك من يقتلك ، فإنّا غير قاتلي هذا الغلام ، واحتملوني وأدوني إلى أهلي، فأصبحت معرا كما فعل بي ، وأصبح أثر الشق ما بين مفرق صَّدرى إلى منتهى عانتي . كأنه الشُّراك ، فذلك يا أخا بني عامر : حقيقة قولي وبدوء شأني » . فَقَالَ العامري : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ، أنَّ أمرك لحق وذكر الحديث.

١٠٢٠ – (٥٩٨) – وحَدَّقَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد

١٠٢٠ - (٥٩٨) - إسناده ضعيف جدًّا.

الله بن شبيب المكى ؟ قال: حدثني أحمد بن مُحمَّد ؟ قال : وجدت في كتاب أبي ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ؟ عن الزهرى ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ؟ قال : كنت يَزيًا لرسول الله في قال عبد الرحمن : فأخبرتني أمي قالت : لما ولد مُحمَّد في وقع على يدئ ، الشهل ، فسمعت قائلاً من ناحية البيت يقول : يرحمك ربك ، قالت : فلما لبته وأضعته أضاء لى نور ، حتى رأيت قصور الروم ، ثم غشيتني ظلمة ووعدة ، ثم نظرت عن يميني فلم أر شيئاً ، فسمعت قائلاً يقول : أين ذهبت به ؟ قال : ذهبت به إلى المغرب ، قالت : ثم نظرت عن يسارى ، فلم أر شيئاً ، فسمعت قائلاً يقول : أين وظلمة ، قالت : ثم نظرت عن يسارى ، فلم أر شيئاً ، فسمعت قائلاً يقول : أين ذهبت به إلى المشرق ؛ قال عبد الرحمن : فكان الحديث من شأنى ، حتى بعث الله عز وجل رسوله في فكان أول قومه إسلامًا .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن رحمه اللّه : في هذا الباب أحاديث قد ذكرتها في كتاب فضائله ﴿ . .

ا ۱۰۲۱ ( ۹۹ه) - خَلِّتُنا أبر على الحسين بن زكريا السكرى ؛ قَالَ : حَدَّمَنا أبر بن بكير ، عن مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الجبار المطاردى ؛ قَالَ : حَدَّمَنا يونس بن بكير ، عن مُحَمَّد بن إسحاق ؛ قَالَ : حدثنى ابن أبي جهم مولى لامرأة من بنى تميم كانت عند الحارث بن حاطب ؛ قَالَ : حدثنى من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول : محدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله ﷺ الني أرضعته : أنها قالت : قدمت مكة في نسوة من بنى سعد بن بكر ، نلتمس بها الرضعان في سنة شهباء فقدمت على أتان لى ققراء ، كانت أذمه الركب ، ومعى الرضعان في سنة شهباء فقدمت على أتان لى ققراء ، كانت أذمه الركب ، ومعى صينا ذلك ، ما يجد في شيى ما يغيه ، ولا في شاوفنا ما تغذيه ، فقدمنا مكة ، فوالله ما علمتُ منا امرأة ثدي ما يغيه ، ولا في شاوفنا ما تغذيه ، فقدمنا مكة ، فوالله ما علمتُ منا امرأة

<sup>=</sup> فيه عبد الله بن شبيب الظاهر أنه أبو سعيد الربعي، قال عنه الحافظ الذهبي: وإسباري علامة، لكنه واوه، وقال الحافظ عبدان: قلت لعبد الرحمن بن خراش: هذه الأحاديث التي يحدث بها غلام خليل من أمن له? قال: سرقها من عبد الله بن شبيب، وسرقها ابن شبيب من النضر بن سلمة شاذان، ووضعها شاذان. اهر (الميزان / ٣٨٤) وكما يؤيد هذا أن شاذان رواه كما عند أي نعيم في والدلائل (ص (ص )) انظر (القصيمية ١/١٥).

١٠٢١ - (٩٩٥) - إسناده فيه انقطاع وجهالة.

إلا وقد عُرض عليها رسول اللَّه ﷺ ، فإذا قيل : إنه يتيم ، تركناه ، وقلنا : ما عسى أن تصنع إلينا أمه ؟ إنما نزجو المعروف من أب الولد ، فأما أمَّه فماذا عسى أن تصنع إلينا ؟ فواللَّه ما بقي من صواحباتي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري ، فلما لم أجد غيره ، قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى : واللَّه إني لأكره أنَّ أرجع من بينًا صواحباتي ليس معى رضيع ، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلرَّحذنه ، فقَالَ : لا عليك ، فذهبت فأحدته ، فوالله ما أخذته : إلا أني لم أجد غيره ، فما هو إلا أن أخذته ، فجئت به رحلي ، فأقبل عليه ثدياي بما شاء اللَّه من لبن ، فشرب حتى روى ، وشرب أخوَّه حتى روى ، وقام صاحبي إلى شارفنا تلك ، فإذا إنها لحافل ، فَحلب مَا شَرِب وَشَرِبت حَتَّى روينا ، فبتنا بخيرَ ليلة ، فقَالَ صاحبي : يَا حليمة ، واللَّه إني للزاك قد أخذت نسمة مباركة ، ألم ترّى ما بنتا به الليلة من الحير حينٍ أَخذناه ! فَلَمْ يَزِلُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَ يَزِيدُنَّا خَيْرًا ، ثُمْ خَرِجَنا رَاجَعِينَ إِلَى بِلَادِنا ۖ، فواللَّه لقطعت أتاني الركب حتى ما يتعلق بها حمار ، حتى إن صواحباتي ليقلن : ويُحك يا بنت ابي ذؤيب ، أهذه أتانك التي خرجت عليها مُعنا ؟ نأتول : نعم ، والله إنها هي ، بعي رُبِّ . فيقلن : والله إن لها لشأناً ، حتى قدمنا أرض بنى سعد ً ، وما أعلم أرضًا من أرض اللَّه عز وجل أجدَّب منها ، فإن كإنت عنمي لتسرح ، ثم تروح شباعًا لبنًا ، فنحلبُ مَا شَتنا وما حولنا أحد تَبَضُ له شاة بقطرة لبن ، وإن أغنامهم لتروح جياعًا ، حتى إنهم ليقولون لرعاتهم : انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذُؤيب ، فاسرحوا معهم ، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، فيريحون أغنامهم جياعاً ، وما فيها قطرة لبن ، وتروح غنمي شباعًا لبنًا ، فنحلب ما شَّتنا ، فلم يزلُ اللَّه عز وجَّل يرينا البركة ، ونتعرفها حتى بلغ سنتين ، فكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان ، فواللَّه ما بلغ السنتين حتى كان غلامًا جفرًا ، فقدمنا به على أمه ، ونحن أضن شئ به ، مما رأينًا فيه من البركة ، فلما رأته أمه ، قلنا لِها : بِاظْئُر ، دعينا نرجَع بابننا هذه السنة الأُخرى ، فإنا نخشى عليه أوباء مكة ، فواللَّه مازلنا بها حَتَى قالت : فنعم ، فسرحته معناً ، فأقمنا به شهرين أو ثلاثة ، فيينا هو حلف بيوتنا مع أخ له من الرصَّاعة في بَهْم لنا ، جاءنا أُخره يَشتد ، فقَالَ : أخَّى ذلك الْقرشي ، قد جاءه

الجهم بن أبي الجيم: قال عنه الحافظ ٥ مجهول ٤ (تعجيل المنفعة ص ٥٣). وفيه ابهام من صمح عبد الله بن جعفر ومن حدثه عن حليمة. وقد قال عنه الإمام الذهبي في وتاريخ الإسلام ٤ ( // ٤٨): ٥ حديث جيد الإسلام ٤ , والظاهر أنه معلول وأن الجهم لم يسمعه من عبد الله بن جعفر، وكذا هو لم يسمعه من حليمة.

رجلان عليهما بياض ، فأضبعاه فشقا بطنه ، فخرجت أنا وأبره نشتد نحوه فنجده قائماً منتقعاً لونه فاعتقه أبره ، وقال : أى بنى ، ما شأنك ؟ قال : جاءنى رجلان عليهما ثياب بياض فاضبعانى فشقا بطنى . ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه ، ثم رداه كما كان ، فرجعنا به معنا ، فقال أبره : يا حليمة ، لقد خشيت أن يكون ابنى قد أصيب ، انطلقى بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف ، قالت : فاضمناه ، فلم تزع أمه إلا به ، قد قدمنا به عليها ، نقالت : ما ردكما به فقد كتما عليه حريمين ؟ فقلنا : لا والله يا ظر ، إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا ، وقضينا الذى علينا ، وقلنا : نخشى الأثلاف والأحداث ، فقلنا : نرده على أهله ، فقالت : ماذاك بكما ؟ فأصدقانى شالأعلاف والأحداث ، فقلنا : نرده على أهله ، أخشيتما عليه الشيطان ؟ كلا ، والله ، ما للشيطان عليه سبيل ، وإنه لكائن لابني هذا أن ، ألا أخبر فما خبره ؟ قلنا : بلى ، قالت : حملت به ، فما حملت حمل قصور الشام ، ثم وقع حيث ولدته وقوعاً ما يقعه المولود . معتمداً على يديه ، وافقا قصور الشام ، ثم وقع حيث ولدته وقوعاً ما يقعه المولود . معتمداً على يديه ، وافقا وأصه إلى السماء ، فدعاه عكما .

۱۰۲۲ - (۲۰۰ ) - حَدَّثنا أبو الناسم عبد الله بن مُحمَّد بن عبد العزيز البغرى ؟ قَالَ : حَدَّثنا عبيد الله بن مُحمَّد العيشى أبو بكر وعنمان بن أبي شيبة ؟ قالاً : حَدَّثنا حَدَاد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، عنه أن رسول الله هي أتاه جبريل عليه السلام ، وهو يلعب مع الصيان ، فصرعه ، فشق عن قله فاستخرج القلب ، فاستخرج منه علقة ، ثم قال : هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب بجاء زمزم ، ثم الأمه ، ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعنى ظئره فقالوا : إن محمدًا قد قتل ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون ؛ قَالَ أنس : كنت أرى أثر الخيط في صدره .

۱۰۲۲ – (۲۰۰) – صحیح – رواه مُسلم ( ۱/ ۱٤٧ – ۲۶۱ – ك: الإيمان – باب ۷۶).

#### ماب

### ذکر مبعثه 🏨

قَالَ هُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ رحمه الله : اعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدًا لله لم يزل نبيًا من قبل خلق أدم عليه الصلاق والسلام يتقلب في أصلاب الأنبياء ، وأنبياء بالنكاء الصحيح حتى أخرجه الله تعالى من بطن أمه ، يحفظه مولاه الكريم ويكلؤه ويحوطه إلى أن بلغ ، وبغض الله عز وجل إليه أوان قريش ، وما كانوا عليه من الكفر ، ولم يعلمه مولاه الشعر ، ولا شيئًا من أخلاق الجاهلية بل ألهمه مولاه عيدة وحده لا شريك له ، ليس للشيطان عليه سبيل ، يتمبد لمولاه الكريم خالصًا ، عجدى نزل عليه الوحى ، وأمر بالرسالة ، وبعث إلى الحلق كافة . إلى الإنس والجن ، بعث على رأس أربعين سنة من مولده . أقام بمكة عشراً يدعوهم إلى الله عز وجل ، يؤذونه فيصبر ، ويجهلون عليه فيحلم ، ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى الانسة ، فيا الهجرة إلى المنسية .

المحمد عند الجبار (٢٠١) - حَدِّثُنَا أبر عبد اللَّه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، الصوفى ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن أن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن حدثه ؛ قَالَ : سمعت أنس ابن مالك ؛ قَالَ : بمعت أنس ابن مالك ؛ قَالَ : بعث نبى الله ﴿ وهو ابن أربعين سنة . فمكث بمكة عشرًا ، وبلغ وبدو ابن ستين سنة .

1 • • ( ۱۰ ۳ ) و حَدُّقُنا أبو بكر عبد الله بن مُحمَّد بن عبد الحميد الراسطى ؛ قال : حَدُّثَنا عبد الحميد الراسطى ؛ قال : حَدُّثَنا عبد الله بن الراسطى ؛ قال : حَدُّثَنا عبد الرحمن مسلمة التعنبى ؛ قال : حَدُّثَنا سليمان بن بلال المدنى ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول : بعث النبي ش على رأس أربعين سنة ، فكان يمكة عشر سنين ، وتوفى رسول الله ش على رأس الستين ، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

۱۰۲۳ – ۱۰۲۶ – (۲۰۱) – (۲۰۲) – صحیح – متفق علیه

من حديث ربيعة الرأي عن أنس في وصف النبي رضي ، قرة ً بن عبد الرحمن : متكلم فيه . ولكنه توبع هنا من سليمان بن بلال المدني وانظر ( تحفة الأشراف » ( ٣٣٨) .

### ماب

### كيف نزل عليه الوحى 🏨

١٠٢٥ – (٩٠٣) – حَدِّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدِّثَنا يونس بن حيب الأصبهاني ؛ قَالَ : حَدِّثَنا أبو داود يعني الطيالسي ؛ قَالَ : حَدِّثَنا صالح بن أبي الأحضر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائمة رحمها الله قالت : أول ما بديء به رسول الله في الوحي الرؤيا الصادقة ، قالت : وحبب إلى رسول الله في الحدي فكان يحكث الأيام في غار حراء يعبد ، حتى جاءه الوحي في .

الم ١٠٢٦ - (١٠٤) - حُدِّقنا أبو مُحَدِّد يحي بن مُحَدِّد بن صاعد ؛ قال : حَدِّنَا مُحَدِّد بن سهيل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجوبه والحسن بن أبي الربيم وأحمد بن منصور واللفظ لابن عسكر ؛ قال : حَدِّثنا عبد الرزاق ؛ قال : أنبأنا ممم ، عن الزمري ؛ قال : حدثني عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : أول ما بديء به رسول الله هي من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم مجب إليه الخلاء . فكان يأتي جراء ، فيحنث فيه - ومو التعبد الليالي ذوات العدد - ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى وجاء الملك فيه ، فقال : قرأ ، فقال رسول الله في : قلت : وإني لست بقاريء ، فاخذني فَعَظني حتى بلغ مني الجهد ثم أوسلني فقال أوراً ، فقلت ، افراً ، فقلت : ما أنا فاحدي فغطني الثانية ، حتى بلغ مني الجهد ، ثم أوسلني فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقاريء فقال : ها أنا بقاريء ، بقاريء ، فغطني الثالثة ، حتى بلغ مني الجهد ، ثم أوسلني ، فقال : هو أوراً باسم ربك الذي خلق ﴾ حتى بلغ هي الجهد ، ثم أوسلني ، فقال : هو أوراً باسم وبك الذي خلق ﴾ حتى بلغ هي الجهد ، ثم أوسلني هقال فراء عرجن بروده (١٠)

١٠٢٥ - (٦٠٣) - صحيح لغيره - إسناده ضعيف.

صالح بن أبي الأخضر: «ضعيف يعتبر به» كما قال الحافظ. ولكنه توبع من معمر كما في الحديث الأنبي.

١٠٢٦ - (٦٠٤) – صحيح – متفق عليه.

البخاري ( ۱۲/ /۳۲۸ – ۲۹۸۳ – ك : العبير، باب ۱) ومسلم ( ۱/ ۱۳۹ – ح ۱۲۰ ـ ك : الإيمان) وتحقة الأشراف؛ ( ۱۲۹۳۷).

<sup>(</sup>١) بوادره: جمع بادرة، وهي اللحمة بين المنكب والعنق. (القاموس/ ص٤٤٣).

حنى دخل على خديجة ، فقَالَ : « زملوني ، زَمُلُوني »<sup>(۱)</sup> . فرملوه ، حتى ذهب عنه الروع ، فقَالَ : « يا خديجة مالمي ؟ » . وأخبرها اخَبر وقَالَ : « قد خشيت على ، قالت : كلا ، أبشر ، فوالله لا يخزيك الله أبدًا ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل<sup>(۲)</sup> ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق » .

الله ١٠٢٧ - (ه ٣٠) - خَدِّمُنَا أبو بكر بن أبي داود ؟ قالَ : حَدِّمُنَا مُحَمَّد بن يحيى بن فارس وتُحْشِش بن أصرم ؟ قالا : حَدِّمُنَا عبد الرَاق ، عن معمر عن الرحمي ؟ قالَ : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن جاير بن عبد الله ؟ قالَ : اسمعت النبي الله يحدث عن فرة الرحمي ، فقالَ في حديث : « فيينا أنا أمشي فسمعت صوتاً من السماء ، فرفعت رأسي . فإذا أنا بالملك الذي جاءني بعواء جالس على كرسي بين السماء والأرض ، فجثت منه رعبًا ، فرجعت . فقلت : زملوني ، زملوني ، دثروني دثروني ، فأنزل الله عز وجل [ ١٤٠ ٢ ٦] : ﴿ يا أبها المدثر ، قم فأنذل وربح فاهجر ﴾ وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة » .

۱۰۲۸ – (۲۰۲) – حَمَّتُنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَمَّتُنا مُحَمَّد بن عباد ؛ قال : حَمَّتُنا بكر بن سليمان ، عن مُحَمَّد بن إسحاق ؛ قالَ : حدثني وهب بن

١٠٢٧ – (٦٠٥) – صحيح – متفق عليه .

البخاري ( // ٥٤٦ ح ٤٩٢٥ - ك : النفسير - سورة ٧٤/ باب ٤) ومسلم ( ١/ ١٤٣ - ح ١٦٦ - ك : الإيمان - باب ٧٣) ورواه غيرهما انظر (التحفة) ( ٣١٥٢) . محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة حافظ جليل .

١٠٢٨ – (٦٠٦) – صحيح لَغيره مرسل.

رواه ابن جرير في و تاريخ» ( Y) ( ۲۰۰ ، ۲۰۰) بمتابعة سلمة بن الفضل لبكر بن سليمان عن ابن إسحاق به وهو عبد ابن هشام ( ۱/ ۲۹۸) بهذا السند من حديث ابن إسحاق به وفيه تصريحه بالتحديث من وهب بن كيسان وبكر بن سليمان قال عنه أبو حام : و مجهول » ( ۲۸ ) ( ۳۸۷ ) . وقال الذهبي : و لا بأس به » ( الميزان ۱/ ۲۵) ، و محمد بن عباد هو الهذبي : قال عنه الحفظ ( مقبول » وعبيد بن عمير بن تعاد الليني : مجمع على ثنته ، وذكر البخاري : أنه رأى النبي هي . و جمله الحافظ من أصحاب القسم الثاني من ه الإصابة » ( ه / ۷۹ )

<sup>(</sup>١) زَمِلُونِي: التَّرْمِيلُ الإخفاءُ، واللُّفُّ نِي النَّوْبِ. [القاموس المحيط صة ١٣٠٦].

<sup>(</sup>٢) الْكُلُّ: ّبالفتحّ: الْنَقُلُ من كل مَا يَتَكَلَّفَّ . وَالْكُلُّ: العِيالُ [ النهاية لابن الأثير ٩٨/٤ ] .

كيسان مولى الزبير ؟ قال : سمعت عبد الله بين الزبير بقول لعبيد بن عمير : حكثنا بها عبيد كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله في من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام . فذكر بدء ذلك ، فقال النبي في فخرجت ، حتى إذا كنت في وسط الجبل . فسمعت صوتاً من السماء يقول : يا مُحمَّد ، أنت رسول الله ، وأنا جبريل ، فوقفت جبريل ، فوقفت رأسى إلى السماء لأنظر . فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يامحمد ، أنت رسول الله ، وأنا جبريل ، فوقفت أنظر إليه ، فما أنت كذلك واقفا . حتى بعثت خديجة أنظر في ناحية منها . إلا رأيته كذلك ، فما زلت كذلك واقفا . حتى بعثت خديجة وانسرف راجعا إلى ألملي ، وأنا واقف في مكاني ذلك ، ثم انصرفوا عنى ، وإن الأبعد لشاع أو مجنون ، فقالت : أبين كنت ؟ فقلت : في أن لائع ، وأن النا ، ومنون ، فقالت : أميذلك ، وماذا يا ابن عم ؟ لعلك رأيت شيئا ؟ قلت : نعم : ثم حدثها بالحديث ، فقالت : أبشر يا ابن عم ؟ لعلك رأيت شيئا ؟ قلت : نعم : ثم حدثها بالحديث ، فقالت : أبشر يا ابن عم ؟ لعلك رأيت شيئا ؟ قلت : نعم : ثم حدثها بالحديث ، فقالت : أبشر يا ابن عم ، فوالذى نفس خديجة بيده . إنى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة » .

عد الله بن مُحتَّد بن خلاد ؟ قال : حكَّمَّنا أبو بكر بن أبي داود ؟ قال : حَدَّثَنا أبو أمة عبد الله بن مُحتَّد بن خلاد ؟ قال : حَدَّثنا مبد الله بن مُحتَّد بن يحيى بن عروة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ؟ قال : قال ورقة لما ذكرت له خديجة رحمها الله أنه ذكر لها جبريل عليه السلام ، فقال : سبوكا ، جوال الهذي الأوش التي تعبد فيها الأوثان ؟ جبريل أمين الله عز وجل بينه وبين رسله ؟ اذهبي به إلى المكان الذي رأى فيه ما رأى ، فإذا رآه فتحترى - فإن يك من عند الله ، لا يواه ، ففلت ؟ قال : فلما تحشرت . تغيب جبريل عليه السلام . فلم يوه ، وقال في ذلك : عليه السلام . فلم يوه ، وقال في ذلك :

١٠٢٩ - (٦٠٧) - إسناده ضعيف جدًا.

عبد الله بين محمد بن خلاد الواسطى أبوأمية : ذكره ابن حبان في «الثقات» (۸/ ۲۹۸) وبعقوب بين محمد (۲۸۸) وبعقوب بين محمد الزهري : «ضبيف كثير الرواية عن الضغاء » (التقريب) ، (الميزان) . وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروق : «متروك متهم» قال ابن حبان : «يروى الموضوعات عن الثقات، وقال أبو حاتم : «متروك» (الميزان ٤٨٦/٢).

لَبَخِتُ وكنتُ في النُّكُرى لجوجاً روصفي من خديجة بعد وصفي ببطن المكتبن على رجائي بان محمداً سيسود يومًا ويظهر في البلاد ضياء فوراً فياليتي إذا ما كان ذاكم ولونجا للذى كرهت قريش

لِهُمَ طال ما بعث النَّشِيجَا لقد طال انتظاری یا خدیجا حدیثك ، لو أری منه خروجا ویخصم من یكون له حجیجا تقام به البریة أن تعوجا شهدت ، فكنت أولهم ولوجا ولو عَجُت بمكتها عجیجا

الله على السكرى ؛ قال : خَدْتُنا أبو على الحسين بين زكريا السكرى ؛ قال : خَدْتُنا أبو على الحسين بين زكريا السكرى ؛ قال : خَدْتُنا وسلم بين بكور ، عن يونس بين عمرو ، عن ايونس بين عمرو ، الله عنها : « إني إذا خلوت سمعت نداء ، وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرًا ، وقالت : معاذ الله ، إنك لتؤدى الأمانة ، وتصل الرحم ، وتصدُقُ الحديث ، فلما دخل أبو بكر رضى الله عنه وليس رسول الله في أخذ أبو بكر رضى الله عنه مع مُحمَّد إلى ووقه ، فلما دخل رسول الله في أخذ أبو بكر بيده ، فقلًا : انطلق بنا إلى ووقه ، فقلًا : ومن أخيرك ؟ قال : خديجة ، فانطلق إليه ، فقلًا عليه ، فقلًا : إذا خلوت وحدى سمعت نداء خلفى : يا مُحمَّد ، وأنطلق هاوبا في الأرض ، فقال له اذ خلا تنعل على الأرض ، فقال له الحلا ناداه وحدى سمعت نداء خلفى : يا مُحمَّد ، وأنطلق هاوبا في الأرض ، فقال له خلا ناداه و ولا الصالين ﴾ قل : لا إله إلا الله ، فأني ورقة ، فذكر ذلك له ، فقال على مثل ناموس ولا أبيش ، أبيشر ، أبيشر ، م أبشر أنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم ، وأنك على مثل ناموس

۱۰۳۰ - (۲۰۸) - مرسل صعیف.

فيه عنعة أبى إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله وهو مدلس، وأحمد ابن عبد الجبار العطاردي: ضعيف، ويونس بن عمرو هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وعمرو بن شرحيل تابعي ثقة مخضرم. مراو البيهتي في و دلائل النبوة ؟ (١٩٨/٥) وقال: وفهذا متقطع، فإن كان محفوظًا فيحتمل أن يكون خبرًا، عن نزولها بعد ما نزلت عليه، اقرأ باسم ربك، ويا أبها المدثر، والله أعلم، وقال الحافظ ابن كثير في (البناية» (١/٠٥): وهذا لفظ البيهقي وهو مرسل، وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل، احد

موسى، وأنك لنبى مرسل وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يؤمك هذا ، ولين أدركنى ذلك الأجاهدن ممك ، فلما تُؤتَّى ورقة . قَالَ رسول الله ﷺ : « لقد وأيت القسَّ في الجنة عليه ثياب الحوير ، لأنه آمن بمي وصدقنى – يعني ورقة – » .

۱۰۳۱ – (۲۰۹) – وحَدِّثَنَا أبو على ؛ قَالَ : حَدُّثَنَا أحمد ؛ قَالَ : حَدُّثَنَا أحمد ؛ قَالَ : حَدُّثَنا يونس بن بكير ، عن مُحَمَّد بن إسحاق ؛ قَالَ : وقد قَالَ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى . فيما كانت ذكرت له خديجة رضى الله عنها من أمر رسول الله في فيما يزعمون :

فإن يك حقًا ، ياحديجة ، فاعلمى وجبريل يأتيه ، وميكال ، معهما يفوز به من كان فيها بتوية فريقان : منهم فرقة في جنائه إذا مادعوا بالوبل فيها تنابعت فيحت لريا لرياح بأمره ومن عرشه فوق السموات كلها وقال ووقة بن نوفل في ذلك أيضاً :

حدیثك إیانا فأحمد مرسل من الله وحی یشرح الصدر منزل ویشتی به العات الغوی المضلل وأخری بألوان الجحیم تغلل مقامع في هاماتهم تُمَّ من عَل ومن هو في الأیام ماشاء یفعل وأفضاؤه في خلقه لاَ تُبدُلُ

وما لشئ قضاه الله من غير وما لها بخفي الغيب من يُحير أمرًا ، أراه سيأتي الناس من أشحر فيما مضى من قديم الدهر والقصر جبريل : أنك مبعوث إلى البشر لنك الأله ، قريجي الخير وانتظيري عن أمره ، ما يرى في النوم والشهر؟ في صورة أكملت في أهيب الشرر في صورة أكملت في أهيب الشرر مما يُسلم ما حولي من الشُجر أن سوف يبعث يتلو منزل السور من المؤيد بلا متر ولا كدر من الجهاد بلا متر ولا كدر

١٠٣١ - (٢٠٩) - إسناده ضعيف - منقطع - انظر التخريج السابق.

#### باب

## ذكر صفة النبي ﷺ ونعته في الكتب

### السالفة من قبله

10 • ( • ١٠ • ) - أنبأنا أبر مُحَمَّد عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن ناجية ؛ قال : 
حُدُّنَا عبد اللَّه بن سعد بن إبراهيم ؛ قال : حُدُّنَا عمى يعقوب ؛ قال : حَدُّنَا أبي عن 
الوليد بن كثير ، عن ابن حُلُحَلة ، عن طلحة بن عبيد اللَّه الحزاعي أنه سمع أم سلمة ، 
زوج النبي في تقول : إنا لنجد صفة رسول اللَّه في في بعض الكتب : ليس بفظ 
ولا غلظ ، ولا سخاب في الأسواق ، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها ، ولكن يُطفئها 
بعينه ، أعطيته مفاتيح ، ليفتح بها عبوناً عمياً ، ويسمع آذاناً وُقْرًا ، ويقيم أَلَسِتَة 
معوجة ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه .

الراسطى ؛ قال : حَدِّثنا مُحَدِّد بن رَق الله الكلوذانى ؛ قال : حَدِّثنا يعقوب بن السلميد الراسطى ؛ قال : حَدِّثنا يعقوب بن الراسطى ؛ قال : حَدِّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ؛ قال : حدثنى أبي ، عن الوليد بن كثير المدنى ، عن مُحَدِّد بن عمرو بن حلحلة أن طلحة بن عبيد الله بن كريز أخيره أنه سمع أم سلمة رضى الله عنها زوج النبي على تقول : إنا نجد صفة النبي في بعض الكتب اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسراقي ، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها ، ولي ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها ، ولي ولي يوقد بالسيئة إذا ميسمعها ، واعطيته المفاتيح ، ليفتح الله عز وجل به عيونا عورًا ، ويسمع به قالوا غلفا و ويقيم به الألسن المعوجة ؛ حتى يشهدوا أن لإله إلا الله .

۱۰۳۲ – ۱۰۳۳ – (۲۱۰) – (۲۱۱) – إسناده صحيح – رجاله رجال الصحيح غير الكلوذاني وهو ثقة تقدم .

والحديث أخرجه ألبخاري في «صحيحه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( ٨/ ٩ على الماص ( ٨/ ٩ على النفسير – سورة ٤٨ - باب ( ٣) . وفي ك : البيوع – باب ( ٥) . وفي و الأدب المفرد» ( تحفة الأشراف ٨٨٨٦) ورواه أحمد ( ٢/ ١٧٤) كلاهما بمناه .

١٠٣٤ - (٢١٢) - وحَدَّثَنا الفريابي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي ؛ قَالَ : حَدَّثُنَا إسماعيل بن عِياشٌ ، عن يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني ، عن أي سلام الدمشقى وعمرو بن عبد الله الشيباني أنهما سمعا أبا أمامة الباهلي يحدث عن حديث عمرو بن عَبسَة السلمي ؛ قَالَ : رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ، ورأيت أنها آلهة باطلَّة ، يعبدون الحجارة ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع ؛ قَالَ : فُلَقَيت رجلاً من أهل الكتاب ، فسألته عن أفضل الدين ؟ فقَالَ : يخرج رجل من مكة ، ويرغب عن آلهة قومه ، ويدعو إلى غيرها ، وهو يأتي بأفضل الدين . فإذا سمعت به فاتبعه ، فلم يكن لي هم إلّا مكة ، آتيها أَسأَل : هل حدث فيها أمرُ ؟ فيقولون : لا ، فأنصرف إلى أهلي وأهلي من الطريق غير جد بعيد فأعترض الركبان خارجين من مكة ، فأسألهم : هل حدث فيها خبر أو أمر ؟ فيقولون : لا ، فإني لقاعد على الطريق ، إذ مرَّ بي راكب فقلت : من أين جُفتُ ؟ قَالَ : من مكة ، قلت : هل حدث فيها خبر ؟ قَالُ : نعم ، رجل رغب عن آلهة قومه ، ودعا إلى غيرها ، قلت : صاحبي الذي أريد ، فَشَدَدتُ راحلتي ، فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه ، فسألت عنه ؟ فوجدته مستخفياً شأنه ، ووجدَّت قريشاً عليه لَجزءاء ، فتلطفت له حتى دخلت عليه ، فسلمت عليه ، ثم قلت : ما أنت ؟ قَالَ : ﴿ نَبِّي ﴾ قلت : وما النبي ؟ قَالَ : « رسول اللَّه ﴿ قَالَت : من أُرسلك؟ قَالَ : « اللَّه » قلت : عباذا أَرسلك؟ قَالُّ : ﴿ أَن تُوصَلُ الأَرْحَامِ ، وتحقَّنَ الدَّمَاءِ ، وتُؤمَّن السُّئِلِ ، وتُكسر الأوثان ، ويُعبدَ اللَّهُ وحده لا يشوك به شيئاً » . قَالَ : قلتَ : نِغْمَ ما أَرْسَلَكَ به ، أشهدك أنى قد آمنت بك وصدقت ، أفأمكُث معك ؟ أو ما ترى ؟ قُالَ : ﴿ قَدْ تَرَى كُرَاهْيَةَ النَّاسُ لِمَا جئتُ به ، فامكث في أهلك ، فإذا سمعت بي خرجت مخرجًا فاتبِعني » . فلما سمعت خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه ، ثم قلت : يا نبي اللَّه ، أتعرفني ؟ قَالَ : « نعم أنت السَلَمِي الذي جَتني بمكة ، فقلت لك : كذا وكَّذا ، وقلتُ لَى : كذا وكذا » . وذكر الحديث .

۱۰۳٤ - (۱۱۲) - صحيح ، رواه مسلم .

رواه مسلم من حديث شداد بن عبدالله ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة به مطولًا ( ١/ ٥٦٩) (ح ٨٣٢) ك: المسافرين – باب ( ٢٠)

### باب

### صفة رسول الله ﴿ في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله : قد تقدم ذكرنا لقول الله عز وجل [٧] : ١٥٦ ، ٢٥٧] : ﴿ عَدْلِي أَصيب به من أشاء ، ورحمتي وسعت كل شيء ، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ، والذين هم بآياتنا يؤمنون ، اللذين يتيعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتربًا عندهم في النوراة والإنجيل في الآية .

وقَالَ عز وحل [٢٠: ٦] : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مريم : يا بنني إسرائيل ، إنني رسول اللّه إليكم ، مصدقًا لما بين يدئ من التوراة ، ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مين ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه الله : قد علمت اليهود : أن محمدًا الله : وأنه مرسل ، وأنه واجب عليهم اتباعه ، وترك دينهم لدينه ، وأوجب عليهم بيان نبوته لمن لا كتاب عنده من المشركين ، وكانوا قبل أن بيعث النبي يشي يقاتلون العرب ، فكانت العرب تهزم اليهود ، فقالت اليهود محضهم لبعض : تعالوا حتى نستقتع قتالنا للعرب بححد ، الذي نجده مكتوبًا عندنا أنه يخرج نبيًا من العرب ، وكانوا إذا التقوا قالوا : اللهم بحق مُحَمَّد النبي الأمى ( الله ي وعدتنا أنك تخرجه . إلا نصرتنا عليهم ، فأجابهم الله عز وجل فنصر اليهود على العرب ، فلما بعث النبي شي . كفروا به ، حسدًا منهم له على علم منهم أنه نبي حق ، لا شك قيه عندهم ، فلمنهم الله عن على المذين على المذين على المذين على المذين كوروا ، فأما جاءهم ما عرفوا . كفروا به ، فلعنة الله على الكفورن كه .

<sup>(</sup>ه) هذا النوع من التوسل غير مشروع، ولم يثبت به نص صحيح صريح وهو عبادة لا تئبت إلا بصحيح المنقول، بل الأدلة على المنع منه، فهو بدعة لا أصل لها. كما بينه شيخ الإسلام ابن تبيه رحمة الله في رسالة وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » وبينه شيخنا الألباني - حفظه الله – في رسالة والتوسل أنواعه وأحكامه »، وما ذكره المصنف ليستدل به فإنه ضعيف جذا أو موضوع كما بيته. والله أعلم.

• ١٠٣٥ - (٩١٣) - أنبأنا إبراهيم بن موسى الجوزي ؟ قَالَ : حَدِّثَنا يوسف بن موسى القطان ؟ قَالَ : حَدِّثَنا عبد الملك بن هارون بن عشرة ، عن أييه ، عن جدد ، عن أبيه ، عن جدد ، عن ابن عباس ؟ قَالَ : كانت يهود خير تقاتل طفان ، فكلما القبوا هرمت اليهود ، فعاد اليهود يومًا في الدنيا ، فقالوا : اللهم نسألك بحق مُحَمَّد النبي الأمى . الذى وعدتنا أنك تخرجه لنا في آخر الزمان . إلا نصرتنا عليهم ؟ قَالَ : فكاروا إذا النقوا دعوا بهذا الدعاء ، فهزموا غطفان ، فلما بعث النبي في كثروا به ، فأنزل الله عز وجل [٩٠٠] : ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . فلعنة الله على الكافرين ﴾ .

1.٣٦ - (115) - وألبأنا ابو عبيد الله على بن الحسين بن حرب القاضى ؟ قال : حَدِّثَنَا أَبُو الأَشْعَ أَحَدَ بن القدام : حَدَّثَنَ وهب بن جربر ؟ قال : حدثنى أي ؟ قال : حدثنى صالح بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف ، عن محمود بن لبيد ، عن سلمة بن سلامة بن وقش ؟ قال : كان بين أبياتنا رجل يهودى ، فخرج علينا ذات خلاق ضحى . حتى جلس إلى بنى عبد الأشهل في ناديهم ، وأنا يومئذ غلام شاب ، على بردة في ، مضطجع بغناء أهلى ، فأقبل اليهودى . فذكر البحث والقيامة ، والجنة والنار ، وكان القوم أصحاب وثن لا يون حياة تكون بعد الموت ، فقالوا : ويحك يا فلان ، أثرى هذا كائنا : أن الله عز وجل يعث العباد بعد موتهم ، إذا صاروا ترابًا وعظامًا ؟ وأن غير هذه الدار يجزون وعلى بعد العباد بعد موتهم ، إذا صاروا ترابًا وعظامًا ؟ وأن غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعمالهم ، ثم يصيرون إلى جنة ونار ؟ وقال : نعم ، والذى نفسى بيده . وأي الله لوددت أن حظى من تلك النار أن أنجو منها : أن يسجر لى تدر في داركم .

١٠٣٥ - (٦١٣) - إسناده ضعيف جدًّا.

عبد الملك بن هارون بن عنترة: «متروك الحديث وذاهبه» (الحجر والتعديل ٥/ ٣٧) (الحيزان ٢٦٦/٢)، ويقية رجاله ثقات لا بأس بهم. رواه الحاكم ( ٢/ ٢٦٣) وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه وقال الشعبي معظها إياه: قلت: لا ضرورة في ذلك، « فعبد الملك متروك هالك».

١٠٣٦ - (٦١٤) - إسناده حسن . :

لأجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث هنا ، وعند أحمد ( ٢/ ٤٦٧) ورواه بن أمي عاصم في « الأحاد والمثاني » ( ٤/ ١١ – ١٩٥٥) . والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ٢/ ٢٨) من طريق يونس بن بكيرعن ابن إسحاق به . « انظر الإصابة » ( ٣/ ١١٦).

نه أجعل فيه . ثم يطبق على ، قالوا له : وما علامة ذلك ؟ قالَ : نبى يمعث الآن . قد أطلكم زمانه . ويخرج من هذه البلاد . واشار إلى مكة ، قالوا : ومتى يكون ذلك الزمان ؟ قالَ : إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه ؛ قالَ سلمة : و قما ذهب الليل والنهار . حتى بعث الله رسوله ﴿ وإن اليهودى لحقّ بين أظهرنا ، قامنا برسول الله وصدقناه ، وكفر به اليهودى وكذبه ، فكنا نقول له : ويلك يا فلان أين ما كنت تقول ؟ فيقول : إنه ليس به ، بغيا وحسدًا » .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه : فأكثر اليهود كفروا ، والقليل منهم آمن برسول اللَّه ﷺ ، مثل عبد اللَّه بن سلام ، وبعده كعب الأحبار .

1.٣٧ - (100) - حَدَّثُنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قالَ : حَدَّثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ؛ قالَ : حدثنى أبي ، عن جدى ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن سعيد بن الليث ؛ قالَ : حدثنى أبي ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بن سلام أنه كان يقول : إنا أنسا أساهداً ومبشرًا ونذيزا ، وحرزًا للأمين ، أنت عبدى ورسولى ، سميته المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ، ولا يجزى بالمسينة طلها ، ولكن يعفو ويتجاوز ، لن أقضه حتى يقيم الأسواق ، ولا يجزى بالمسينة طلها ، ولكن يعفو ويتجاوز ، لن أقضه حتى يقيم صماً ، وقلوباً غلفاً .

قَالَ عطاء بن يسار : وأخبرني أبو واقد الليثى : أنه سمع كعب الأحبار يقول : ما قَالَ ابن سلام .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسِين رحمه الله : وأما النصارى ، فقد أنني الله عز وجل على مَن آمن منهم بمحمد ﷺ ، لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل ، فأثنى عليهم عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء .

### ۱۰۳۷ - (۹۱۵) - إسناده صحيح :

رواه البخاري ك البيوع - باب (٥٠) [ ٤/ ٢٠٢ - ٢٥ ٢٢) وقد تقدم (ح ٢١١٠) ٢١٧) من حديث عبد الله بن عمرو . قال الحافظ: «ولا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن كل منهما » . وخالد بن يزيد هو الجمحي المصري: ثقة روى له الجماعة . (ه) كذا في الأصل وصوابه: «سعيد بن أبي هلال عن هلال بن علي بن أسامة كما عند البخارى وغيره .

١٠٣٨ - [أثر٢٣٤] - حَدَّثَنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي ؛ قَالَ حَدُّثَنا أحمد بن منصور الرمّادي ؛ قَالَ : حَدَّثَنا أبو صَالح عبد اللَّه بن صَالح ؛ قَالَ : حدثني معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل [٥٠٠٥] : ﴿ وِلتَجْدُنُ أَقْرِبِهِم مُودَةً للذِّينِ آمنُوا الذِّينَ قَالُوا : إِنَّا نَصَارَى ﴾ قَالَ : كَان رسول اللَّه ﷺ ، وهو بمكَّة ، يخاف على أصحابه من المشركين ، فبعث رسولُ الله ﷺ جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه وابن مسعود وعثمان بن مُظْعُونَ فَى رَهُطُ مَنْ أُصِحَابِهِ إِلَى النَجَاشَى ملك الحَبِشَة ، فَلَمَا بِلغِ ذَلكَ المشركين، بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم ، ذكر أنهم سبقوا أصحاب النبي وَأُحَلامُها ، زعم أنه نبي ، وأنه بعث إليك رهطًا ليفسدوا عليك قرمك ، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم ، فقَالَ : إن جَاءوني نظرت فيمًا يقولون ، فقدم أصحاب النَّبَى ﴿ يَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَاكُما ؛ السَّأَذُنُّ لأُولِياءٌ اللَّه ، فقَالَ : ائذن لهم ، فَمَرحبًا بأُولِياءَ اللَّه ، فلما دخلوا عليه سلموا ، فقَالَ له الرهط من المشركين : ألا ُترى أَيُها الْمُلْكُ أنا صدقناك ، وأنهم لم يحيرك بتحيَّتك التِّي تحييُّ بها ؟ فَقَالَ لهم : مَا مُنعكم أن تحيوني بتحيتي ؟ فقالوا : حييناك بتحية أهل الجنة وتحية المَلِائكَة ، فقَالَ الهِم : مَا يَقُولُ صَاحَبُكُم في عَيْسَى وأمه ؟ قالوا : يقُولُ : هو عَبْد اللَّه وكلمة من اللَّه وروح منه ، ألقاها إلى مريم ، ويقول في مريم : إنَّها العذراء . الطيبةُ البتول ؛ قَالَ : فَأَخَذَ عَرِداً مِن الأُرضَ فَقَالَ : مَا زَادٌ عَيْسَى وأَمَّهُ عَلَى مَا قَالَ صاحبكم َّفْرَق هذَا العود . فَكره المشرِّكون قرَّله ؛ وتُغيرت له وجوههم ، فقَالَ لهم : هَلَ تَعَرَّفُون شَيئًا مَمَّا أَنزل عَلَيكم ؟ قَالُوا : نَعَم ؛ قَالَ : اقرءوا ، فقرءوا وحوله القسيسون والرهبان ، كلما قرءوا الحدرت ﴿ دموعهم مما عُرْفُوا مِن الْحَقُّ ؛ قَالَ اللَّه عَز وَجُلُّ [٨٣،٨٢:٥] : ﴿ ذَلَكَ بَأَنَ مَنْهُمْ قَسَيْسِينَ وَرَهْبَاناً ، وأَنْهُم لا يستكبرون ، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ مُحَمَّد رسول الله عليه وأمته .

۱۰۳۸ - [۲۶۳] - إسناده ضعيف - انظر الأثر (۲)، رواه ابن جرير في تفسيره (۲/۷) (ه) كذا في (ت) ولني (م) «تحدرت : .

1 · ٣٩ - [أثر ٢ ٤ ٤] - وأبأنا إبراهيم بن موسى الجوزي ؛ قال : خدّتُنا يوسف ابن موسى الجوزي ؛ قال : خدّتُنا يوسف ابن موسى القطان ؛ قال : خدّتُنا عمرو بن حمران ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن التحدة في قول الله عز وجل : ﴿ وَلتجدن أَقْوِيهِم ﴾ إلى قوله عز وجل : ﴿ وَلتجدن أَقْوِيهِم ﴾ إلى قوله عز وجل : ﴿ قَالَتُنا مِع الشّمادين ﴾ قال : أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق لما جاء به معيد العداد والسلام ، يؤمنون به ، ويتنهون إليه ، فلما بعث الله عز وجل ، عمدا الله عز وجل ، فائد عز وجل عليهم بما تسمعون .

۱۰ و الرو۲ و حداً ثنا أبو بحر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى ؛ قال : حَدَّثَنا مُحمَّد بن عمر الواسطى ؛ قال : حَدَّثَنا مُحمَّد بن عمر المبرى من ولد جبير بن مطعم ؛ قال : حدثتنى أم عثمان بنت سعيد بن مُحمَّد بن المحمَّد بن محمّحة بن مصعم ، عن أبيها ، عن أبيه ؛ قال : سمعت جبير بن مطعم يقول : و لما بعث الله عز وجل ليه يَثِيَّه ، وظهر أمره بمكة . خرجت إلى الشام . فلما كنت بنضرى أتانا جماعة من النصارى . فقالوا : أمِنْ أهل الحرم أنت ؟ قلت : نعم . قالوا : أتعرف هذا الرجل الذى تَبَيَّا قبلكم ؟ قلت : نعم ، فأدخلونى ديراً لهم ، وفيه تماثيل وصور . فقالوا : انظر ، هل ترى صورة هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فقلت : لا أرى صورته ، فقالوا : هل ترى

### ١٠٣٩ - [٢٤٤] - أثر قتادة: إسناده لا بأس به.

فإن عمرُو بن حمران : ٥ حسن الحديث ٥ [الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٧]. وسعيد بن أبي عروبة : ذكره الحافظ في وطبقات المدلسين ٥ من أصحاب ٥ المرتبة الثانية ٥ يعني الله المدين احتمل لهم الألمة تدليسهم، واحتج بهم في الصحيح ثم ذكر أيضًا في والتقريب أنه من ألبت الناس في قتادة. والأثر رواه ابن جرير في ٥ تفسيره ٥ (٣/٧). .

عبد الله بن شبيب البصري روى عنه أبو حاتم والظاهر أنه هو المتقدم برقم (١٠١٧) فإن كان هو هو فهره واوه الله كما تقدم والذي يشككني أنهما واحد، كون هذا نسب بأنه بصري، والآخر نسب بأنه مكي، ومع ذلك لا يعد أن ينسب الرجل بنسبتين مختلفين وهما من طبقة واحدة. وقد جعلهما الحافظ ابن حجر واحدًا في ه اللسان » عنه الحافظ: (٣٠٠/٣) (اخرح والتعديل ٥/ ٨٣). وفيه من لم أعرفه ، وسعيد بن محمد قال عنه الحافظ: (مقبول» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان.

صورته ؟ فرأيت ، ففلت : لا أخبركم حتى تخبرونى ، فإذا أنا بصفة رسول الله شك وصورته ، وصفة أبي بكر وصورته وهر آخذ بعقب رسول الله شك . فقالوا : هل ترى صورته ؟ فقلت : نعم ، قلت : لا أخبركم حتى أعرف ما تقولون ، قالوا : أهو هذا ؟ قلت : نعم ، قالوا : أتعرف هذا الذى قد أخذ بعقبه ؟ قلت : نعم . قالوا : شهد أن هذا صاحبك وأن هذا الخليفة من بعده .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين وحمه الله : وقد ذكرت قصة هرقل ملك الروم ، ومساءلته لأي سفيان رحمه الله عن صفة رسول الله ﷺ ، فعلم أنه حق ، وقصة دحية الكلبى لما بعثه النبي ﷺ إلى قيصر صاحب الروم ، ثم أحضر له أسقف من عظماء النصارى ، فلما وصفه دحية : أمن به النس ، وعلم أنه النبي الذى يجدونه في الإنجيل ، فقتلته النصارى ، وعلم قيصر أنه النبي فجشمت نفسه من القتل ، قتال للدحية : أبلغ صاحبك أنه نبى ، ولكن لا أترك ملكي ، وقد ذكرت قصة سلمان الفارسي رحمه الله وخدمته للرهبان ، وقصة الراهب الذى عرفه صفة رسول الله . الله ، أنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه ، فكان كذلك ثم أسلم سلمان رحمه الله .

وقد ذكرت جميع ذلك في فضائله ﷺ ، وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين ، وإخبارهم لأوليائهم من الإنس بمبعث النبي ﷺ فآمن جماعة من العرب ، وهجروا الأصنام ، وحسن إسلامهم . ماب

### ذكر كيف كان ينزل الوحى على الأنبياء وعلى مُحَمَّد نبينا شي وعليهم أجمعن .

١٠٤١ - [أثر٢٦] - حَدَّثُنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الواسطى ؛ قَالَ : ۚ حَدَّثُنَا مُحَمَّد بن المثنى أبر مُوسى الزمن ؛ قَالَ : حَدَّثُنَا حجاج بن منهال ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن عمر النميري ، عن يونس بن يزيد الأيلي ؛ قَالَ : سمعت الزهري وسئل عن هذه الآية عن قول الله عز وجل [٢]: ٥] : ﴿ وَمَا كَانَ لبشر أن يُكلُّمه اللَّه إلا وحياً أو من وراء حجاب ، أو يرسَّل رسولاً ، فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على حكيم ﴾ قَالُ : نزلت هذه الآية تعم من أوحى إليه من النبيين ، والكلام كلام الله عز وجل الذى كلم به موسى من وراء حجاب . والوحى : ما يوحى الله عز وجل إلى النبي من أنبيائه ، فيثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي ﷺ ، يتكلُّم به النبي ويثبته ، وهو كلام اللَّه عُز وجل ووحيه ، ومنه مَّا يكون بين الله ورسوله ، لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدًا من النَّاس ، ولكنه سر غيب بين اللَّه عز وجل وبين رسله ، ومنه ما تتكلم به الأنبياء ، ولا يكتبونه لأحد ، ولا يَأْمُرُونَ بَكُتَابَتُهُ ، وَلَكُنَهُم يَحَدَثُونَ بِهِ النّاسُ جُدِيثًا ، ويبينُونَ لَهِم أَنَّ اللَّه عز وجَل أمرهم أن يبينوه للناس ، ويبلغوهم ومن الوحى ما يرسل اللَّه تعالى من يشاء ممن اصَّطفًاه من ملائكته ، فيكلمون أنبياءه من الناس . ومن الوِّحي ما يرسل به من يشاء ، فيوحون به وحياً في قلوب من شاء من رسله ، وقد بين اللَّه عز وجل أنَّه يرسل جبريل عَلَيْهِ السلامُ إِلَى مُحَمَّدُ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَزِ وجِل فِي كتابه [٧٧:٢] : ﴿ قُل مَن كَانَ عدوًا لجبريْل فإنه نزله عَلَى قلبك بإذنَّ اللَّهِ مَصْدَقاً لما بين يديُّه وهُدَى وبشرى للمؤمنين ﴾ وذكر أنه الروح الأمين ؛ قَالَ الله تعالى [٢:٢٦] . (وإنه لتنزيُّل رُّبِّ العَالمينَ - نزل به الروح الأمين - على قلبكُ لتكون من المنذرين - بلسَّان عربي مبين ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين : هذا قول الزهرى في معنى الآية ، وقد روى عن النبي

۱۰٤۱ – [۲۲۶] – أثر الزهري: إسناده صحيح إليه. و إن كان يونس في روايته عن الزهري بعض الوهم.

🤲 ما هو أبين ثما قاله الزهرى .

قَالَ ﴿ وَقَدْ سَائِهِ الحَارِثِ بِن هشام كيف يأتيك الوحي ؟ فقَالَ : ﴿ أَحِاناً فِي مثل صلصلة الجرس ، فيفصم عنى ، وقد فهمت ووعيت ما قَالَ ، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الرجل فيكلمني ، فأعي ما يقول ﴾ .

وعن ابن عباس ، عن النبي ﴿ شَهِيهُ بَهِذَا .

1 • 1 • ( 117 ) – وحَدَّقُتا أبو بكر عبد الله بن مُحقد بن عبد الحميد الواسطى ؛ قال : حَدُّثَنا مُحقد بن عبد الحميد الواسطى ؛ قال : حَدُّثَنا مُحقد بن عبد الرحمن الطفاوى ، عن هشام بن عروة ، عن ايه ، عن عائشة رحمها الله قالت : سأل الحارث بن هشام النبي ﴿ يَكُ يَكُ يَأْتِكُ الوحي ؟ فقَالَ : و أحيانا في مثل صورة صلصلة الجرس . فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال ، وأحيانا في مثل صورة الرجل ، فيكلمني فأعي ما يقول » .

1 • (۱۱۷ ) حَدَّثَنَا إسحاق بن أي حسان الأنماطي ؛ قَالَ : حَدُّثَنا إبراهيم بن هشام بن عمار الدمشقى قال : حَدُّثَنا إبراهيم بن عمد الرحمن ؛ قَالَ : حَدُّثَنا إبراهيم بن عثمان ، عن الخكم بن عيبة ، عن وقسم ، عن ابن عباس عن النبي شَّهُ قَالَ : ه من الأنبياء من يسمع الصوت ؛ فيكون بذلك نبياً ، وكان منهم من ينف في أذنه وقلبه . فيكون بذلك نبياً ، وإن جبريل عليه السلام يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه » .

١٠٤٤ - (٦١٨) - حَدَّثَنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّد

١٠٤٢ – (٦١٦) – صحيح – متفق عليه .

رواه البخاري من طريق مالك عن هشام به ( 1/ ٢٥ – ح٢ – ك : يدء الوحي – باب٢) ومسلم (٤/ ١٨١٦ – ٣٣٣ ك : الفضائل – ياب ٢٣) من طريق أي أسامة ، ومحمد بن بشر عن هشام به انظر (تحفة الأشراف) (١٧١٥٢).

۱۰٤۳ – (۲۱۷) – إسناده صَعيف جدًّا . أبر شبية إبراهيم بن عثمان الكرفي الواسطى : «متروك الحديث» كما قال الحافظ في (التقريب) قال البخاري : «سكتواعنه» وتهذيب لمنزى ۲/ ۱۶۸ وقال النسائر :

<sup>«</sup> متروك » . وقال صالح : «روى عن الحكم أحاديث مناكير» (الميزان ٤٧/١)." \* ١٠٤٤ – (٦١٨) – إسناده ضعيف – .

ابن أبي عمر العدني ؛ قالَ : حُدُّننا سفيان ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ؛ قالَ : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : رأيت رسول الله ﴿ وَاصْعَا يَدُهُ عَلَى مِنْ وَالْتَا يَكُلُمُ دَحَيّة الكُلّبي ، قالت : قلت : يارسول الله ، رأيتك واستا يدك على معرفة فرس قائمًا تكلم دحية الكلّبي ؛ قالَ : و وقد رأيتيه ؟ قلت : وعليه وقلت : وعليه قلت : وعليه السلام وهو يقرئك السلام فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، جزاه الله خيرًا من صاحب ودخيل ، فنعم الصاحب ونعم الدخيل » .

1 • 1 • ( 119 ) – وحَدِّثنا عمر بن أبوب السقطي ؛ قَالَ : حَدِّثنا أبو همام الوليد بن شجاع؛ قَالَ : حَدِّثنا ابن وهب ؛ قَالَ : الحَدِّني عبد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن الله بنها أنها قالت : وأبت رجلاً يوم الحندق على صورة دحية الكلبي على دابة ، يناجي رسول الله ﴿ وَعَلِيهُ عَمامَةُ سوداء . قد أسدلها خلفه ، فسألت رسول الله ﴿ فَقَالَ : ﴿ ذَاكَ جَبِرِيلَ . أَمرَني أَن أَخْرِجِ إِلَى بني قَرِيظَةَ » .

وقد صح منه إقراء السلام من جبريل في «الصحيحين» وغيرهما ويأتي عند المصنف في باب: « سلام جبريل على عائشة » من طرق عن الشعبي عن أي سلمة عن عائشة أن السلام إلى قالت : « ووعليه السلام ورحمة الله » . وفي رواية تمثيل م قالت : « وهو يوى ما لا توى» فنبين من السلام الرواية أنها ومن حيد الله على السلام . خلاقًا لرواية مجالد وهو ابن سعيد هنا عند المنشف . ومجالد : « ضعيف ليس بالقوي » كما قال الحافظ وغيره . والحديث رواه أحمر (٦/ ٤٢ / ٢٤) ، ٢٤)

<sup>1 • (</sup> ٦١٩) – حسن لغيره – إسناده ضعيف فيه عبد الله بن عمر العمري الكبر وهو : ضعيف .

رواه أحمد (٦/ ٤٨) أ) . وذكره الحافظ في الفتح (٨/ ٢٢٢) ساكنا عليه . وقال ابن كثير رحمه الله : « لهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها» (البداية والنهاية ؛ إ ١٩٨٨) وينظر « تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ٢٠٩) . ورواه أحمد من طريق أخرى بنحوه (٦/ ١٤١)، ورواه البيهتي في «الذلائل» (٤/٨) قال الهيشمي : « هو في الصحيح باختصار، رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف» (المجمع ٢/١٤).

وقال عنه شيخنا الألباني: ﴿ وإسناده قوي بما قبله ﴾ (الصحيحة ٣/١٠٥).

1 • 1 • ( • ٦٢ ) — وحَدَّثَنَا الغريابي ؛ قَالَ : حَدُثَنَا عباس العنبري ؛ قَالَ : حَدُثَنَا عباس العنبري ؛ قَالَ : حَدُثَنَا عباس العنبري ؛ قَالَ : حَدُثَنَا عبد الرَّزَاقَ ؛ قَالَ : أَنْبَأَنَا معمر ، عن الرهري ، عن حادث في المقام ، حادث بن العمان ؛ قالَ : مرت على النبي الله ومعد رجل جالس يحدث في المقام ، فسلمت عليه . ثم مجزت ، فلما رجعت انصرف النبي الله فقال : ه هل وأيت الرجل الذي كان معي ؟ قلت : نعم يارسول الله ؛ قالَ : فإنه جبريل ، وقد رد عليك السلام » .

المحدد الله بن جعفر الرقي ؛ قال : عدّ عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قال : حدّ فنا عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قال : حدّ فنا عبد الله يمني ابن عمرو ، عن إسحاق ابن راشد ، عن الزهري ، عن عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله ابن عبد الله ، كلهم عن عائشة قصة حديث الإفك بطوله إلى قولها : فاضطجعت على فراشي ، والله يعلم أني بربعة ، والله يبرئني ببراءتي ، ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل رسول الله في في وحد في بأمي ، ولكن كن أرجو أن ليرى الله عز وجل رسول الله في في مناه . رؤها يبرئني الله عز وجل بها ، قالت : فوالله ما رام رسول الله في مناه مجلسه ، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه . فأعذه ما كان يأخذه من البرحاء . حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمال الله في وهو يضحك فكان تقل الذي ينزل عليه قال : فلما شري عن رسول الله في وهو يضحك فكان في الرد على أهل الإفك وذكر الحديث إلى أخره .

١٠٤٦ - (٦٢٠) - صحيح - رجاله رجال الصحيح .

وأخرجه أحمد من طريق أخرى عن رجل من الصحابة (٤/ ١٧) وإسناده صحيح . ١٠٤٧ - (٢٢١) - صحيح - متفق عليه .

والحديث يأتي في «قصة الإفك» من فضائل عائشة .

رواه البخاري (٤٧٥٧) ، ومسلم (٤/ ٢١٢٩ - ح٧٧٠ - ك : التوبة - باب ١٠) واللفظ له .

### باب

ذكر ما ختم اللَّه عز وجل بمحمد ﷺ الأنبياء وجعله خاتم النبيين

9 1 . ( - ( ( ۲۲۳ ) - و حُلَّتُنَا النربايي ؛ قَالَ : حَلَّتُنا أبو مسعود أحمد بن أبي الفرات ؛ قَالَ : أخرني أبو سلمة الفرات ؛ قَالَ : أخرني أبو سلمة أن أبا هريرة قَالَ : أخرني أبو سلمة أن أبا هريرة قَالَ : سممت رسول الله ﷺ يقول : و مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر أحسن بيانه ، وترك منه موضع لبنة ، فيطوف الناظرون ، ويعجون من حسن بنائه ، إلا موضع اللبنة ، لا يعيون غيرها ، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ، فضم البيان ، وحتم بي الرسل » .

• ١٠٥٠ – (٦٢٤) – ومحلّتُنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَدَّتُنا أحمد بن صالح ؛ قَالَ : حَدَّتُنَا عبد الله بن وهب ؛ قَالَ : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة قَالَ : سممت رسول الله ﷺ يقول : « مثلي ومثل الأنبياء ، كمثل قصر ... » وذكر الحديث نحواً منه .

۱۰۵۱ – (۹۲۵) – وحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حَدَّثُنَا الربيع بن سليمان قال : حَدُّثنا عبد اللَّه بن وهب ؛ قَالَ : حدثني ابن أبي الزناد

١٠٤٨ – (٦٢٢) – صحيح – متفق عليه.

رواه البخاري (٦/ ٦٤٥ – ح٣٥٠ - ك: المنافب ، باب ١٨) ، ومسلم (٤/ ١٧٦ – ١٧٩٠ ك : الفضائل ، باب ٧) ، وأحمد (٢/ ٢١٤)

۱۰۵۱ ، ۱۰۵۰ ، ۱۰۵۱ – (۱۲۲۳) ، (۲۲۵) ، (۲۲۵) – صحيح انظر التخريج السابق

ومالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ :« مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ، كمفل رجل ابتني بنياناً فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زواياه ، فجعل الناس يطيفون به ، ويتعجبون منه ، ويقولون : ما رأينا بنياناً أحسن من هذا ، إلا موضع هذه اللبنة ، فكنت أنا اللبنة » .

1.07 - (٢٢٦) - جَدِّثنا أبو القاسم عبد الله بن مُحمَّد بن عبد العزيز البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثنا عبد الله بن مطيع ؛ قالَ : حَدَّثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ابن عبد الرحمن ، عن أيه ، عن أي هريرة أن رسول الله ﴿ قَالَ : ٥ أُوسلت إلى الحلق كافة ، وختم بي النيون ٥ .

1007 - (٢٢٧) – خُدِّتُنا أبو أحمد هارون بن يوسف الناجي الناجر؛ قالَ: حُدُّنَا مُحَمَّد بن أبي عمر العدني ؛ قالَ: حُدَّنَا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس ؛ قالَ : رأيت الذي بظهر رسول الله ﴿ كَأَنْهُ جَمْعٌ ؛ قَالَ سفيان : مثل المُجْمَمة الضخمة ينني الحاتم الذي بين كتفيه ﴿ فَيْهُ .

1004 - (۱۲۸) - وحَدَّثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي ؛ قَالَ : حَدُّثنا الجدد بن مساعيل ؛ قَالَ : حَدُّثنا الجدد بن عمار الدمشقي ؛ قَالَ : حَدُّثنا حاتم بن إسماعيل ؛ قَالَ : حَدُّثنا الجدد بن عبد الرحمن بن أوس ؛ قَالَ : صعحت السائب بن يزيد يقول : ذهبت بي حالتي إلى رسول الله شي فقالت : يارسول الله إن امن أحتى رَجِمٌ ، فمسح رأسي . ودعا لي بالبركة ، ثم توضأ فشربت من وضوئه ، ثم قمت خلف ظهره . فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحَجَلة() شي تسليمًا كثيرًا .

۱۰۵۲ - (۱۲۲) - صحیح رواه مسلم.

رواه مُشلِم (١/ ٣٧١ ح٣٢٥ ك : المساجد) من طرق ، عن إسماعيل بن جعفر به بأتم مر. هذا .

١٠٥٣ - (٩٢٧) - صحيح رواه مسلم.

رواه مُسْلِم ( ٤/ ١٨٢٣ ح ٢٣٤٦ ك : الفضائل ، باب ٣٠)

١٠٥٤ - (٦٩٨) - صحيح - متفق عليه

رواه البخاري (١/ ٢٥٤ - ١٩٠ ك : الوضوء ، باب ٤٠) ومسلم (ح ٢٣٤٥) ينظر (تحفة الأشراف – ٢٧٩٤) .

(۱) زر الحُكلة: المراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبه لها زرار كبار وعرى
 [ صحيح مسلم ٤/ ١٨٢٣ ].

#### باب

### ذكر ما استنقذ اللَّه عز وجل الخلق بالنبي ﷺ وجعله رحمة للعالمين ﷺ

0 • 0 • [أو ٢٧] - حَدَّتًا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي ؛ قَالَ : كَدُّتَنا مسكين بن بكير ، عن الحسن بن أحمد بن أبي ضعيب الحراني ؛ قَالَ : كَدُّتَنا مسكين بن بكير ، عن المسعودي ، عن سعيد بن الجزيان وهو أبو سعد البقّال ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل [ ٢٠٠٧: ٢] : ﴿وَمَا أُرسَلناكَ إِلّا رحمة للعالمين ﴾ قَالَ : «من آمن بالله ورسوله ، تحت له الرحمة في الدنيا والآخرة ؛ ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله عوفي تما كان يصيب الأم الماضية ، من العذاب في عاجل الدنيا » .

1004 - [أثر 27] - وحَدَّثُنا أبر مُحَمَّد ثبان بن أحمد القطان ؛ قَالَ : حَدَّثَنا داود بن رشيد ؛ قَالَ : حَدَّثَنا إبراهيم بن بكر أبر إسحاق الشيباني ؛ قَالَ : حدثني المسعودي ، عن سلمة بن كهيا ، عن سعيد بن جير ، عن ابن عباس في قول الله عور وجا را ١٠٧:٢١] : ﴿ وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ﴾ قال : من آمن به وصدقه تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة ، ومن لم يؤمن به ولم يصدقه لم يصبه ما أصاب الأم من الحسف والقذف والمسخ .

١٠٥٧ - (٩٣٩) - وحَمَّثُنَا أبو مُحمَّد عبد اللَّه بن العباس الطيالسي ؛ قَالَ :
 حَدَّثَنا مؤمل بن إهاب ؛ قال : حَدَّثَنا مالك بن سعير ؛ قَالَ : حَدَّثَنا الأَعمش ، عن أبي
 صالح ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّا أَنَا وَحَمَّة مَهِدَاة ﴾ .

٥ - ١ - [٢٧٦] - أثر ابن عباس: إسناده ضعيف .

أبو سعد البقال ، سعيد بن المرزبان : ضيف ومدلس وقد عنهن ، والمسعودي اختلط وليست هذه من رواية الكبار عنه ، واسمه عبد الرحلين بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله اين مسعود.

١٠٥٦ - [٤٢٨] - أثر ابن عباس: إسناده فيه ضعف.

رواية المسعودي عن سلمة وأمثاله من الصغار فيها ضعف ، و إبراهيم بن بكر الشيباني لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرمحا ولا تعديلاً (الحرح والتعديل ٢/ ٩٠) والأثران رواهما ابن جرير في «تفسيره» (١٠٦/١٧) .

١٠٥٧ - (٩٢٩) - صحيح - إسناده حسن.

لأجل مُالك بن سعير فهو : «صُدوق لا بأس به» . انظر تخريجه مفصلًا : •

1004 – (٦٣٠) – وحَدَّثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ : حَدُّثنا أبن أي عمر ؛ قَالَ : حَدُّثنا سَفِيان ، عن أبي الزناد ، عن الأُعرج ، عن أبي هريرة ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللَّه ﷺ : « إنّما مثلي وهل الناس كمثل رجل استوقد ناراً ، فلما أضاءت جعل الذباب – وربما قال الذباب والبعوض – يتقحمون فيها ، فأنا آخذ بحُجَزكم عن النار ، وأنتم تقتحمون فيها » .

قَالَ مُحَمَّدُ بِنِ الحُسين رحمه الله تعالى : وقد قالَ الله عز وجل [٢٤:٤٨] : ﴿ وهو الذي كَفُ أيديهم عنكم ، وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ﴾ وفي هذه الآية تفضل النبي ﴿ على جماعة من أهل مكة ، ظفر بهم النبي ﴿ بعد أن كانوا قد مكروا به، فلم يلغهم الله عز وجل ما أرادوا من المكر ، فظفر بهم ، فعفا عنهم رأقة منه ورحمة بهم .

في «الصحيحة» (٤٩٠) . وكذا مؤمل بن إهاب حكمه حكمه .

١٠٥٨ - (٦٣٠) - صحيح – متفق عليه .

البخاري ح٢٢٦) ، ومسلم (ح٢٢٨). ١٠٥**٩ – (٢٣**١) – صحيح – متفق عليه .

۱۰۰ – (۱۱۱) – صحیح – متص علیه . البخاري (ح۳۲۱) ، ومسلم (ح ۱۷۹۰).

. ١٠٦٠ – (٦٣٢) – وأنبأنا أبو مُحَمَّد عبد اللَّه بن صالح البخارى ؛ قَالَ : حَدَّثَنا عبد الرحمِن بن بشر بن الحكم : قَالَ حدثني على بن الحسين بن واقد ؛ قَالَ : حدثنى أبي ؛ قَال : حدثنى ثابت ؛ قَال : حدثنى عبد الله بن مغفل المزنى ؛ قَالَ : كنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية ، في أصل الشجرة التى قالِ الله عز وجل في القرآن ، وكاتَى بغصن من أغصان تلك اِلشجرة على ظهر رسول الله ﷺ ، فرفعته عن ظهره ، وعلى بن أبي طالب رضى الله عنه ، وسهيل بن عمرو ، جالسان بين يدى النبي، ابن عمرو بيده وقالِ : ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب في قضيتناً ما نعرف ، فقَالُ : « اكتب باسمك اللَّهم ، هذا ما صالح عليه مُحَمَّد رسولُ اللَّه أهل مكة » ، فأمسك سهيل بيده ، وقَالَ : لٰقد ظلمناك إن كنت رسوله ، اكتب في قضيتك ما نعرف ؛ قَالٌ : ﴿ اَكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب وأنا رَسول اللَّه» فبينما نحن كذلك ، إذَّ حرج علينا ثلاثونِ شابًا عليهم السلاح ، فثاروًا فَى وجوهنا ، فدعا عليهم النبي ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بَأَبْصَارِهُمْ ، فَقَمَنَا إليهم فَأَخَذُنَاهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ اللَّهُ ﴿ \* \* \* هَالْ جَتُّمْ فَي عَهْدٌ أَحَدٌ ؟ وَهَلَّ جَعَلْ لكم أحد أمانًا ؟ ٣ . فقالوا : اللَّهم لا ، فخلى سبيلهم ، فأنزل اللَّه عز وجل [٢٤:٤٨] : ﴿ وهو الذي كُفِ أيديهُم عنكم ، وَإيديكُمْ عنهم ببُطُن مكة مُن بعدُّ أَن أَظْفَرَكُم عَلَيْهُم ، وكان اللَّه بما تَعْمَلُون بُصِيراً ﴾ .

١٠٦٠ - (٦٣٢) - صحيح على شرط الصحيح .

تفرد به النسائي في «التفسير» (٢/ ٣١٣ - ٥٠٥) من هذا الوجه ، ورواه أحمد (٤/ ٨٦٠) ، والحاكم (٢/ ٤١٠) ، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي ، وقرّاه الحافظ في «الفتح» باستدلاله به (٧/ ٤٧٥) وحكى محقق «تفسير النسائي» أن الحافظ عزاه لأحمد والنسائي » وقال : (إسناده صحيح ، ويشهد له ما رواه البخاري من حديث الميتور بن شخّرمة ومروان رضي الله عنهما (٢٧٣١ ، ٢٧٣٣) (٢٥٢١) (٢٥٤١) من حديث الميتورة من والبراء زواه مشيلم (٢٧٨١ ، ٢٧٨١) و ١٧٨٤ حديث سلمة بن الأكوع عند مشيلم (٣/ ٢٤٣١ ، ٢٠٨٠) ك : الجهاد باب (٤٥) ، وله شاهد أمر من حديث على (حم / ٨/ ٨) ، وحديث ابن عباس (حم / ٢٣٣) ٢٤٢) بألفاظ مختلفة مختصرًا ومطولاً ، انظر تخريجه في رسالة : «مرويات غزوة الحديثة ، ومرويات غزوة الحديثة » (مرا ١٠) .

١٠٦١ – (٦٣٣) – حَدَّثنا أبر مُحَدَّد ابن صاعد ؛ قَالَ : حَدِّثنا هارون بن موسى الذَّروي ؛ قَالَ : حَدِّثنا مُحَدَّد بن فليح ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ؛ قَالَ . قَالَ سهل بن سعد الساعدى ؛ قَالَ رسول الله ﷺ : اللَّهم أغفر لقومى ، فإنهم لا يعلمون » . يعنى يوم أحدٍ .

١٠٦١ - (٦٣٣) - صحيح لغيره - .

إيناده لا بأس به ولكن يخشى من عنعة الزهري فقد وصف بالتدليس ، والحديث أخرجه ابن حيان في وصحيحه و (٣/ ٢٥٤ – ح ٩٧٣) من و الإحسان ه . وعزاه الهيشمي للطيراني وقال : ورجاله رجال الصحيح » (المجمع ٦/ ١١٧) هو عند الطيراني - (٦٠٩ ) . وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (٦/ ٩٣ ) – ح٤٧٧ ) ولفظه : كأني انظر إلى رسول الله الله يعكي نيئا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن رجهه ويقول : اللهم اغفر ...) ومسلم (١٧٩٢) رواه أحمد (١/ ٢٠٠ ) ٢٢٤ ، ٤٤١) .

#### باب

### ما روى أن نبينا ﴿ أَكْثُرُ الْأُنبِياءَ تَبِعًا يُومُ القيامة

۱۰۲۲ – (۱۳۳۶) – کُدُتُنا موسى بن هارون ؛ قَالَ : حدثناعبد الله بن عمر بن أبان ؛ قَالَ : حُدُثُنا عبد الرحيم بن سليمان ؛ قَالَ : حُدُثُنا انحَتار بن قُلْشًل ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ وذكر عنده الأنبياء نقَالَ : و أَنَّا أَكُثُر الأنبياء يوم القيامة تبعًا ، إن من الأنبياء لمن يأتى يوم القيامة ، وما معه مصدق غير رجل واحد »

٩٠٦٣ – (٩٣٥) – وحَدَّثُنَا موسى بن هارون أيضاً ؛ قَالَ : حَدَّثُنَا الحسن بن عرفة ؛ قَالَ : حَدَّثُنا الحسن بن مالك عرفة ؛ قَالَ : حدثنى القاسم بن مالك المزنى ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ رسول الله ﷺ : « أَنَا أَكْثُر الأنبياء تمعاً يوم القيامة ، إن من الأنبياء لمن يأتى يوم القيامة وما معه مصدق غير واحد » .

 ١٠٩٤ - (٣٣١) - وحَمَّدُنا أبر أحمد هارون بن يوسف ؟ قال : حَدَّثنا ابن أبي
 عمر ؟ قال : حَدَّثنا حسين الجعفي ، عن زائدة ، عن المختار بن فلفل وذكر الحديث نحوه .

١٠٦٥ – (٦٣٧) – وكدَّقَتْ أبر القاسم عبد الله بن مُحكَد بن عبد المعزيز البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثنا عَسِي بن يونس ، عن البغوي ؛ قَالَ : حَدَّثنا عَسِي بن يونس ، عن زكريا بن أي زائدة ، عن عطية ، عن أبي سعيد أن النبي ﷺ ؛ قَالَ : « إلى أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة » .

١٠٩٦ – (٦٣٨) – وحَمَّتُنَا أَبُو القاسم أيضًا ؛ قَالَ : حَدَّثُنا عبد الله بن عمر

۱۰۹۲ ، ۱۰۹۳ ، ۱۰۹۳ ، ۱۰۹۳) ، (۱۳۵) ، (۱۳۹) – صحيح رواه مسلم . رواه مُسئلم من طرق (۱/ ۱۸۸ ح ۱۹۹ – ك : الايمان ، باب ۸۵) انظر تخريجه في «الصحيحة» (۱۹۷۰) .

٩٠٦٥ - (٦٣٧) - صحيح بما قبله

فيه عطية العوفي ضعيف، وهو مدلس، ولكن يشهد له ما سبق ١٠٦٦ – (٦٣٨) – إسناده ضعيف. أبن أبان ؛ قال : حَدُثُنَا إسحاق بن سليمان ، عن موسى بن غيبدَة ، عن أبوب بن خالد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ؛ قَالَ . قَالَ رسول الله ن : « يأتى ممى من أمنى يوم القيامة مثل الليل والسيل ، يحطم الناس تحطّمة واحدة ، تقول الملائكة : لما جاء مع محمد من أمنه أكثر مما جاء مع سائر الأنياء » .

<sup>=</sup> أقال الهيشمي في ٥ المجمع ٤ : «رواه البزار فيه موسنى بن عبيدة وهو ضعيف ٤ (١٠/ ٤٤٣)، قلت : وهو كما قال .

### ىاب

## ذكر عدد أسماء رسول اللَّه ﷺ التي خصه اللَّه

### عز وجل بھا

١٠٦٧ – (٦٣٩) – حَدِّثُنَا أبر مسلم إبراهيم بن عبد الله الكَشِّي ؛ قال : حَدِّثَنا سليمان بن داود الشَّاذَكُوني ؛ قَالَ : حَدِثْنَا أبو بكر بن عِياش ؛ قال : حَدِّثنا عاصم بن أبي النجود ، عن زِر ، عن حذيفة ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : و أنا مُحَمَّد وأنا أحمد ، وأنا نبي الرحمة ، وأنا نبي الملاحم ، وأنا المقفى » .

۱۰۲۸ ( ( ۹۶ ) ) – وحَدَّثنا أبو العباس حامد بن نعيب البلخي ؛ قَالَ : كَدَّثنا أبو العباس حامد بن نعيب البلخي ؛ قَالَ : كَدَّتُنا أبو العباس عن ، أحمد بن عمر الوكيمي ؛ قَالَ : سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن عاصم عن ، وزرّ ، عن حذيفة ؛ قَالَ : كنت أمشى مع النبي الله في سكك المدينة ، فسمعته يقول : وأنا مُحَمَّد ، وأنا أحمد ، وأنا نبى الرحمة ، وأنا نبى التوبة ، وأنا نبي الملحمة ، وأنا المحاشر » .

٩٠٦٩ – (٩٤١) – وحَمَّثَنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حَمَّثَنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أصرم ؛ قالا : حَمَّثَنا عبد الرزاق ؛ قَالَ : حَمَّثُنا معم ، عن الزهرى ، عن مُحَمَّد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ؛ قَالَ : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن لمي أسماء : أنا مُحَمَّد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي ، الذي يمحو الله عز

١٠٦٧ ، ١٠٦٨ - (٦٣٩) - (٦٤٠) ، صحيح - إسناده حسن.

لأجل ابن عياش ، وابن أبي النجود فكلاهما حسن الحديث .

رواه أحمد (٥/ ٤٠٥) ، والترمذي في « الشمائل» (مختصره - ح ٣١٦) وحسنه فيه شيخنا ويشهد لبعضه ما يأتي .

وعند مُشلِيمَ من حديث أبي موسَّى مرفوعًا دأنا محمد ، وأحمد ، والمقفى ، والحاشر ونبي التوبة ، ونبي الرحمة ؛ (ح-٢٣٥٥ – ك : الفضائل – باب ٣٤) وفي زيادة من حديث عند أحمد (٤/ ٧٠٤) وغيره (نبي الملحمة) .

فالحديث صحيح بشواهده . أنظر وصحيح الجامع، (١٤٧٣)

وجل بي الكفر ، وأنا الحاشر ، الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب ، .

وحَدُّتُنا معمر : قلت للزهري : فما العاقب ؟ ؛ قَالَ : الذي ليس بعده نبي .

١٠٧٠ - (٦٤٧) - وحَدَّقَنا أبو بكر عبد الله بن مُحَدَّد بن عبد الحميد الواسطى و قال: حَدِّقَنا ابن القري ؟ قال: حَدِّقَنا سفيان بن عيبة ، عن الزهرى ، عن مُحَدِّد بن جبير بن مطحم ، عن أبيه ؟ قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِن لَي أَسَمَاء : أَنَا مُحَمَّد ، وأنا أحمد ، وأنا الحاشر : الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا الماشر : الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا الماقب : الذي ليس بعده نبي » .

ا ۱۰۷۱ حر (۱۴۳) حكد تمنا ابن أبي داود أبو بكر ؟ قال : كدُننا يعقوب بن سفيان ؟ قال : كدُننا الليث بن سعد ؟ قال : سفيان ؟ قال : كدُننا آدم وأبو صالح وابن بكير ؟ قالوا : كدُننا الليث بن سعد ؟ قال : حدثنى خالد بن بزيد ، عن سعيد بن أبي هدال ، عن عقبة بن مسلم ، عن نافع بن أسماء رسول الله الله الله الله الله عبد الملك بن مروان ، فقال له عبد الملك : أتحصى مُحكَبد . وأحمد . وخاتم . وحاشر . وعاقب . وماح ، فأما حاشر : فبعث مع الساعة ، نذيرا لكم بين يدى عذاب شديد ، وأما العاقب : فإنه عقب الأنبياء ، وأما ماح : فإن الله عز وجل محا به السيات : سيات من اتبعه .

<sup>=</sup> رواه البخاري (٣٥٣٣) ك : المناقب ، باب (١٧) ورواه مُشلِم (٤/ ١٨٢٨ - ح ٢٥٥٤ - ك : الفضائل) ، وعبد الرزاق (١٩٦٥٧) .

١٠٧١ - (٦٤٣) - إسناده صحيح - إنظر ما سبق من التخريج .

١٠٧٧ – (١٤٤) – إُسناده ضعيف جدًا .

رواه ابن عدي (٣/ ٢٢٣) وفيه سيف بن وهب . قال عنه يحيى بن سعيد : كان هائكًا من الهالكين . وضعفه أحمد (الميزان ٢٥٩/٢) ، وأبو يحيى النيمي هو =

قَالَ أبو يحى التيمى : وزعم سيف أن أبا جعفر ؛ قَالَ له : إن الاسمين الباقيين طه ، وياسين .

تم الجزء الحادى عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه والحمد لله أولاً وآخراً وظاهرًا وباطنًا وصلى الله على رسول سيدنا مُحَمَّد النبي الأمى وآله وسلم تسليمًا يتلوه الجزء الثانى عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة .

إسماعيل بن إبراهيم الأحول الكوفي: ضعيف ضعفه الأئمة (تهذيب المزي ٣/ ٣)
 وضعفه الحافظ في (التقريب)

### بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين باب صفة خُلْق رسول الله ﷺ

## وأخلاقِهِ الحميدة الجميلة التي خصه اللَّه تعالى بها

م ۱۰۷۳ ( (۹٤٥) – حَدَّثَنَا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : محَدُّثَنَا نصر ابن على ؛ قَالَ : محَدُّثَنا خالد بن خالد ، عن ابن على ؛ قَالَ : حَدُثُنَا خالد بن خالد ، عن يوسف بن مازن : أَنَّ رجلًا سأل على بن أبي طالب رضي الله عنه فقالَ : يا أمير المؤمنين ، النَّمْتُ لنا النبي ﷺ ، صفه لنا ؛ قَالَ : كان ليس بالذاهب طولًا ، وفوق المؤمنين ، إذا جاء مع القوم غَمَرهم (٢٠) ، أبيض شديد المؤضّع (٢٠) ، ضخم الهامة (٤٠) ، أغَمُو المُعْمَنَ والقدمين ، وإذا مشى

### ۱۰۷۳ – (۹٤٥) – إسناده ضعيف .

رواه البيهقي في ودلائل النبوة» (١/ ٢٥٣) ، ويعقوب بن سُفيان في (المعرفة والتاريخ) (٣٠ (٣٤٣) ، (٣٥٤) وعبد الله بن أحمد «في زوالد المسند» (ح١٣٠) . وهو في «الشمائل» لابن كثير (ص٣٦) . وقال الهيشمي : «رواه عبد الله بإسنادين أحدهما فيه رجل لم يسم ، والآخر من رواية يوسف بن مازن عن علي وأظنه لم يدرك عليًا» . (٨/ ٢٧٢) . قلت : هو مرسل عن علي كما قال أبو حاتم (الجرح والتعديل ٩/ ٢٣٠) ، = (ه في الأصل : (الحراني) والصواب ما أثبت .

- (١) الرَّبْعَةِ: كالمربوع وهو بين الطويل والقصير . (النهاية ٢٠/٢).
  - (٢) غمرهم: أي كان فوق كل من معه. (النهاية ٣٨٤/٣).
    - (٣) الوَضَّع : أيُّ شديد البياض . (النهاية ١٩٥/٥).
      - (٤) الهامة: الرأس. (النهاية ٢٨٣/٥).
- (٥) أُغَرُّ: يحتمل أن يكون غرة البياض وصفاء اللون. (النهاية ٣/٤٥٣).
  - (٦) أبلج: أي مشرق الوجه مُشفِرُه. (النهاية ١٥١/١).
  - (v) أهدب الأشفار: أي طويل شعر الأجفان . (النهاية ٧٤٩/).

يتقلع(١٠ كأنما ينحدر في صَبَبِ(٢٠) ، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ ، لم أر قبله ولا بعده مثله ﴿ ﴾ .

1 · ٧٤ - ( ٦٤٦) - وحَدِّثَنَا حامد بن شعب البلدني ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بِكر ابن شعب البلدني ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ بن عبد الله ، عن عبد الملك بن عمير ، عن نافع ابن جبير بن مطمم ، عن علي رضي الله عنه : أنه وصف النبي في فقَالَ : كان عظيم الهامة أبيض مشربًا حمرة . عظيم اللحية . ضخم الكراديس ' اك . شئن الكفين ' أن مطويل المشربة ' كثير شعر الرأس رَجُله . يتكفأ في مشيته ، كأنما يتعدر في صَبَب . لا طويل ولا قصير ، لم أر مثله قبله ولا بعده هي .

١٠٧٥ – (٦٤٧) – وحَدَّثَنا قاسم بن زكريا المطرز ؛ قَالَ : حَدَّثَنا يعقوب

 وخالد بن خالد التميمي : ٥ مجهول لا يعرف ٥ ٥ تعجيل المنفعة ٥ (ص٧٧) ويأتي شواهد لبعضه .

١٠٧٤ - (٦٤٦) - صحيح لغيره .

رواه أحمد ١/ ٩٩ ، ٩٦ ، ٩٦ ، ١٠١ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٥١ ) من طرق على رضي الله عنه ، وبعقوب الفسوي (٣/ ٢٥٥) . والترمذي (٩/ ٢٥٤ ) عن علي رضي الله عنه ، وبعقوب الفسوي (٣/ ٢٥٥) . والترمذي وهي قبل ح ٣٦٤ - ك : المناقب ع باب ١٨١ من رواية أي نعيم عن المسعودي وهي قبل الملك الاختلاط قديمة . وفيه عندان بن مُشلِم بن هرتر فيه اين عن انفع به ولكن عبد الملك ابن عبد الله كما عند المصنف هنا ولكن تابعه السعودي ومعمر عند الترمذي والفسوي . والحديث رواه الترمذي في والمسائل ٤ (ح٤) وصححه شيخنا العلامة الألباني - حفظه الله - وتراجع الصحيحة (ح ٢٠٠٣) .

۱۰۷۵ – (۱٤۷) – صحیح – متفق علیه . البخاری ح۱۵۵۳ – ۸۸۵) ، ومسلم (ح۲۳۳۷) .

<sup>(</sup>١) إذا مشى تقلع : أراد قوة مشيه ، كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعًا قويًّا . ( النهاية ١٠١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) كأنما ينحدر في صبُّب: أي في موضعُ منحدر. (النهاية ٣/٣).

<sup>(</sup>٣) الكراديس: كلِّ عَظْمَيْن التَقَيا فِّي مُفصَل، وكل عَظْمُ عَظُمَتْ نَحْصَتُه. [القاموس المحبط صد١٧٣.

<sup>(</sup>٤) شَنْنَ الكَفَينَ: يَخَشُّنُتْ، وغَلُّظَتْ [القاموس المحيط صـ ١٥٥٩].

<sup>(</sup>٥) المسؤبة: ما دقُّ من شعر الصدر سائلًا إلى الجوف. (النهاية ٣٥٦/٢).

الدورقي وسالم بن جنادة ؛ قالا : حَدَّثَنَا وكيع بن الجراح ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ؛ قَالَ : قَالَ البراء بن عازب : ما رأيت من ذي يُدَّ أحسنَ من رسول الله في محلة حمراء ، له شعر يضرب منكبيه . بعيد ما بين المنكبين ، ليس بالقصير ولا بالطويل فيه .

١٠٧٦ - (١٤٨) - حدثتي أبر حفص عمر بن أبوب السقطي ؛ قَالَ : كَدُتُنا عبد الأعلى بن ختاد النرسي ؛ قَالَ : المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس بن مالك ؛ قَالَ : كان وسول الله ﷺ أحسن الناس قواهًا ، وأحسن الناس وجهًا ، وأحسن الناس لونًا ، وأحسن الناس لونًا ، وألين الناس كفًا ، ما شهممت راتحة قط مسكة ولا عبرة أطيب منه ، ولا مسستُ تَخِزَّة ولا حريرة ، ألين من كفه . وكان ربعة ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، ولا الجغد (١) ولا الشيط (١) ، إذا مشى - أظنه قَلَ : - يتكفأ ﴿

1 • ٧٧ – ( ٩ ٤ ٣) – خَدِّتُنَا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر ؛ قالَ : حَدِّتُنَا مكرم بن محرز بن المهدي نسبته إلى الأزد . ويكنى مُكَرُّم : بأبي القاسم حَدِّثُنا بهذا الحديث في سوق قديد ؛ قالَ مكرم : حدثني أبي ، عن حزام بن هشام بن

١٠٧٦ - (٦٤٨) - صحيح - متفق عليه -:

<sup>&#</sup>x27;ئبخاري (ح٣٥٤٣) ، ومسلم (ح٣٤٧) ك : الفضائل – باب (٣١) . انظر ( التحقة ) (٥٦٧) ، « والشمائل» للترمذي (مختصره – ح١) .

۱۰۷۷ - (۱۲۹) - إسناده ضعيف وهو حديث مشهور .

رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (١/ ٣٦٤) ، والبينيقي في «الدلائل» أيضًا (١/ ٢٧) وبعقوب الفسوي في «تاريخ» (٣٦٦/٣) ، والحاكم (٣/ ٩) وقال : 
«صحيح الإسناد ولم يخرجه» ، وقال الذهبي متعقبًا له : وقلت : ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح» ، وقال «في المجمع» : «رواه الطبراني وفي إسناده جماعة 
نم أعرفهم» ، وينظر تخريجه في «تاريخ الإسلام» للذهبي (١/ ٣٣٧) ، وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» (١/ ٣٣٠) روايات وأحاديث الهجرة (ص٢٥١) وحزام =

<sup>(</sup>١) الجعد: الجعودة هي التواء الشعر واجتماعه، (النهاية ٢٧٥/١).

<sup>(</sup>٢) الشبط من الشعر: ۖ النبسط المسترسّل. والمعنى: أن شعره كانْ وسطًا بين الجمودة، والارسترسال. (التهاية ٣٤/٢٣).

حبيش صاحب رسول الله ﴿ وَقُتُولُ البطحاء يوم الفتح ، حزام المحدث عن حبيش ابن خالد وهو أخو عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم معبد - أن رسول الله ﴿ خرج حين أُخرج من مكَّة : خرج منها مهاجرًا إلى المدينة هو وأبو بكر رضى اللَّه عنه ، ومولَّى أبي بكر عامر بن فهيرة ، ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقُط ، مرُّوا على خيمتي أم معبد الحزاعية ، فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروه منها ؟ فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك ، وكان القوم مُرْمِلين مسنتين ، فنظر رسول اللَّه ﷺ شاة في كِشر الخيمة ، فقَالَ : ما هذه الشأة يا أم مَعْبَد ؟ قالت : شأة خَلُّفها الجهد عن العنم ؛ قَالَ : هل بها من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك ؛ قَالَ : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : بأبي أنت وأمي نعم ، إن رِأيت بها لبنًا فاحلبها ، فدعا بها رَسُولُ اللَّه ١٠٠٠ ، فمسح بيده ضرعها ، وسمى اللَّه عز وجل ودعا لها في شاتها ، فتفاجَّت عليه ، ودرت ، وَاجترتُ ، ودعاً بإناءً يربض الرهط ، فحلب فيَّه ثجًا حتى علاه البهاء ، ثمَّ سَّقاها حتى رويت ، وسقى أصحابه ، حتى رووا ، ثم شرب آخرهم ﷺ ، ثم أراضوا ، ثم حلب فيه ثانيًا بعد بدء ، حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها ، تابعها وارتحلوا عنها ، فقل ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزًا عجافًا يتشاركن هزلي مُخْهن قليل، فلماً رأى أبو معبد اللبن عجب ، وقَالَ : من أين لكِ هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازبَ حيالً . ولا حلوب في البيت ؟ قالت : لا واللَّه ، إلا أنه مر بنا رجل مبارك ، من حاله كذا وكذا ؛ قَالَ : صفيه لي يا أم معبد قالت : رأيت رجَّلًا ظاهر الوضاءة أَبِلَجِ الوجه ، حَسنِ الخَلق ، لم تعبُّهُ نحلة ، ولم يزريه صَقَّلة ، وسيمًا قَسَّيمًا ، في عينيه دَعْج ، وفي أشفاره غَطَف ، وفي صوته صَحَل ، وفي عنقه سطع ، وفي لحيته كتاثة ، أزج أقرن ، إن صمت فعليه ألوقار ، وإن تكلم سُمًّا وعلاه البهاء ، أجمَّل الناس من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من قريب ، حلو المنطق ، فصل ، لا نزر ولا هدر ،

ابن هشام بن حبيش: ذكره ابن حبان في والقات ) (٢٤٧/٣) برواية ثلاثة عنه وقال عنه أبو حاتم و شيخ محله الصدق » (الجرح والتعديل ٢٩٨/٣) وهشام بن حبيش: لم يرو عنه سوى ابنه وقد ذكره الحافظ في والإصابة » (٧٥/٦) من اقتسم الأول » وله ترجمة في والحجر والتعديل: (٧٩/٩) فهر و ثقة ، على قاعدة ابن أبي حاتم لأنه تابعي ، وقد سكت عنه . ومحرز بن المهدي فيه جهالة لا يمرف لم يرو عنه سوى ابنه مكرم ولكن مكرم ابنه روى عنه أبو زرعة ، ومن قاعدته أنه لا يروى لم إلا عن ثقة عنه عنى أن رواية ابن سحم لم يأت دده ، وله طرق أخرى بعضها أشد ضمقاً من بعض على أن رواية ابن سحم مع إرسالها فيها بعض الجهالة كذلك ، ولعل الحديث يتقوى بها ، والله أعلم .

كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ، رئِعة ، لا بايس من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر ، غصن بين غصنين ، فهو أنظر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرًا ، له رفقاء يحفونه ، إن قَالَ أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود ، لا عابس ولا معند .

قَالَ أبو معبد : هو والله صاحب قريش ، الذى ذكر لنا من أمره ماذكر بمكة ، ولقد هممت أن أصحب ، ولأنعلن ، إن وجدت إلى ذلك سبيلاً ، فأصبح صوت بمكة عاليًا ، يسمعون ولا يدرون من صاحبه ؟ وهو يقول :

رفيقين قالا خيمتى أم معبد فقد فاز من أمسى رفيق مُخشد الله به من فعال لا يجازى وسؤدد ومقعدها للمؤمنين بحرصد فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد عليها صريحا ضرة الشاة مزبد يُردُدها في مصدر ثم مورد

جزى الله رب الناس خير جزائه هما نزلاها بالهدى ، فاهدت به فيا لقضى ، ما زوى الله عنكم ليه في كمب مقام فتاتهم سلوا أختكم عن شاتها واتاتها وعاها بشاة حالل فتخليث فغادرها رهنا لديها طالب ألما أن ثابت الأ

وقُلْس من يسرى إليهم وبعد وحد وكل على قوم بدور مجدو وأرشَدَهُمْ ، من يتبع الحَقَّ يُرشَدِ عمايتهم هاد يه كل مهدد ركابُ هذى - حَلْتُ عليهم بأشفة ويَّلُهُ كتاب الله في كل مسجد فتضديقها في الوم أوفى شبى الله يسمويه ، من يُسعَد الله يسمويه بمرصوبه ومصدها للمؤمنين بمرصوبه

لقد خاب قوم زال عهم نبهم ترحل عن قوم ، فضلت غقرلهم هداهم به بعد الضلالة رئهم وهل يستوى صُلاًلُ قوم تَسَهُهُوا بين بين من منه على أهل يترب نبئ يري مالا يرى الناس حوله وإن قال في يوم مقالة عَلْق اليهن بين كعب مقام فتاتهم ليهن بني كعب مقام فتاتهم قال مكرم : معنى قولها :

« يوبض الرهط» : يرويهم ، و«العازب» : الغائب عن أهله ، و«الحيال» : التي قد
 مر لها حول وليس بها لبن . ولم يقربها فحل .

وقوله : «ثم أراضوا» أراحوا ، و«الصقل» : هو اللون الحسن . و«الوسيم»

الصبيح، ووالقسيم، النصف، والصحل، : صحة الصوت وصلابه، ووالشطع، طول العنق، ووالكثافة، : الغلظ، وأزج، : طويل الحاجين، ووالأقرن، : المستجمع شعر الحاجين، ووالنزر، : القليل، ووالهذر، الذي يهذر بالكلام كثرة.

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين – رحمه اللّه – : وقد حَدُّنَا بهذا الحديث ابن صاعد في كتاب « دلائل النبوة » ، عن مكرم وغيره من طرف مختصر في باب دلائل النبوة .

قَالَ مُحَمَّلُهُ بن الحُسَيْنُ رحمه الله تعالى : وقد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث أم معبد ، فأنا أذكره . فإنه حسن يزيد الناظر فيه علماً ومعرفة .

قوله في أول الحديث : وكان القوم « موملين مشتين » يعنى مرملين قد نفد زادهم . وقوله : « مشتين » يعنى دائبين في الشتاء . وهو الوقت الذى يكون فيه الجدب

۱۰۷۸ ح (۱۵۰۰) – انظر ما قبله ، فإنى قد عزوت تخريجه إلى و تاريخ الإسلام ، لأن به جل المصادر التي خرجت هذا الحديث ولا أرى كبير فائدة من إطالة النفس في مسند منقطع كهذا .

وضيق الأمر على الأعراب .

وقوله في الشاة :﴿ فَتَفَاجُّتْ عَلِيهِ ﴾ يعنى فتحت ما بين رجليها للحلب .

وقوله :« دعا بإناء يربض الرهط » أى يروبهم ، حتى يثقلوا فيربضوا . والرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة .

وقوله :« فحلب فيه ثلجاً » الثج : السيلانِ ، قَالَ اللَّه عز وِجل [٤:٧٨] : ﴿وَأَنزَلنَا مَن المعصرات ماء ثجاجاً﴾ أى سيَالاً .

وقوله : د حتى علاه البهاء » تريد علا الإناء بهاء اللبن ، وهو وبيص رغوته : تريد أنه ملأه .

وقوله :« فسقى أصحابه حتى أراضوا » يعنى حتى رووا ، حتى تقعوا بالرى .

وقوله في الأعنز :« **يتشاركن هزلاً** » يعنى قد عمهن الهزال . فليس فيهن منفعة ولا ذات طُزق . وهو من الاشتراك يعنى أنهن اشتركن : فصار لكل واحدة منهن حظ.

وقوله :« والشاء عازب » أى بعيد في المرعى ، يقَالَ عزب عنا : إذا بعد . ويقَالَ للشئ إذا انفرد : عزب .

نم وصفت النبي الله الرجها أي معبد ؟ قال صفيه لى ، فقالت : ا وأيت رجلاً ظاهر الوضاءة ، أبلج اللوجه ، حسن الخلق ، لم تعبه نحلة ولم تزريه صقلة ، وسيمًا فسيمًا ، في عنيه دعج ، وفي اشفاره غَطف ، وفي صوته صحل ، وفي عقه سطع وفي خيته كتالة ، أزج آقرن ، إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء ، أجمل الناس وأبهاه من بعيد ، وأحسنه وأحلاه من قريب . خلو المنطق ، لا نزر ولا عمل الناس وأبهاه خرزات نظم يتحدرن ، ربعة لابايس من طول ، ولا تقتمه عين من قصر ، غصر بين غصنين ، فهو أنظر الثلاثة منظراً ، وأحسنهم قدراً ، له رفقاء يعفونه ، إن قال أنصتوا ، وإذا أمر تبادروا إلى أمر ، محفود معضود ، لا عابس ولا معشود ، لا عابس

قولها : أبلج الوجه : تريد مشرق الوجه .

وقولها : لم تعبه نحلة: ، والنحلة : الدقة .

وقولها : لم تزريه صقلة، والصقل: أي ولا تأخذ الخاصرة .

وقولها : وسيمُ الحسن الوضئ : ، يقال : وسيم بيُّنُ الوسامة وعليه ميسم الحسن والقسيم : الحِسن والقسامة : الحسن . والدعج : السواد في العين .

وقولها : وفي أشفاره عطف بالعين عندهم أشبه وهو أنَّ تطول الأُشفار ثُم تنمطف إذا كان بالغين كأنه يتَّالُ غطف . ومن قالُ بالمين ؛ قَالَ : هو في الأذن وهو أن يدبر إلى الرأس وينكسر طرفها .

وقولها : وفي صوته صحّل: تريد في صوته كالبحة وهو أن لا يكون حادًا . وروِّى عن ابن عُمَرَ ، أنَّه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته بالتلبية<sup>(١)</sup> يعني بعُّ صوته .

قَالَ الشاعر :

• وقد صحلت من النوح الحلوقُ \*

قولها : في عنقه سَطَع : ، أي طول : يقَالُ : في الفرس عنقٌ سطعاءُ إذا طالت عنقها وانتصبت .

وقولها : أقرنُ . يعنى أزَجُّ الحواجبِ ، والزجج ، طولُ الحاجبين ودقتهما . والقَرَن : أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما . ويقَالُ :الأبلجُ هو أن ينقطع الحاجبان فيكون ينهما نقيًّا .

وقولها : إذا تكلم سما : تريد علا برأسه أو يده .

وقولها في وصفِ منطقِه : فصل ؛ لا فزر ولا هذر : . أي إنه وسط ، ليس بقليل ولا كثير . وقولها : معتدل القامة : ، كأنّها تقول : معتدل القامة كما روى أنش بنُ مالِك : ليس بالقصير ، ولا بالطويل .

قولها : ولا تقتحمه عينُ مَن قصر : . أي لا تحتقره ولا تزدريه .

قولها : محفود : أي مخدود ، يُقالُ : الحفدة ، الأعوان يخدمونه .

(1) صحيح - تراجع رسالة شيخنا الألباني «مناسك الحج والعمرة».

قولها : معشوقة: هو من قَوْلِكَ : حشدتُ لقُلانَ في كذا ، إذا أُردتَ ٱللَّٰكِ اعتددتَ له ، وصنعَتَ له .

وقولها : لا عابس: يعنى ، لاعابسَ الوجه من العبوس . ولا معتد : يعنى بالمعتد الظالم ، ليس بظالِم ﷺ

1 • ٧٩ - (٢٥١) - وحدّثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حدّثنا ضيان بن وعد البحراح أبو محمد ؛ قال : حدّثنا جميع بن عمير أن بن عبد الرحمن أبو جعفر البجلي ، أنازة علينا من كتابه ؛ قال حدّثنى : رجلٌ بن بمي تميم ، وألد أبي هالة زوج أخت خديجة ، يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة ، عن الحسن بن على رضى الله عنهما ؛ قال : سألت خالى هند بن أبي هالة ، وكان الحسن بن على رضى الله عنهما ، قال : سألت خالى هند بن أبي هالة ، وكان رصل الله رضى حلية في أن المنهمة ، وكان أن سألت خالى هند بن أبي هالة ، كان المورك الله وسي حلية البدر ، أطول من أبر الله وسي منها تشيق أختما ، بنالألا وثيفه تألل الله والمن عقيقته فرق ، المورك ، واسم المجتمعة أبين ، أرتج المحروب ، سوابغ في غَمر قرن بنتيتهما ، عرق يدرق الغض ، أف بن المورت ، له نور المورك ، المورك ، أله نور المحروب ، سوابغ في غَمر قرن يتنتهما ، عرق يدرق الخدين ، فلم المورنين ، له نور المحروب ، بادئا متماسكا ، سوابغ المحروب ، معنل المحدود ، عريض الصدد ، مجيد ما بين المنتج بنا متخم الكراديس ، أنور المتجز والصدد ، عريض الصدد ، بعيد ما بين المنتج المحروب ، المنور المنتج المناوق ، المنكبين ، المنتج المنتج المناوق ، المنتج المنتورة ، المنتور المنتورة ، المنتور المنتورة المنتورة ، المنتورة ، المنتورة ، المنتورة المنتورة ، أو المنتورة ، أو المنتورة المنتورة بن المنتورة المنتورة

١٠٧٩ - (٦٥١) - ضعيف جدًا .

أبو عبد الله التمبيي هذا: ومجهول لا يعرف ، كما قال الحافظ في النتريب (٢٠٦) . وجميع بن عمير العجلي: «ضعيف رافضي اتهمه بعضهم» (انظر الشتريب) ، «المصحيحة» (٤/٥٨) . وسفيات بن وكبح : «ضعيف» كذلك . رواه الترمذي في «الشمائل» (متخصره – ح٢) وضعفه جدًا شيخنا . ورواه يعتوب الفصوي في «المرفة والتاريخ» (٣٥١/١) وفيه متابعة لسفيان بن وكبح . ورواه البيقي في «الملائل» ((٢٤١/١) (٢٥٨١) قال الهيشمي : «رواه الطبراني وفيه من لم يسم» و (الجمع ١٤/٢٧٨).

 <sup>(\*)</sup> في الأصل «عمر» والصواب ما أثبته.

وأعالي الصدر ، طويل الزندين ، رحب الراحة ، شفن الكفين والقدمين ، سائر أو سائل ، يعنى الأطراف سفيان بن وكيع يشك خصصان الأحصين ، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء ، إذا زال زال قلقا ألا يخطو تكفرًا ويمشى هَوْنا إذا مشى كأنما ينيخط من صبب وإذا النفت النفت جميمًا حافض الطرف ، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء بحل تظره الملاحظة ، يسوق أصحابه ، يمدُر من لقي بالسلام . قال : قلت : صِف لى منطقه ؟ قال : كان رسول الله هي متواسل الأحزان ، دائم الفيكر ، ليست له واحة ، مؤيل الشكت ، لا يتكلم في غير حاجة ، يفتيح الكلام ويختيه بالمؤداق ، ويتكلم ببوابع الكلم ، فضول ، لا فضول ولا قضول ولا تقصير ، ويتكلم في غير حاجة ، يفتيح ذَمِت ، ليس بالجافي ولا لمهن ، يُقطّم النعمة ، وإن دقت لابدَمُ منها شيئا ، غير آله لم يكن يذمُ ذوَاق ولا مميد من بالنعمة ، وإن دقت لابدَمُ منها شيئا ، غير آله الحق ، لم يعرفه أحدًّ ولم يقم لعضه شيء ، حتى يتصو له ، ولا يغضب لنفسه ولا يغضب لنفسه ولا ، وإذا تحدّ بتصر له ، ولا يغضب لنفسه ولا يغضب بلحت المنع ، وإذا تحدّ بتصر الم ، ولا الحدّ ، وإذا تحدّ التمل بها يعزب براحته اليمنى باطن تقمه المينه ، وإذا تعجّب قلبها ، وإذا تحدّ التمل بها غض ، بأس محبكه التُبسم ويفتر عن من حب الغمام هي .

قَالَ الحسن بن على – رضى الله عنهما – : فكتمتها الحسين زمانًا ، ثم حدَّثته فرجدتُه قد سبقنى إليه ، فسأله عنما سألته عنه ، ووجدته قد سأل أباه – رضى الله عنه – عن مدخله ومخرجه وشكله ، فلم يَدَعُ منه شيقًا .

قَالَ الحَسِنُ - رضى الله عنه - : نسألت أي عن دخولِ رسول الله هي ؟ نقالَ : كان دخولُه لنفسه مأذونا له في ذلك ، فكان إذا أوى إلى منزله ، جراً أ دخولَه ثلاثة أجزاء : جزءًا لله عزَّ وجلَّ وجزءًا لأهله ، وجزءًا لنفسه ، ثم جراً أ جُزَّه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصَّةِ على العامَّة ولا يدّخر عنهم شيئًا . وكان من سيرته في جزء الأمّة إيثارُ أهلِ الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين ، فمنهم ذو الحاجةِ ومنهم ذو الحاجئين ومنهم ذو الحوائح ، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة [كذا] من مسألته عنهم وإيثاره بالذي ينجى لهم ويقول إيبلغ الشاهدُ الغائب و أبلغوني حاجمةً من لا يستطيع إبلاغها ، فإنَّه مَن أبلغً سلطانًا حاجمةً من لا يستطيع إبلاغها ثبتَ الله قدمتِه بوم القيامة ، لايذكر عنده إلا

<sup>(</sup>a) في (م) تقلعاً.

ذلكِ ولا يقبل من أحدٍ غيره يدخلون رُؤادًا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون ر و يبين ملى الحير . قال : وسالته عن مخرجه ، كيف كان يصنع فيه ؟ فقال : كان رسول الله ﷺ يخزن لسانه إلا نما يعيه ، ويؤلّفهم ولا ينفرهم ، ويكرم كريم بسرة، ومستحد ويُستحد ويُوكِنُهُه ، معتدلُ الأمرِ غيرَ مختلف ، لا يففل مَخافة أن يِفقُلوا أُو يُمَلُوا ، لَكُلُ حَالَ عَنْدُه عَنَادٌ ، لا يَقْصُرُ عَنَ الحق وَلا يَجَارُزه ، الذين يَلُونَهُ مَن النَّاسُ خيارُهم أفضَّلُهم عندَه نصيحةً وأُعظمُهم عندُه منزلَةٌ وأحسنهم مواساةً ومُؤَازِرةً ، قَالَ : وسألته عن مجلسه كيف كان يصنع فيه ؟ قَالَ : كان رسولُ الله ﴿ لَا يَقُومُ وَلا يَجْلُسُ إِلاَّ عَلَى ذَكُو ، ولا يُؤخُّنُ الأَمَاكِنَ ، وينهى عني إيطانِها وَإِذَا انتهى إِلَى قَوْمَ جَلَسَ حَيثُ ينتهي بَه الْجَلَسُ، ويأمر بذلك، يعطي كلُّ جَلسائه بنصيب ، لا يَحْسَبُ جليسَه أنَّ أحدًا أكرم عليه منه ، من جالسه أو قاومه لحاجة صَابَرَهُ حَتَى يَكُونَ هُو المُنْصَرِفُ ، ومن سَأَلُه حاجةً لم يُرَدُّه إلا بها أو بَميسور من القولُ . قد وسُعُ الناسَ منهُ بسطُه وَخُلقُه ، فصار لهم أَبَّا وصاروا عنده في الحق سواءً، مجلسه مجلسُ حلم وحياءِ وصبرِ وأمانةٍ ، لا تُرفَع فيه الأصوات ولا يُؤثِّنُ فيه الحُرمُ ، ولا تشي فلتاتُه ، متعادِلين يتَّفاصُلون فيه بالتقوي متواضِعين ، يوقُرُون الكبيرَ وَيرحمُون الصّغيرَ ويؤثرون ذَا الحاجِةِ ويَحفظون الغريب . قَالَ : وسألته عَن سيرته في حلسائه ؟ فقَالَ كان رسولُ اللَّه ۞ دائِمَ البِشْرِ ، سهْلِ الحُلُقُ لَيْنَ الجَانب، ليس بِفَظُّ، ولا غليظٍ ، ولا سخَّابٍ ، ولا عيَّابٍ ، وَلا مدَّاحٍ يتغافل عن ما لا يشتهي فَلاَ يؤس مّنه ولا يخيبُ فيه ، قدَّ تَرَكَ نفسَه مَن ثلاثٍ : المّراء والإكثارّ م الم يستهي ما يوس سدوه يهيب عيد باعد مورد مست من مارب . مورد ورم سد وما لايعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذُمُّ أحدًا ولا يُقِيَّزه ، ولا يطلُبُ عورته ، لايتكلم إلاَّ فيما رجا ثوانه ، إذا تكلم أطرق لجلساؤه كانّفا على رئوسيهم الطَّيْرَ ، فإذا سكت تكلُّموا ، ولا يتنازَعُونَ عنده الحُدَّيثَ ، مَنْ تكلُّم أنصتوا له حَتَّى يَفْرُغُ ، حَدَيْتُهُم عنده حَدَيثُ أَوْلَهُمْ ، يضحك مِمَّا يضحكون منه ويَتَعَجُّبُ ممَّا يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته ، حَتَّى إن كَان أصحابُه يستجلبونهم ويقول : « إذا رأيتُم طالبَ حَاجة يطلبُها فأرفدوه » ولا يقبلُ الثناءَ إلاُّ عن مكافئ؛ ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجولُ ، فيقطعه بنهي أو قيامٍ . وسألته ، كيفُو كان سكوتُ النبئُ ﴿ اللَّهِ عَلَى أَنْهَالُ : على أَربع : على الحلمِ والحَمْدِ والتقديرِ والتفكر ، فأمَّا تقديره ، ففي تسوية النظر والاستماعُ بين الناسَ وأمَّا تفكره ففيما يُفْنَى وبيقى وجمع له الحِلْمُ في الصبر ، فكان لا يغضبه شئ ولا يستفزه أحدٌ ، جمع له الحذر في أربع : أخدُه بالحسن ليقتدى به ، وتركه القبيح لينتهى عنه ، واجتهاده الرأيّ فيما أصلح أُمّته والقيام فيما وجمع لهم الدنيا والآخرة .

قَالَ مُحَمَّدُ بِنَ الحُسَيْنِ حِرَحُمه اللَّه حِ: قد ذكرت من صفة خلق رسولُ اللَّه وحسن صورة الني خصّه وحسن صورته الني أكرم اللَّه عزّ وجلَّ - بها وصفة أخلاقه الشريفة التي خصّه وحسن صورته الني أكرم اللَّه عن النّه من أثبت بطرف منها ونسأل اللَّه مولانا الكريم الممونة على الاقتداء بشرائع نبيّه ، ولن يستطيع أحدٌ من الناس أن يتخلّق بأخلاقه إلا من اختصه اللَّه الكِريم - ممن أحبٌ من أهله وولده وصحابته ، وإلا فمن ذونهم يعجز عن ذلك ولكن من كأنتُ يَثِه ومراده في طلب التعلّق بأخلاق رسول اللَّه عليه ، رحوتُ له من اللَّه عالمه ، وهذا وإن ضغف عنها عمله ،

١٠٨٠ - [أثر ٢٩] - كما رُوئ عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه وصف المؤمن بأخلاق كريمة شريغة ، نقال فيما وصفه به : إن سكت تفكر ، وإن تكلّم ذكر ، وإذا المثلق مكر ، وإذا المثلق شبر ، وإذا المثلق شبر ، وإذا المثلق شبر ، نيشه تبلغ وقرأته تصفف ، يدي كثيرًا من العمل ، يغمل بطاقيه منه .

قَالَ محمدُ بنُ الحسين – رحمه الله – : أَلم تسمعوا - رجمَكُم الله - إلى قول الله - يَّلُ وجلً لله على أوب الله - على أوب الله - عَلَى أوب الله - عَلَى الله - عَلَى أوب التران فمن كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة ، فليس بعده ، ولا قبله مثله في شرف الأخلاق .

٩٠٨٠ – [٤٣٩] – أثر علي: ؟

۱۰۸۱ – (۲۵۲) – صحیح –.

رواه مسلم ( ١/ ١٦ - ح ٣٧٤- ك : المسافرين - باب ١٨) ضمن حديث طويل وهذا وإن كان فيه عنمنة الحسن وهو مشهور بالتدليس، ولكن ذا لا يضر لأن تدليسه يضر إذا روى عن الصحابة أما من دونهم فراويته محمولة على الاتصال كما صرح بذلك الأكمة . وله طرق عن عائشة [ انظر تفسير ابن كثير ١٨ ٤ ٢١- ط الشعب].

فضالة ؛ قَالَ : أنبانا الحسن ، عن سعد بن هشام ؛ قال : قلت لعائشة ـ رضى الله عنها – ما كان خلق رسولِ الله ﷺ ؟ فقالت : قَالَ اللّه عزَّ وجلَّ :﴿وَإِلَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ﴾ فَخُلُقُه القرآن

" ٨ ٨ ° ١ - [أثو ٣٠] - وحدَّثنا ابن صاعِد ؛ قالَ : حدَّثنا الحسين ؛ قالَ : انبأَنا ابنُ السُّارِكِ ؛ قالَ أنبأنا الفضل بنُ مرزوقِ ، عن عطية العونى في قول اللَّه - عرَّ وجلَّ - : ﴿وَإِلَّكَ لَعَلَى حُلْقِ عَظِيمٍ ﴾ ؛ قالَ : أدبُ القرآن .

أ ١٠٨٣ - [أثر ٣٣] - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن مُحكد العطشي ؛ قَالَ حدثنا أحمد بنُ يحيى بنِ مالِكِ السوسى ؛ قَالَ : حدثنا أحمدُ بنُ الحير ، قَالَ : حدثنا اوردُ بنُ الحير ، قَالَ : حدثنا اعبد بن كثير ، عن أبي إدريس ، عن وهب بن مُتك ؛ قَالَ : قرأت أحدًا وسبعين كتابا ، فوجدت في جميعها أنَّ الله - عزَّ وجلَّ - لم يُغطِ جميع الناس ، مِن تبدو الدنيا إلى انقضائها من الفقل في جنب عقل محمد إلى انقضائها من الفقل في جنب عقل محمد إلى الفضلهم رأيًا .
الدنيا ، وأنَّ محمدًا إلى أرجحُ الناس عقلاً ، وأفضلهم رأيًا .

وقَالَ الشاعر :

« نَحمد مولانا الأجلُّ الأفخما «

وقوله : أقصر من المشذَّب: المشذَّب : الطويل البائنُ . وأصل التشذيب

١٠٨٢ - [٤٣٠] - أثر عطية العرفي: إسناده ضعيف.

انفضل بن مرزوق ترجمه ابن أبي حَاتم في « الجرح والتعديل » ( ٧/ ٦٨) ولم يذكر فيه جرعًا ولا تعديلًا ، وعطية نفسه ضعف .

١٠٨٣ - [٤٣١] - أثر وهب بن منبه: موضوع

را (۱۷۷۷) من ورفعه بال عبد الوطني الدي صنفه موضوعات . ومكمله عباد ابن كثير الثقفي . عباد ابن كثير الثقفي . التفريق . يقَالَ : شَذَبتَ المَالَ إذا إذا فرقته ، فكان المفرط الطويل خلقه ولم يجمع يريد أنَّ النبي ﴿ يَهُ لَ لَم يكن مفرط الطول ولكنه بين الربعة وبين المشذّب.

وقوله : إني انفوقت عقيقتُه فوق : يريدُ نَعَرَه ، يريدُ أنَّه كان لا يفرق شعَرَه إلا أن يفترق الشَّعَرُ مِن يَبَله . ويقَالَ : كان هذا في أول الإسلام ، ثم فرق رسولُ الله ﷺ وقوله : أزهرَ اللون : يريدُ أييصَ اللون مشرق مثلَ قولهم : سراحٌ يزهر ، أي يضمحُ . ومنه شميتِ الرُّحَرَةُ لَشِدَةَ ضوئها فأما الأبيضُ غير المشرق ، فهر الأمهق .

وقوله : أزَّجُ الحواجب : يعنى طول الحاجين ودقتهما ، وسبوغهما إلى مؤخر التَّئِيِّنَ . ثم وصف الحواجب ، فقَالَ : سوابغ في غير قرن والقرن أن يطولَ الحاجبان حتى يلتقى طرفاهما ؛ قَالَ الأصمعيُّ : كانت العرب تكره القَرَن ، ويستحب البلج ، والبلج ، أن ينقطح الحاجبان ، فيكون ما بينهما نقيًا .

وقوله : أقنى العِرنين : يعنى المعطس وهو المرسن والقنا فيه ، طوله ودقَّة أرتبته وحدب في وسطه .

وقوله : يحسَبه مَن لم يتأمُّله أشَمَّ : يعنى ارتفاعَ القصبة وحسنها واستواء أعلاها ، وإشراف الأرتَبَّةِ قليلاً . يقول : يحسن قنا أنفه ، اعتدال يحسّبه قبل التأمل أشمه .

وقوله : ضليع الفم : يعنى عظيمه ، يقَالَ : ضليع ، بيَّن الضلاعة ، ومنه قول الجنى لعمر ـ رضى الله عنه ـ : إني منهم لضليع . وكانت العرب تحمد ذلك وتذم صغر الفم .

قوله : دقيق المسربة: والمسربة الشَّعَر المسترق ما بين اللبة إلى السرَّة .

قوله : كأن عنقه جيدُ دُمُنية في صفاء الفضة : يعنى ، الجيد العنق والدمية ، الصورة وشبهها في بياضها بالفضة .

و**قوله : بادن متماسك:** والبادن : الضخم ، يقَالَ : بدن الرجل ، وبدّن بالتشديد إذا أسن .

ومعنى قوله : متماسك : يريد أنه مع بدائتِه متماسك اللحم ، ليس بمسترخيه . وقوله : سواة البطن والصدر : يعنى أن بطنه غير مستفيض فهو مساوٍ لصدره وأن صدره عريض فهو مساو لبطنه . وقوله : ضخم الكراديس : يعنى الأعضاء . وهو في وصف على ـ رضى الله عنه ـ له أنه كان جليل المشاش أي عظيم رءوس<sup>(٠)</sup> العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين .

وقوله : أنور المتجرّد : يعنى ما جرد عنه الثوب من بدنه ، وهو أنور ، من النور يريد شدَّة بياضه .

وقوله : طويل الزندين : والزند من الذراع ما انحسر عنه اللحم ، وللزند رأسان : الكوع ، والكرسوع ، فالكرسوع رأس الزند الذي يلى الحنصر ، والكوع رأس الزند الذي يلى الإبهام . يقالَ عن الحسن البصرى : أنه كان عريض زنده شيرًا .

وقوله : رحب الزّاحة : يريد أنه واسع الراحة . وكانت العرب تحمد ذلك وتمدح به وتذم صغر الكفّ وضيق الراحة .

قولُه : شثن الكفين والقدمين: يعني أنهما إلى الغلظ والقصر .

قوله: سائل الأطراف: يعنى الأصابع أنها طوالً ليست بمتعقدة ولا منقبضة . وقوله: خمصان الأخمصين ، يعنى الأخمص في القدم من تحتها وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطها . أراد بقوله تحمصان الأخمصين أنَّ ذلك منهما مرتفع وأنّه ليس بأرخ والأرخ هو الذي يستوى باطن قدمه حتى يمس جميعه الأرض ويقالُ للمرأة الضامرة البطن خمصانة .

قوله: مسيح القدمين : يعنى أنه ممسوح القدمين فالماء إذا صبّ عليهما ترّ عليهما مرًا سريعا لاستوائهما .

قوله : إذا زال زال تقلمًا : هو بمنزلة ما وصف علتي ـ رضى اللَّه عنه ـ إذا مشى تقلع .

وقوله : يغطو تكثّقُوًا ويمشى هونًا : يعنى أنه يمند إذا خطا ويمشى في رفق غيرَ مختال ، لا يضرب غطفا . والهّؤنُ ـ بفتح الهاء ـ الرفق . قالَ الله ـ عثَّر وجلَّ ـ : ﴿وعباد الرَّحمن اللَّذِين تَكِشُونَ عَلَى الأَرضِ هَزَّنَا ﴾ فإذا ضممتَ الهاء فهو الهوان<sup>(٣٠)</sup> . قالَ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ :﴿ عَذَابُ اللّهُونِ﴾.

<sup>(</sup>o) من هنا يبدأ السقط في (م) إلى أحاديث الإسراء.

<sup>(00)</sup> كذا بالأصل، وصوابه (الهون).

قوله : ذريع المشية : يريد أنَّه مع هذا المشي سريع المشية . يقَالَ فرس ذريع بيَّن الغراعة ، إذا كان سريقا . وامرأة تذراع ، إذا كانت سريعة الغزل .

قوله : إذا مشى كأنما ينحط من صبب : معنى الصّب الانحدار .

قَالَ مَحْمَد بنُ الحسين ـــ رحمه الله ـــ : فهذه صفات خَلْقِه ، وأمّا صفات أخلاقه ﷺ :

قوله: يسوق أصحابه : يريد أنه إذا مشى مع أصحابه قدّمهم بينَ يديه ومشى وراءهم .

وفي حديث آخر : يَبْشُر أصحابه: والبَشْرُ السوق .

قوله : دَمِثًا : والدمث من الرجال السهل اللين .

قوله : ليس بالجافى ولا المهين يريد أنه لا يحقر الناس ولا يهينهم وليس بالجافى الغليظ الفظ ولا الحقيرالضعيف .

قوله : يعظم النعمة وإن دقت : يقول : إنه لا يستصغر شيئا أوتيه ، وإن كان صغيرًا ، ولا يحقره .

وقوله : ولا يذم ذواقًا ولا بمدحه : يعنى أنه كان لايصف الطعام بطبب ولا فساد إنّ كان فيه .

وقوله : إذا غضب أعرض وأشاح: معنى أعرض ، عَدَلَ برجهه وذلك فعل الحذر من الشىء والكاره للأمر . وأشاح ، الإشاحة تكون بمعنين : أحدهما ، الجدّ في الأمر والإعراض بالوجه ، يقال : أشاع إذا عَدَلَ بوجهه . وهذا معنى الحرف في هذا . ومنه قوله ﷺ : « التَّفُوا النّار ولو بشِقْ تموة » . ثم أعرض وأشاح ، أي عَدَل بوجهه وذلك فعل الحذر من الشىء والكارِه الأمرَ .

وقوله : يَفْتَرَ : أي يبتسم . ومنه يقَالَ : فررت الدائِّة إذا نظرت إلى سنها . وقوله : عن مثل حبُّ الغمام . يعني البَرّد شبه ثفره به والغمام السحاب ،

وقوله في دخوله : جزُّأ جزأه بيّنه وبينَ الناس ويرد ذلك بالحاصَّة على العامَّة : يعنى أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله كلُّ وقت ولكنه كان يوصل إليها حقّها مِن ذلك الجزءِ بالحاصَّة التي تصل إليه ، فتوصله إلى العامة .

وقوله : يدخلون رؤادًا : هو جمع رائد والرائد أصله الذي يعت به القوم يطلب لهم الكاذّ ومساقط الغيث ولم يُرد الكادّ في هذا الموضع ولكنه ضربه مثلاً لما يلتمسون عنده من العلم والنفع في دينهم ودنياهم .

وقوله : لا يتفرقون إلا عن ذواق : الذواق أصله الطعم . ولم يردِ الطعم هاهُنا ، ولكنه ضربه مثلاً لما ينالونه عنده من الحير .

وقوله : یخرجون أدِلَّة : یعنی یخرجون من عنده بما قد تعلموه ، فیدلون علیه الناس وینبئونهم به وهو جمع دلیل ، مثل شحیح ، و أشحة وسریر وأسرَّة .

وقوله وذكر مجلسه : لاتُؤَيِّن فيه الحُرُّمُ : يعنى لا تقذف فيه ، يقالَ أبينه بكذا من الشرَّ ، إذا رميته . ومنه حديث الإنك : وأشيروا على في أناس أتَبَوّا أهلي مجن والله ، ماعلمت عليه من سوء قطَّ » . ومنه ، رجلٌ مأبونٌ أي معروفٌ بخلِّة سوءٍ رُمِين بها .

وقوله : ولا تشى فلتاته : يعنى أي لا يتحدث بهفوة أو زلّة إن كانت في مجلسه من بعض القوم . ومنه يقَالَ : ثنوت الحديث إذا أذعته . والفلتات جمع فلتة وهي هاهنا الزلّة والسقطة .

وقوله : إذا تكلّم ، أطرق جلساؤه ، كأنَّ على رءوسهم الطُّيْرُ : يعني أنهم يسكنون ، فلا يتحركون ويغشُّون أبصارهم ، والطير لا تسقط إلا على ساكن . ويقَالَ للرجل إذا كان حليما وقورا : إنه لساكن الطائر .

وقوله : لايقبل الثناء إلاَّ عن مكافئ : عنى أذا ابتُدِئ بمدح كره ذلك فإذا اصطنع معروفًا فأثنى عليه مثن وشكره قبلَ ثناءه .

## پاپ

ذكر ما خصَّ اللَّه عزَّ وجلُّ به النبيُّ ﴿ أَنه أَسْرِي بِه إِلِيه .

قَالَ محمدُ بنُ الحسين رحمه الله : ومما حصّ الله عزَّ وجلَّ به النبي الله عَرَّ وجلَّ به النبي الله الكرامات ، أنه أسرى بمحمد ـ ﴿ بجسده وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات ، أنه أسرى بمحمد ـ ﴿ بجسده وعظه حتى وصل إلى مولاه الكبرى ، رأى ملائكة ربه عزَّ وجلَّ ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم ، فأكرمه بأعظم الكرامات ، وفرض عليه وعلى أثبت خمس صلوات وذلك بكة في ليلة واحدة ثم أصح بمكة من الله الكريم به أعين المؤينين وأسخن به أعين الكام أسترى بهتيبه ليلا الكام أسترى بهتيبه ليلا الكام المسجد المؤلفتي الله عزَّ وجلَّ : ﴿ سِبحان الله المؤين وأسخن المتالى وكيف ركب البراق وكيف عُرب ونحن نذكره إن شاء الله تعالى :

يزيد بن حالد بن موهب الرملى ؛ قَالَ حَدَّثُنَا مِد الله بن وهب ؛ قَالَ حَدَّثُنَا يونس بن يعدد بن حالد بن موهب الرملى ؛ قَالَ حَدَّثُنَا مِد الله بن وهب ؛ قَالَ حَدَّثُنَا يونس بن يويد ، عن ابن شهاب الرُّفْرِي ، عن أنس بن مالك ، قَالَ : كان أبو ذرَّ يُحدَّث ، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدرى ، ثم غسله من ماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمان منا فأفرغها في صدرى ثم أطبقه ثم أخذ بيدى فعرج بي إلى السماء ، فلتا جاء السماء ، قالَ : من هذا ؟ قالَ : جاء السماء الدنيا ؛ قالَ جبريل خالَن السماء : افتح ؛ قالَ : من هذا ؟ قالَ : جبريل ؛ قالَ : هل معك أحدًا ؟ قالَ : نعم ، مُحَمَّد ﷺ قالَ : أرسل إليه ؟ قالَ : نعم ، مُحَمَّد ﷺ قالَ : أرسل إليه ؟ قالَ : نعم المناد ، فقتح . قالَ : فلما علونا السماء الدنيا إذا رجلٌ ، عن تيمنه أسودة ، فقالَ . فلما أسودة ، فإذا نظر قِبَل شماله بكى ، فقالَ ومن يساره أسودة ، فإذا نظر قِبَل عينه ضحك وإذا نظر قِبَل شماله بكى ، فقالَ .

رواه البخاري ( ٦/ ٣٦١ – ح ٣٣٤ - ك الأنبياء – باب ه) ورواه مسلم ( // ١٤٨ – ح ١٦٣ ك : الإيمان – باب ٧٤) : إلّا أن فيهما وثم عرج بمي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صويف الأقلام ه .

١٠٨٤ - (٦٥٣) - صحيح - متفق عليه

مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح . قَالَ : قلت : يا جبريل<sup>(٠)</sup> ، من هذا ؟ قَالَ : هذا آدم ، وهذه الأسودة عن بينه وعن شماله نسم بنيه ، فأهل اليمين منهم أهلُ الجنة والأسوَّدة عن شمَّاله أهلُّ النار فَإذَا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكَّى . قَالَ : ثم عرج بي جبريل عليه السَّلام حَّتَى أتينا السَّمَاء الثَّانية ، فقَالَ لحَازِنها : افتح . فَفتح ، فَقَالَ له حَازِنها مثلَ ما قَالَ له حَازِنُ سماء الدنيا ، ففتح . عرب . نصب . الله عند الله السماوات آدمَ وإدريسَ وعيسي وموسى وإبراهيم قَالَ أَنسٌ : فذكر أنَّه وجد في السماوات آدمَ وإدريسَ وعيسي وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ولم يثبت كيفٌ منازلهم غير أنَّه قَد ذكر أنه وجد آدمَ في سماء الدنيا ، وإبراهيم في السادسة ، وقَالَ : فلمَّا مرَّ جبريل ورسول اللَّه ﴿ بإدريس عليه السلام ؛ قال : مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح ؛ قَالَ : ثم مررّتُ فَقَلَتَ : من هذا ؟ قَالَ : هَذِا إِدَّرِيسُ ، قَالَ : ثِيمِ مرزَّت بموسى ؛ قَالَ : مرحبًا بالَّنبي الصالح والأخ الصالُّح . قُلْتُ : من هذا ؟ قَالَ : هذا مُوسى . قَالَ : ثم مَرَرْثُ بعيسى ، فَقَالَ : مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصَّالح . قلت : من هذا ؟ قَالُ : هذا عيسى . قَالَ : ثم مررتُ بإبراهيم عليهُ السلام فقالَ : مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا ؟ قَالٌ : هذا إبراهيم . قَالَ ابن شَهابُ : فَأَخبرني ابنَ حزم أَنَّ ابنَ عَبَّاس وأبا حَبَّة الأنصاري كاناً يَقولان : قَالَ رَسول اللَّه ﴿ إِنَّ ثُمْ عَرْج بَيُّ حتى ظَهْرتُ بمسِتوى العرشِ . قَالَ ابن حزم وأنسَ بن مالك : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﴿ فَفُرضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ عَلَى أُمْتَى خَمَسَينَ صَلَّةً ؟ قَالَ فَرَجَعَتَ بَذَلَكُ حَتَّى مِرْرَت بُمُوسَى عليه الصَّلاة والسَّلام فَقَالَ موسِّي : ماذا فرض ربك على أُمَّتِكَ ؟ كَالَّرِ : قَلْتَ : فَرْضِ عليهم خسسين صلاقً . قَالَ موسى : راجعُ رَبِّكُ ، فإنْ أَمْنَكُ ، لاتطيق ذلك . قَالَ : فراجعت ربى عزَّ وجلَّ ، فرضع شطرها . قَالَ : فرجعت إلى موسى ، فأخبرته ؛ قَالَ : راجع ربّكُ فإنَّ أَمْنَكَ لاتطيق ذلك ؛ قَالَ : فراجعت رَبَّى، عز وجلُّ ، فقَالَ : هيَّ خمسٌ ، وهيَّ خمسون لا يبدُّل القولُ لَدى . قَالَ : فِرْجِعَتَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : رَاجِعْ رَبُّكَ . فَقَلْتَ : قِدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّى عَزُّ وجلُّ ؛ قَالَ : ثم انطِلق بي حتى أتى بي سَدرةَ المنتهى فغَشَّاها ما غَشَّى من ألوانِ مَا أُدرى ما هي ؛ قَالَ ثُمَّ أَدْخِلَتَ الْجَنةَ فَإِذَا فَيها جَنَابَذَ اللَّؤُلُو ، وإذَا ترابُّها الْمُسُك

١٠٨٥ - (٦٥٤) - و حدَّثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قَالَ حدَّثنا ابن أبي

<sup>(</sup>ه) إلى هنا انتهى السقط من (م).

١٠٨٥ – (٦٥٤) – إسناده ضعيف جدًّا.

عمر العدّنج ؛ قَالَ : حدّثنا عبدالرزاق وعبيد اللَّه بن معاذ ؛ قالا : أنّا معمر ، عن أبي هارُون العبدى ، عن أبي سعيد الخدريّ في قول اللَّهِ عزَّ وجلُّ : ﴿ سَبُّحانَ ٱلَّذِيُّ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لِيَلاً من المُسجِدِ الْحَرَامُ إِلَى ٱلْمُشجِدِ الْأَقْصَى ﴾ . قَالُ : حدَّثنا النبيُّ ﴿ عَنْ لِيَلَةَ أَشْرِى بَه ؛ قَالَّ نَبَى اللَّهَ ۚ ﴿ ثَالَتُ بِدَائِةَ هِي ٓ أَشِبِهِ الْدُوابِ بالبغل ، لهُ أَذْنان مُضطربَّتان وهو البراق التي كَانَت الأنبياء تركبه قَبْلِي ، فركبته فانطلق بي تقع يداه عند منتهى بصره ، فسمعت نداءً عن يميني : يا مُحَمَّد ، على رشلِكَ ؟ السَّالُك ، فمضيت ، فلم أعرِّج عليه ، ثم سمعت نداءً عن شمالي : يَا مُحَمَّد ، على رسْلِك ؛ أَسْأَلُك ، فَمضيت ولم أُعرِّجُ عليه ، ثم استقبلتني امرأةٌ عليها من كل زينةِ الَّدنيا رافعةً يدَيْها تقول : على رَسْلِك ؛ أَسْأَلُكُ ، فَمُضيت فَلَم أَعَرَّج عليها ، ثُمُّ أَتِيتَ بَيْتُ المقدسُ ، أو قَالَ المسجِّد الأقصى ، فنزلت عن الدابة فأرثقته بالحلقة الَّتِي كَانَتُ الأَنبِياء تُوثَق بَها ثُم دخلت المسجد فصليت فيه ، فقَالَ لي جيريل عليه السلام : ماذا رأيت في وجهك ؟ فقلت : سمعت نداءً عن بيني : يا مُحَمَّد ، على رسلك أسألك فمضيت ولم أعرج عليه . فقَالَ : ذلك داعي اليهود ، أمّا إنك لو وقفت عليه ، لتهوُّدت أمتك . قلت : ثم سمعت نداءً عن يسارى : يا مُحَمَّد ، عَلَى رسلك أسألكُ ، فمضيت ولم أعرج عليه . فقَالَ : ذَاكُ دَاعَى النصاري أمّا إِنُّكَ لُو وقفت عليه ، تنصرت أمتك . قلت : ثم استقبلتني امرأةٌ عليها من كل زينةٍ الدنيا رافعةً يدَّيْها ، تقول : على رسلك ؛ أسألك ، فمضيت ولم أعرج عليها . فَقَالَ : تَلْكِ الدُّنيا تزيُّنتَ لَك أَمَا إِنكَ لُو وقفت عليها لاخترتَ الدُّنيا على الآخرَة . قَالَ : ثم أُتيتُ بإناءَين ، أحدهما : فيه لبنٌ ، والآخر : فيه خمرٌ ، فقيلَ لي : خذ فاشرب أيهمًا شئت ، فأخذت اللبن فشربتُه ، فقَالَ له جبريل : أصبتَ الفَطرةَ أو أخذتَ الفطرةَ .

<sup>=</sup> رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/۳۹۱،۳۹۰).

أبو هارُون العبدي هو عمارة بن جَرَيْن: «متروك الحديث شيعي كذبه بمضهم» [الميان ٣/ ١٧٣].

ر الرائم المذهبي – رحمة الله – : « هذا حديث غريب عجيب ، رواه نجي بن أبي وافل الإمام الذهبي – رحمة الله – : « هذا حديث غريب عجيب ، رواه نجي بن أبي طالب عن عبد الوماب ، وهو صدوق ، عن رائد الحماني وهو مشهور ، روى عنه حماد بن زيد ، وابن المبارك ، وقال أبو حاتم (٤٨٤/٣) : ( صالح الحديث » – عن أبي هارون وعمارة بن نجوّن العبدي وهو : ضعيف شيعي ، وقد رواه عن أبي هارون أبيضًا هشيم ، ونوح بن قبس الحداني بطوله نحوه ، حدث به عنهما قتية بن صعيد ، =

١٠٨٦ – (٦٥٥) – قَالَ معمر : وجدَّثني الزهْري عن ابن المسيِّب ، أنه قيل له : أما إنك لو أخذت الخمر ، غُوتُ أُمَّتك .

تابع (٦٥٥) – وقَالَ أبو هارون عن أبي سعيد عن النبي ﴿ : ثم جيء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم ، فإذا أحسن مارأيت : أَلْم تَرَوْا إلى الميت كيف يحدّ ببصره إليه ؟ ! فعرج بنا حتى انتهينا إلى بأب سماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل : مَن هُذًا ؟ قَالَ : جبريل قالوا : ومن معك ؟ قَالَ : مُحَمَّد . قِيل : وقد أرسل إليه ؟ قَالَ : نعم ، ففتحوا لي وسلموا عليَّ وإذا ملكُّ يحرس السَّمَاءُ ، يِّقَالَ لَه : إسماعيل ، معه سُبعون ألف ملك ، مُع كل ملَّكِ منهم ماثة ألف ملك ؛ قَالَ : ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ . قَالَ : فَإِذَا أَنَا برَجَل كَهْيِتِنه يوم خلقه اللّه عزُّ وجلُّ لَم يَتفيُّرُ منه شيئٌ وإذاً هو تعرض عليه أرواح ذريَّتِه ، فإذا كان روحٌ مؤمنٌ ؛ قَالَ : رَوْحَ طَيْبَ وَرَبِحَ طَيْبَةَ ، اجعلوا كتابه في عَلَيْن ، وإذا كان روح كَافِّر ؛ قَالَ : ريح خبيثة وروحٌ خبيثُ ، اجعلوا كتابه في سَجِّينَ . فَقَلْتُ يَا جَبَرِيلَ ، من هذا ؟ ؛ قَالَ : هذا أبوكَ آدم فسلم عليَّ ورحب بَّي ، ثم ؛ قَالَ مرحبًا بالنبيِّ الصالح ، ثم نظرت فإذا أنَّا بقوم لهم مشافرُ كَمَّشافر الإبل وقد وكَّل بهم من يَأْخذ بمشافرهم ويجُّعل فَي أفواهم صخرًا من نار ، فتخرج من أسافلهم ، فقلت يا جبريل ، من هَوْلاءَ ؟ فَقَالَ : هُوْلاء الَّذينَ يأكُلُون أموالَ اليَّتامي ظَلْمًا إنَّمَا يأكلُون فَيُّ بطونهم نازًا . الآية ، ثم نظرَت فإذا أنا يقرم تجبذ لحومهم فتدس في أفواههم فيقاًلُ : كلواً كِما أكتب فإذا أكره ما خلقِ الله عزَّ وجلَّ ذلك ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قَالَ : هؤلاء الهَّمازُون ، اللَّمَازون ، اللَّين يأكلون لحوم الناس ، ثُم نظرت ، فإذا أنا بقوم على مائدة عليها لحم مشوىٌ كأحسن ما رأيت من اللحم وإذا حولهم الجيفُ ، فجعلوا يُقبلون على الجيف ، يأكلون منها ويدَّعون ذلك اللَّحم ، فقلت :

<sup>=</sup> ورواه سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن روح بن القاسم عن أبي هارون العبدى

ورواه أسد بن موسى عن مبارك بن فضالة ، ورواه عبد الرزاق عن معمر - قلت : ۵ كما هنا» - الحسن بن عرفة عن عمار بن محمد.

كلهم عن أبي هارون، وبسياق مثلَ هذا الحديث صار أبو هارون العبدي – متروكًا، اه (تاريخ الإسلام للذهبي - ٢٧٦/١).

١٠٨٦ - (٦٥٥) - مرسل صحيح .

يا جبريل ، من هؤلاء ؟ قَالَ : هؤلاء الزناةُ عمدوا إلى ما حرَّم اللَّه عزَّ وجلُّ عليهم وتركوا مَا أَحَلَ اللَّهَ عزَّ وجَّلَ لهمَ ، ثم نظرت فإذا أنا بقوم لَهُم بُطونٌ كَانُهَا التُّورْ وَهُم عَلَى سَابِلَةَ آلَ فَرَعُونَ ، فإذا مَرَّ بَهُمَ آلَ فَرَعُونَ ثَارُوا فَتَمَيِّلَ بِأَحَدُهُم بَطْنَهُ فَيَقَّعَ فيترطأهم آل فرعون بأرجلهم وهم يعرضون على التّارُّ غدرًا وعشيًّا ، فقلت : من هُوْلاء يا جبريل ؟ ؟ قَالَ : هؤلاء أكلة الرَّبا في بطونهم فمثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من السُّ ، ثم نظرت فإذا أنا بنساء معلقات بأرجُلهن فقلت : مَن هؤلاء فإذا أنا بيوسفَ وحُولَه تبعٌ من أَمَّته ووجهُه مثلِّ القَمْرَ ليلةُ البدر فسَلَّمَ عليَّ ورحَّب بي، ثم مضينا إلى السماء الثالثة فإذا أنا بابني الخالة ؛ يحيى وعيسى شبيه أحدهم بصاحبه ثيابهما وشعرهما فسلما علىَّ ورحبًا بي ، ثم مضينا إلى السماء الرابعة ، فإذا أنا بإدريس عليه السلام فسلّم على ورَحّب بي ، فقَالُ النبي ﴿ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَرّ وجلُّ : ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلَيًا ﴾ ، ثم مضَيَّنا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون المحبب في قومه وحوله تبتغ كثيرٌ من أُمَّته فوصفه النبي ﷺ فقَالَ : طويلَ اللحية ، تكاد لحيته تمس سُرَّته ، فسلم على ورحب بي ، ثم مضينا إلى السماء السادسة ، فإذا أنا بموسى ، فسلم على ورخب بى ، فوصفه النبيّ ﷺ فقَالَ : رجلٌ كثير الشغر ، لو كان عليه قسيصان حرج شعرِه مَّنها فقَالَ موسىَّ : يزعم الناس أنَّى أكرم الحلق علَى اللَّه عرَّ وجلَّ وهذا أكرم على اللَّه منَّى ولو كان وحده لم أبال وَلكن كلُّ نبِّي ومن اتبعه من أُمَّته ، ثم مضيناً إلى السماء السابعة فإذا أنا إبراهيم عليه السلام وهو حالس مسند ظهره إلى البيت المِعمور ، فسلم على وقَالَ : مرحبًا بالنبئ الصِالح . فقيل لي : هذا مكانك ومُكان أُمِّتكَ ، ثم تلا : ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَآهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ والَّذِين آمَنُواْ وَاللَّهُ وَلِينٌ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . ثم دَّخلتُ آلبيت المعمور ، فصليت فيه فإذا هُو يدخُله كلُّ يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة ، ثم نظرت ، فإذا أنا بشجرة إن كانت الورقة منها لمغطية هذه الأمة وإذا في أصلها عينٌ تخرج فانشعبث شُعْبَتَيْنَ ، فقلت : مِا هِذَا يَاجِرِيلٍ ؟ فقَالَ : أمَّا هذا فَهُو نَهُر الرَّحْمَةُ وأَمَّا هذا فهو الكوئِّرُ الَّذِي أعطاكه اللَّهُ عزُّ وجَّلُّ ، فاغتسلت من نهر الرحمة فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ، ثم أخذت على الكوثر حتى دخلت الجنة ، فإذا فيها مالاً عينٌ رأت ولاً خطرَ على قلب بَشَر وإذا فيها رُمّان كأنه جلود الإبل المقبّة وإذا فيها طيرٌ كأنها البخت.

نقَالَ أبو بكر رضى اللَّه عنه يارسول اللَّه ، إن هذه لطير ناعمة نقَالَ : أكلُها أنعم منها يا أبا بكر وإنى لأرجو أن تأكل منها ، ورأيت جارية فسألنها : لهن أنت ؟ فقالت : لريد بن حارثة فبشر بها رسولُ الله ﴿ فَهُ وَبَدّا . قَالَ : ثم قَالَ : إِنَّ اللَّه عَوَّ وجلَّ أَمْرِنَى بِأَمر وفرض على خصين صلاة ، فسمرت على موسى فقال : بمَّ أمرتك ربُّك ؟ قلت : فرض على خمسين صلاة . قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أثمَّتك لن يقوموا بهلا فرضع عنى عشرًا ، ثم رجعت إلى موسى ، فلم أزَّل أرجعُ إلى ربى إذا مررت بجرسي حتى فرض على خمس صلوات فقال لى موسى : ارجعُ إلى ربُّك فاسأله التخفيف . فقلت له : لقد رجمت حتى استخيث أو قال : ما أنا براجع فقيل لى : فإن لك بهذه الحمس خمسين صلاة ؛ الحسنة بعشر أمثالها . ومن ممّ بالحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة ، ومن عملها كتبت له حشرًا ، ومن همّ بالحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة ، ومن عملها كتبت له عشرًا ، ومن همّ بالسية ولم يعملها كتبت عليه شيءٌ ، فإن عجلها كتبت واحِذةً .

۱۰۸۷ – (۲۰۶) – حَدَثنا أبو حفص عمرُ بن أبوبَ السقطى ؛ قَالَ : حَدُّننا مِدفِظُ بنُ أَبِي تَوَبِّدُ السقطى ؛ قَالَ : حَدُّننا عِد الزَّزَاق ؛ قَالَ : حَدَّننا عَد الزَّزَاق ؛ قَالَ : حَدَّننا عَد الزَّزَاق ؛ قَالَ : حَدَّننا عَدُه وَ مَن قَادَةً ، عن أَنْ اللهِ أَسْرِجًا ملجمًا فاستصعب عليه ، نقالَ أَسِي اللهِ أَسْرِجًا ملجمًا فاستصعب عليه ، نقالَ

١٠٨٧ - (٦٥٦) - إسناده فيه ضعف - رجاله ثقات رجال الشيخين .

قتادة مدلس وقد عنعن ، قال ابن عبد البر : « يدلس كثيرًا عمن لم يسمع منه ، وربما كان بينهما غير ثقة» اه. . (التمهيد» (٣/ ٣٠٩) وجعله الحافظ في وطبقات المدلسين، (صـ٣٤) من أصحاب «المرتبة الثالثة» يعني لا يقبل حديثهم إلا بتصريحهم بالتحديث وأعل له الحافظ حديثًا بالتدليس (الفتح ١٣/٠٥١) وأورد شيخنا حديثًا في «الصحيحة» وذكر من علله عنعنة قتادة (الصحيحة ١١٠/٢) وفي (الضعيفة ٢/ ١٠٦) ، والحديث فيه معمر بن راشد فإنه وإن كان ثقة إلا أنْ في روايته عن أهلُ البصرة بعض الضعف ، وتتادة منهم ويؤيد ذلك قول ابن معين: قال معمر : جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه. وقال الدارقطني في – العلل – : معمر سيء الحفظ لحديث قنادةً والأعمش » ا-هـ (شَرح علل الترمَّديُّ ٢٩٨/٢) وقال البرديجيّ الحافظ وأحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي ننظر في الحديث ، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي عليه أو عن أنس من وجَّه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي ﴿ وَلا مَن طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرًا، أهَّ (شرح عللَّ الترمذي ٢٥٤/٢) قال هذا في هؤلاء الجلة فكيف بمعمر . ومحفوظ بن أبي توبة ضَّفُ أحمد أمرهُ جدًّا . (الجرح والتعديل ٨/ ٤٢٢) ولكنه توبع عند الترمذّي – تابعه إسحاق بن منصور وتابعهما الإمام أحمد (١٦٤/٣) ، رواه الترمذي

له جبريل : اسكنْ ، فما ركبك أحدّ أكرمُ على اللَّه عزّ وجلّ منه فَارْفَضَّ عرقًا .

على بن عبد الله المدينى ؛ قال : حدّثنا صفوان بن عبد الله الكشى ؛ قال : حدّثنا على بن عبد الله الكشى ؛ قال : حدّثنا صفوان بن عبد الله الكشى ؛ قال : حدّثنا عوف ؛ قال : حدّثنا ان عباس رضى الله عنهما ، قال : قال الله عنهما ، قال : فضقت بأسول الله في : لما كان ليلة أسرى بى ؛ قال : ثم أصبحت بمكة ؛ قال : فضقت بأسرى وعلمت أنَّ الناس مُكذَّين فقعدت معتزلاً حزيناً فعر بى عدو الله إله بهم فجاء حتى جلس إلى ، ثم قال كالمستهزى : هل من شىء ؟ فقال رسول الله في : يعم ؛ قال : مقال كالمستهزى : هل من شىء ؟ فقال : بقال : إلى نعم ؛ قال : فقال : إلى قال : فقال أبو جهل : ثم أصبحت بين ظهراتينا ! . قال : فقال : إلى قال : فقال أبو جهل : ممادة أن يجتحد الحديث ؛ قال : فقال : إن دعوث إليك فومك أكدتهم بين الما محدثتنى ؟ فقال رسول الله في : « نعم » . قال : فقال أبو جهل المسول الله في : « أسرى بمي الليلة » . قال : والله يست نا المول الله في : « أسرى بي الليلة » . قال وسول الله في : « أسرى بي الليلة » . قال وسول الله في : « أسرى بي الليلة » . قال : فينا والوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال وسول الله في : « أسرى بي الليلة » . قال وسول الله في : « أسرى بي الليلة » . قال : فينا للهذه بي اللهذه بي تقل واسنع به على راسم مستعجا للكذب رُغم ، قال فقال القوم : تستطيع أن تست نا المسجد ؟ قال : وفي مستعجا للكذب رُغم ، قال فقال القوم : تستطيع أن تست نا المسجد ؟ قال : وفي مستعجا للكذب رُغم ، قال فقال القوم : نقط مان نقد سافر إلى ذلك البله ورأى المسجد قال ، فقال رسول الله في :

<sup>= (</sup>ح.١٣٠٣) في التفسير - وقال : (وحديث حسن غريب) لا يعرف إلا من حديث عبد الرزاق وصححه النجيخ - (الإحسان ٢٣٤/١-ج٤٦) وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الترمذي) (٢٠٠٣) .

١٠٨٨ - (٧٥٧) - صحيح الإسناد - رجاله ثقات رجال الصحيح

رواه النسائي في تفسيره ( ١/ ٥٤٥ - ح ٣٠٥) ، ورواه أحمد (١/ ٣٠٩) ، وابن أبي شبية (٧/ ٣٠٩) ، وابن أبي شبية (٧/ ٣٠٤) (٣/ ٢٥٥) ، وعزاه السيوطي في والدر الملثور» (٤/ ١٥٥) للطباء في والختارة » وغيره وصحح إسناده . وصححه الشيخ شاكر – رحمه الله - في تحقيق والمسند» (ح ٢٨٢) كنهم من طرق عن عوف الأعرابي هو ابن أبي جميلة عن زرارة به ، وقال الهبتمي : «رواه أحمد والبزار والطيراني في الكبير والأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح » . (المجمع ١/ ٢٥) . وقواه الحافظ في «الفتح» (٨/ ورجال أحمد رجال الصحيح سنده الشيخ الألباني في « فقه السيرة » (١٤٥) .

ه فذهبتُ أنعتُ فما زلت أنعت حتى أبُس علىٌ بعض النعت ؛ قَالَ : فجىءَ بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل وأنا أنظر إليه ؛ قَالَ : فقَالَ القوم : أمَّا النعت فقد أصبتَ » .

١٠٨٩ - (١٥٨) - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن مُحَقَد بن عبد العزيز البغوى؛ قال : حدثنا أبو بكر بن زيُحِوَنه ؛ قالُ حدّثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في حديثه عن عروة ؛ قال : سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر وضى الله عنه فقالوا له : هذا صاحبك يزعم أنه قد أميري به الليلة إلى بيت المقدس ، ثم رجع من ليلته ، فقال أبو بكر رضى الله عنه و: أوّ قال ذاك » ؟ قالوا : نعم . قال أبو بكر ضى الله عنه : و فأن أشهد إن كان قال ذاك لقد صدق » . قالوا : تصدقه أنه قد جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح ؟ فقال أبو بكر رضى الله عنه : « فعم أنا أصدقه بخبر السماء غدوةً وعشيةً » فلذلك شمّى أبو بكر رضى الله عنه : الصّدين .

قَالَ مُتَحَمَّدُ بن الحُسين - وحمه الله - : من مير جميع ماتقدّم ذكرى له علم أن الله عز وجلَّ أسرى بمحمد الله على الله عز وجلَّ أسرى بمحمد الله على الله عز وجلَّ أسرى بمحمد الله إليه بحسده وعقله ، لا أنَّ الإسراء كان مناتا وذلك أن الإنسان لو قال وهو بالمشرق : رأيت البارحة في النوم كأني بالمغرب لم يُردَّ عليه تقوّل ولم يعارض . وإذا قال : كنت ليلتي بالمغرب ، لكان قوله كذبًا ، وكان قد تقوّل بعضم إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته لاخلاف في هذا ، فالنبيع الله لو قال لأمى جهل ولسائر قومه : رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام لقبلوا منه ذلك ولم يتحجبوا من قوله ، ولقالوا له : صدقت . وذلك أنَّ الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد بما أنعرتنا ولكنه لما قال لهم في : « أسرى بي الليلة إلى يرى في النوم كأنه في أبعد بما أنعرتنا ولكنه لما قال لهم في : « أسرى بي الليلة إلى

۱۰۸۹ – (۲۰۸) – إسناده منقطع مع ثقة رجاله – وهو صحيح لغيره إن صح سماع الزهري من عروة .

والحديث محتمل الصحة ، ووصله الحاكم

عروة لم يدرك أيا بكر ، والزهري في سماعه من عروة نظر . انظر المصنف لعبد الرزاق ( ٥/ ٣٣) . ورواه الحاكم (٣/ ٢٣) وصححه من طريق محمد بن كثير الصنعاني ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بنحوه ، ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه ، ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه ، ووافقهما الشوكاني عليه في «در السحابة» (ص١٥٠) . ورواه ابن سعد من طريق الواقدي وهو: ١ متهم» (١/ ٢١٥) . والحديث يأتي في مناقب أي بكر الصديق .

يبت المقدس 3. كان خلافًا للمنام عند القوم وكان هذا في اليقطة بجسده وعقله ، فقالوا له : في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا ؟ ثم قولهم لأي بكر رضى الله عنه : هذا صاحبك يزعم أنه أميرى به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته . وقول أبي بكر رضى الله عنه لهم وما ردّ عليهم ، كل هذا دليل لمن عقل وئيز علم أنَّ الله عزّ وجلٌ خصَّ نبيَّه محمدًا في بأنه أسرى به بجسده وعَقله وشاهَدَ جميع ما في السماوات ودخوله الجنَّة وجميع ما رأى من آيات ربّه عزّ وجلٌ وفرض عليه الصلاة كلَّ ذلك لايقال منام بل بجسده وعقله ، وفضيلة خصّه الله الكريم بها ، فمن زعم أنيّه في وردَّ القرآن والشُنَّة في وردَّ القرآن والشُنَّة وترض لعظيم وبالله الترفينُ (١) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير - وحمه الله -: ٥ مذهب جمهور السلف والحلف أن الإسراء كان بيدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه، كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج وغير ذلك، ولهذا قال تعالى: وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ... والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة، فلل على أنه بالروح، والجسد، والعبد عبارة عنهما، وأبيضًا: فلو كان مناماً لما بادر كفار قريش إلى الدكذب به، والاستبعاد له، إذ ليس في ذلك كير أمر، فلل على أنه أخيرهم بأنه أسرى به يقظة لا مناما، وقوله في حديث شريك عن أنس: «ثم استيقال من حال إلى حال يسمى يقظة كما سيأتي في حديث عاشمة مول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة كما سيأتي في حديث عاشة توله و فلم استغق إلا بقون المتحال، وهذا الحمل أحسن من التغليط؛ اه باعتصار يسير (البداية ١٤) ١١)

باب ذكر ما خص اللَّه عزّ وجلّ به النبئ ﴿ مِن الرؤية لربُّه عزّ وجلُّ ﴿

١٠٩١ - [أنو٣٣] - حدَّثنا أبو جعفر شخفد بن الحسين الكوفى الأشنائيع ؛ قَالَ : حدَّثنا سفيان بن وكيع ؛ قَالَ : خدُّثنا عبدة بن سليمان ، عن شخفد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن ابن عباس : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةُ أَخْرَى ﴾ . قَالَ : (وأى ربّه عرّ وجلً » .

۱۰۹۲ – (۲۰۹ ) – حدّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قالَ : حدّثنا الحسن بن يحمى بن كثير العنبرى ؛ قَالَ : حدُّثنا أبي ؛ قَالَ : حدّثنا ختّاد بن سلمة ، عن فتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قَالَ : قَالَ رسول اللّه ﷺ : « وأيت رقمي عزّ وجلّ » .

۱۰۹۰ – [۴۳7] – اثر ابن عباس : صحیح تقدم تخریجه برقم ( اثر ۳۵۹ ، ۳۲۰) . ۱۰۹۱ – [۴۳7] – اثر بن عباس : صحیح

رواه ابن أبي عاصم في «السنة» ( ح ٤٣٩) وحسن سنده شيخنا في تخريجه وقال في ٥ صحيح النرمذي» ( ٤٢٦٤): ٥ حسن صحيح». وقد حسنه النرمذي ( ح ٣٢٧٦) قلت: له طرق يصح بها الأثر، وقد تقدم معناه.

١٠٩٢ - (٢٥٩) - صحيح - إسناده حسن .

لأجل الحسن بن يحيى بن كثير، فإنه: ( حسن الحديث ، ولكنه توبع عليه عند أحمد (١/ ٢٩٠ ، ٢٩٠) وابن أبي عاصم في (السنة ٣٣٣) وصححه شيخنا فيه وفي ٥ مختصر العلو ، (صـ ١١٨) . (١) وأرى من تمام الفائدة أن أنقل لك ما ذكر الذهبي - رحمه الله – مع تعليقات شيخنا الألباني في مسألة رؤية النبي الله لله عز وجل من «مختصر العلو» إتمامًا للفائدة .

قال الذّهبي - رحمه الله - فصل : في رؤية النبي الله ربه ليلتغذ اختلاف ، فله مب
 جماعة من السلف إلى أنه رأى ربه عز وجل ، وذهب آخرون كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - وغيرها إلى أنه لم يره بعد ، وذهب طائفة إلى السكوت

= والوقف . وقال قوم : رآه بعين قلبه .

وقد ساق ابن خزيمة حديث أبي ذر: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ فقال : و نور أني أراه ، ؟ وعد ابن خريمة هذا منكرًا . ثم قال : والذي عندي في هذا ما حدثنا بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي ، عن قنادة عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر: لو رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لسائلةً . قال : عن أي شيء تسأله ؟ قال : كنت أسأله : هل رأيت ربّكُ ؟ فقال أبو ذر: قد سأئلةُ فقال : و رأيتُ

قَالَ ابن خزيمة : فعلى هذا يكون معنى قوله : ٥ أنبي أواه ٥ أين أراه ، وكيف أراه ، وإنما أ مر : ١٠

قَلَّت : هذا بعينه ينفي الرؤية حيث يقرر : إنما أرى نورًا . /٦٥ .

قال ابن خزيمة : فعائشة نفت ، ومن أثبت فمعه زيادة علم . /٦٦ .

ونقل المروزي عن أبي عبد الله وسأله : بم تدفع قول عائشة ؟ قال : بقول رسول الله هي : « وأيت ربي » .

٩٠ - قلت - أي الألباني - ; فإذا ضم إلى هذا ما تقدم من قوله في في الحديث (١٢) : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » . ينتج من ذلك أن هناك مانغا من رؤيته تعالى وهو النور الحاجب وهذا هو المعنى الذي أشار إله أسول الله في هذا المقدم :

« نور أنى أواه ؟» . أخترجه مسلم ( ١٩/١٠) ، وإن كان باللفظ الآخر أيضًا « رأيت نورًا » وهو أصح كما ينه الملامة اليماني في « إيثار الحق» ( ص١٨٢ ، ١٨٣ ) . ثم رأيت ابن القيم في « جيوشه » (ص٧) نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الحديث نحو ما ذكرته فالحمد لله علم توفيقه .

٣٦ - قلت - أي الألباني - : هذه قاعدة مسلّمة في علم أصول النقه ، لكن وضعها هنا لا يستقيم عندي ، لأن الذي أثبت وهو ابن عباس لم يثبت ذلك عنه صراحة ، ولو أثبت ، فلم يرفعه إلى النبي ﷺ ، فهو رأي له ، معارض برأي عائشة النافي للرؤية ، فتعارضا ، فتساقطا ، وحيثا يجب الرجوع إلى الأصل وهو النفي ، والإثبات لا بد له من دليل خاص وهذا غير موجود ، وحديث ابن عباس يأتي قريطا بيان ما فيه مما يمنع الاحتجاج به ، على أن الأصل يؤيده حديث أبي ذر المتقدم . والله أعلم اه بالمختصار يسير .

قالُ الذهبي رحمه الله ٧٩ – حديث ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ ( رأيت ربي عز وجل ) . إسناده جيد/٢٧

٦٧ - قلت - الألباني - : نظر المصنف - رحمه الله تعالى - إلى ظاهر إسناده =

فقواه ، لأنه ساقه من طريق أحمد حدثنا أسود حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة عن عكَّرمة عن ابن عباس ، ورَّجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، لكَّن حماد بنَّ سلمة مع جلالة قدره في حديثه عن غير ثابت شيء ، ولذلك لم يخرج له مسلم إلا ما كان من روايته عن ثابت ، ولذلك قال الحافظ في • التقريب ، :

« ثقة عابد ، أثبت النَّاس في ثابت ، وتغير حفظه بَأخرة . وقد خالفه هشام الدستوائي في إسناده ومتنه فقال : عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد اللجلاج ، عن عبد الله بنّ عبَّاس مرفوعًا بلفظ : ﴿ رأيت ربي عَز وَّجل ، فقال : يا محمد ، فيم يختصم الملأ الأعلى ... ٥ الحديث ، وفي رواية : ﴿ رأيت ربي في أحسن صورة .. ٥ وهذه رؤيا منامية كما في بعض الروايات الأخرى على ما هو مشروح في كتابي « تخريج السنة » لابن أبي عاصم ). ( ٣٨٨ - ٤٣٣ - ٤٦٩ ) فليراجع .

والدستوائي أوثق من حماد في قتادة ، فيبدو أنه لم يضبط إسناده . وحفظ مننه مُختصرًا ، وإنما هو رأى ربه في المنام ، وحديث معاذ بن جبل صريح في ذلك فإنه ىلفظ:

« إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي ، فنعست في مصلاي ، حتى استثقلت فإذا أنا بربي في أحسن صورة ... » الحديث . أخرجه ابن خزيمة (ص١٤٣) وغيره وسنده صحيح كما حققته في المصدر السابق (٣٨٨) .

وُمَا يؤكذ أنَّ الحَّديثُ مختصر ، أن ابن أبي عاصَّم أخرجه في ﴿ السِنة ﴾ (٤٤٠) عن شَيخ أَحمد ، فيه الأسود بن عامر ثنا حمَّاد بن سُلمة به زاد في آخره : ٥ ثم ذكر كلامًا».

فهذه الزيادة تصرح بأن للحديث تتمة اختصرها أحد الرواة ، وغالب الظن أنه حماد ، ولعله لم يحفظها ، فاكتفى – أداء للأمانة العلمية – بأن يشير إليها ، وهذه التتمة هي مًا في الروايات الأخرى ، وخصوصًا حديث معاذ بن جبل، وقد صرح البيهقي بأن مًّا روي عنَّ ابن عباسَ هو حَكايةٌ عن رؤيا رآها ﴿ فَيَ النَّامِ ، فَرَاجِع كَلَّامِهِ فِي « الأسماء » (ص٤٤٧) ، وقد نقلته في « تخريج السنة » في المكان المشآر إليه . واللَّه أعلم .

٨٠ – وقال أي الذهبي – رحمه الله – : رأى محمد ربه – عز وجل – مرتين ./٨٨ . ٦٨ – قلت أي الألباني –حفظه الله– هذا صحيح ثابت عن ابن عباس لكن موقوةًا عليه . وقد أخرجه أبن خزيمة في ٥ التوحيد ٤ (ص١٣١) بسند صحيح عنه ، ورواه مسلم أيضًا من هذا الوجه لكنه بلفظ:

« رآهُ بقلبه » . وهو رواية لابن خزيمة من طريق أخرى عن ابن عباس .

ثم أخرجه مسلم من طريق ثالث عنه بلفظ : قال :

 وفر ما كذب الفؤاد ما رأى . ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ ، قال : رآه بفؤاده مرتن » . ورواه ابن خزيمة أيضًا مختصرا .

قلت: أي الألباني – : ولا يقال : حديث أين عباس هذا وإن كان موقوقًا ، فهو في حكم المرفوع ، لأنه لا يقال اجتهادًا ، فإني أقول : إن قوله إياه – مفسرًا به الآية المذكورة – لأكبر دليل على أنه باجتهاد من عند وليس له حكم المرفوع ، لأنه قد صح خلافه في تفسيرها ، فقد قالت عائشة – رضي الله عنها –:

و أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ﴿ ؟ فقال : إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين ، رأيته منهبطا من السماء سادًّا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض ٤ . أخرجه سلم ( ١١٠/١ ) . وروى نحوه عن أبي هريرة مختصرا بلفظ :

هُ ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزَلَةً أَخْرَى ﴾ قال : رأى جبريل ، .

وهذاً مُوقوفُ أُولِيَّ مِن مُوقوفُ ابنَ عباسَ لمُواقتَّهَ خَدَيث عائشة للرفوع . روى له ابن ختريّة ( ١٣٣٠ ، ١٣٤ ) شاهدًا من حديث ابن مسعود مرفوعًا ، وسنده حسن . احمد «مختصر العدلو» (ص ١٦٦: ١١٠).

تسيه: وقال الإمام الله عبي – وحمه الله - أيشًا: ( ولم يأتنا نص مجلي بأن النبي ﴿ رأى الله تعالى بعينه. وهذه المسألة نما يسع المسلم في دينه السكوت عنها، فأما رؤية المنام، فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة ا – هر (سير أعلام النبلاء ٢٧/٢). "١٩٩٣ - (٩٦٠) - حقائنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قَالَ : حدّثنا مُحَمَّد بن عِتاد بن عَتاد بن عَتاد بن عَتاد بن اسحاق ؛ قَالَ : حدَثنا أبو بكر بن سليمان ؛ قَالَ : انبانا مُحَمَّد بن إسحاق ؛ قَالَ : حدَثنى عبد الله بن عبد بله بن أبي سلمة ، أَنَّ عبد الله بن عباس ، يسأله : هل رأى أحد الله بن عباس ، يسأله : هل رأى محمد الله بن عباس ، يسأله : هل رأى محمد الله بن عباس : أن نَمَمْ ، قَرَةُ إليه عبدُ الله بن عباس : أن نَمَمْ ، قَرَةُ إليه عبدُ الله بن عباس : أن نَمَمْ ، قَرَةُ إليه عبدُ الله بن عباس : أن نَمَمْ ، قَرَةُ إليه عبدُ الله بن عباس : أن نَمَمْ ، قَرَةُ إليه عبدُ الله بن عباس : أن نَمَمْ ، قَرَةُ إليه عبدُ الله بن عباس : أن نَمَمْ ، قَرَةُ إليه عبدُ الله بن عباس : أن نَمَمْ ، قَرَةُ إليه عبدُ الله بن عباس : أن كيف رآه ؟ فأرسلُ إليه : أنه رآه في روضةٍ خضراءً من فريه فريه فريه في صورة نور . ملك في صورة نور .

٩٤ - ١ - (٩٦١) - حدّثنا أبو سعيد أحمد بن مُحمّد بن زياد الأعرابي ، قال : حدّثنا أحمد بن بكير ، عن مُحمّد بن حدّثنا أحمد بن بكير ، عن مُحمّد بن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلمة ، قال : بعث عبد الله بن أبي سلمة ، قال : بعث عبد الله بن عبد الله ب

عبد الرحلن بن الحارث بن عبد الله بن عباش: مختلف وفي متنه بعض التكاوة عبد الرحلن بن الحارث بن عبد الله بن عباش: مختلف فيه وثقه بعضهم، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال أحبد: «متروك الحديث»، وقال أبو حاتم: «شيخ»، ووضعفه» ابن المديني، وقال ابن معين: «صالح». والتهذيب ٦ / ١٥٦]. فهو وإن مشى أمره في أكثر ما يرويه ولكنه إذا الفرد بأصل كهذا لا يقبل منه ولا كرامة، هذا مع جهالة محمد بن عباد بن آدم فإنه لم يوثقه سوى ابن حبان (٩) ١٤١٤)، وقد قال في: «يغرب». وأحمد بن عبد الجبار العطاردي: «ضعيف» كما قال الحافظ في (التربب). ويونس بن بكير: صدوق يخطيء. والحديث بختلف فيه على ابن إسحاق فتارة يرويه دون هذه الريادة في كيفية الرؤية كما ذكره الحافظ عند في «الفتح» (٨/ ٤٤٤) وتارة بها وهو في حفظه بعض الضمف ومدلس وقد عند في بعض الطرق الصحيحة عنه، وصرح بالتحديث من طريق فيها ضعف كما عنمن في بعض الطرة المستجدة عنه، وصرح بالتحديث من طريق فيها ضعف كما على هذا الكتاب.

وأُعَلَّ ابنُّ الجوزِي الحديث بابن إسحاق . وقال : «هذا حديث لا يصح » «العلل المتناهية » (١/ ٣٧) وأعله به البيهتي في «الأسماء والصفات » (٣/ ٣٦٢). وبكر بن سليم «مجهول» . وأعله البيهتي كذلك بالانقطاع فيه بين ابن عباس والراوي عنه . ولا يدري إن كان سمع من ابن عمر أم لا (التهذيب ٥/ ٣٤٣). وله وبعد وجلَّ ؟ فبعث إليه : أن نعم قد رآه . فردَّ رشولَه إليه ، فقَالَ : فكيف رآه ؟ قَالَ : رآه على كوسئ من ذهب ، تحملُه أربعة من الملائكة : ملكَ في صورة رَجُل ، وملكُ في صورة أسدٍ ، وملكَ في صورة ثورٍ ، وملك في صورة ينشرٍ في روضةٍ خضواة دُونَه فواشُ من ذهبٍ .

• ١٠٩٥ – (١٦٢) – حدّثنا أبو بكر بن أبي داود ؟ قال : حدّثنا مُحَمَّد بن عبد ؛ قال : حدّثنا مُحَمَّد بن عبد ؛ قال : حدّثنى يعقوب ابن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، عن عكرمة ، عن عبد الله بن عباس ، أنَّ رسولَ الله شهد قول أمَّئة بن أبي الصلت الثقفين :

رجُحُلُّ وَثَوْرٌ تَحُتُّ رِجُلِ بَمِينِهِ وَالنَّسْرُ للأُغْرَى وَلَيْتُ مُرَصَّدُ فقَالَ رسول اللَّه ﷺ : • صدَقَ • .

١٠٩٦ - (٦٦٣) - وحمد ثنا أبو سعيد أحمد بن شحمه د بن زياد ؛ قال : حدثنا العطاردي ؛ قال : حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ؛ قال : حدثني يعقوب بن عتبة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قال : أنشذ رسول الله ﷺ من قول أتمية بن الصلت :

رَجُلُ وثورٌ تحتَ رِجُلِ بمينه والنَّشرُ للأخرى وليثُ مُرَصَّدُ فقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : « صدَق » .

١٠٩٧ - [أثر ٣٣٤] - حدثنا أبر جعفر مُحمَّد بن الحسين الكوفي الأشناني ؟ قالَ : ثنا سفيان بن وكيم ؟ قالَ : حممتُ قالَ : سمعتُ عِكْرِمَة وشئيلَ : هن رأى محمدً ﴿ وَقَالَ : سفيلً ؟ قَالَ : (نعم » . فما زال يقول : « رأى محمدً ﴿ وَقَالَ عَزْ رجلً ؟ قَالَ : (نعم » . فما زال يقول : « رأه » حتى انقطع نَفشه .

۱۰۹۵ ، ۱۰۹۹ – (۲۲۲) ، (۲۲۳) – إسناده ضعيف .

رواه أحمد ١/ ٢٥٦) وصححه الشيخ شاكر - في وتحقيق المسنده ( ٢٣١٤) وأعله شيخنا في و تخريج السنة ، (٧٩٥) بعنعة ابن إسحاق ، وكذا الهيشي في (الجمع) (١٢٧/ ) . وجزم الحافظ في ترجمة أمية بن أبي الصلت من والإصابة ، أن النبي في صدته في بعض شعره .

١٠٩٧ - [٤٣٤] - أثر عكرمة: إسناده ضعيف .

قه سفیان بن وکیم وهو ضعیف . وعباد بن منصور تغیر بأخرة وفیه ضعف (تهذیب المزی ۱۵۰/۱۶ د) . 1 • 9 • 1 • ( \$ 1 \* 9 ) - خَلَّتُنَا الفريايي ؛ قَالَ : حَدَّنا عُبِيْدُ اللَّهِ بِنُ عمر القوابِرِيَ وإضحاق بن راهويه ؛ قالا : حَدَّنَا معاذ بن هشام ؛ قَالَ : حَدَّنِي أَبِي ، عن قنادةً ، عن أبي قِلابةً ، عن خالد بن اللجلاج ، عن عبد اللَّهِ بنِ عباسٍ ؛ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ في : « رأيت ربي عزَّ وجلُّ فقَال : يا مُحَمَّد فيمَ يختصم الملأُ الأعلى ؟ قلت : ربُّ في الكفارات ؛ المشي على الأقدام إلى الجماعات ، وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فمن حافظ عليهن عاش بخير ، ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدتُه أَمُّه ».

٩٩ - ١ - (٩٦٥) - حدّثنا الغرباييّ ؛ قَالَ حدَّثنا أحمد بن إبراهيم ؛ قَالَ حدَّثنا ربحان بن سعيد ؛ قَالَ : حدَّثنا عباد بن منصور ، عن أيي قِلابة ، عن حالاً ، قَالَ حدَّثنا عباد بن منصور ، عن أيي قِلابة ، عن خالد بن اللجلاج ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عباس حدثه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﴿ عَمَلَ علي أَصَالَه مَنْ مَنْ اللَّه فِي وَجِه السرور ، فقالَ لهم : « إن ربي عز وجلَّ أثاني الليلة في أحسنِ صورة ؛ فقال : يامحمد ، قلت : ليّنك ربي وسغديك . قال : هل الليلة في أحسنِ صورة ؛ فقال : يامحمد ، قلت : لينك ربي وسغديك . قال : هل تعلم في يختصمُونَ في الكفارات :

۱۰۹۸ ، ۱۰۹۹ - (۲۲۶) ، (۲۲۵) - صحیح .

رواه الترمذي (٨/ ٣٦٦ – ٢ ٣٦٢ – ك : التفسير – من سورة (ص) ) من الوجهين وقال عقب حديث قتادة : ( حديث حسن غريب من هذا الوجه (0) وصححه الشيخ العلامة أحمد طاكر – رحمه الله – (ح ٤٨٤ ) ، ( ووصححه شيخنا في (0) من المعارف ( ١٩٨٠ ) ، ( وصححه شيخنا في (0) من المعارف ( ١٩٨٠ ) ، ( وصححه الشيخية العارف ( ١٩٨٠ ) ، ( والإرواء و ( ١٩٨٠ ) ، ( والمسالة (0) من العلل المتناهية (0) (1 + 3) ) وضعفه محمد ابن نصر المورّوي في (0) تعلقم قدر الصلاة (0) والمعلل المتناهية (0) أن المنافر والمورق في (0) المنافرة المنافرة (0) المنافرة المنافرة (0) المنافرة المنافرة (0) المنافرة (0) المنافرة المنافرة (0) المنافرة المنافرة (0) المنافرة المنافرة (0) المنافرة (0) المنافرة المنافرة (0) المنافرة المنافرة

المشي على الأَقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السنرات<sup>(١)</sup> ، فقَالَ : صدقت يا مُحَمَّد من فعل ذلك عاش بخير ، وكان من خطيته كيوم ولدَّنه أمَّه » .

السوني ؟ قال : حدّثنا سليمان بن عبد الله أحمد بن الحَسَنِ بن عبد الجيار السوني ؟ قال : حدَّثنا سليمان بن عبر الرقي ؟ قال : حدَّثنا عبسى بن يونس ؟ قال : معت خالد بن عبر الرقي ؟ قال : سمعت خالد بن المسلم المرازع عبد محمد الارحمن بن يزيد بن جابر ؟ قال : سمعت خالد بن اللجلاج يحدث محمد الارعمن عز وجل في أحسن صورة ، فقال في : فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد ؟ . قلت : أنت أعلم أي ربي . قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ فلت المسلم الملك الأعلى ؟ السسماوات وما في الأرض ثم ثلا : ﴿ وَكَذَلِكُ نُوى إِنْرَاهِم مَلْكُونَ السسماوات وما في الأرض ثم ثلا : ﴿ وَكَذَلِكُ نُوى إِنْرَاهِم مَلْكُونَ السسماوات وما في الدَّرَجاب . قال : وما الدُرجات ؟ . قلت : المنشئ إلى الجماعات وليم والجلوس في السبراء ب في السباع الوضوء في الشيرات . قال : ولم ي ؟ . قلت : إطعام الطعام ، وبلا وليم ؟ . قلت : ويام المناوات وقيم ؟ . قلت : إطعام الطعام ، وبلا السلام ، والصلاة بالميل والناس نيام . قال : وما هي ؟ . قلت : إطعام الطعام ، وبلا السلام ، والصلاة بالميل والناس نيام . قال : وما يو تعفق لي وترخمنى ، وإذا أردت بقوم فتنة فوقي وأنا غير مفتون . قال رسولُ الله هي : فتعليم فوالذى نفسي بقوم فتنة فوقي وأنا غير مفتون . قال رسولُ الله هي : فتعليم فوالذى نفسي بيده إنهن عي . .

۱۱۰۰ - (۲۲۲) - إسناده صحيح:

سليمان بن عمر الرقي هو ابن خالد بن الأقطع القرشي العامري ، قال ابن أي حاتم :
كتب عنه أي بالرقة (١ ( ١٦١) ، والحديث رواه الترمذي (٨/ ٢٦٦) وقال عن
حديث معاذ المشار إليه في التخريج السابق : إنه أصبح من هذا ، وقال عنه البخاري :
إنّه وغير معفوضاً ، ووراه أحمد (٥/ ٢٧٨) ، وتراجع رسالة واعتبار الأولى شرح
حديث اعتصام المأذ الأعلى » للحافظ ابن رجب رحمه الله وقد أفاض الحافظ ابن
حجر - رحمه الله - في إثبات صحة هذه الرواية في والإصابة ، (١٦٢/٤٤) فلم يدع
مجالاً لمعرض ، ولا قولاً استقد فجزاه الله خير الجزاء وغفر لنا وله .
(١) الشترات : جمع شتره بحكون الباء ، وهي شدة الرد [البياية لاين الأثير ٢٣٣/٢] .

## باب ذكر ما فضل الله عزّ وجلَّ به نيتنا رهي في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلامُ

11.1 ( ١٩٠٧ ) - حدّثنا أبو شعب عبد الله بن الحسن الحراني ؛ قَالَ حدُّنني جعفة ، عن السائب ، عن أبي جعفة ، عن أبي جعفة ، عن أبي عن أبي طالب رضى الله عنه ، عن النبي ﴿ الله عَلَم ، قَالَ الله عَلَم ، عن النبي ﴿ الله عَلَم ، عن النبي الله عَلَم ، عن النبي الله علم ، قاطيتُ خَمْسًا لَم يُفْطَهُنُ أَحدُ قِبلى : أُرسَلتُ إلى الأبيض والأسود والأحمر ، وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا ، ونُصِرْت بالرعب ، وأُحلَّت لى الغنائم ولم تحلُّ لأحد قبلى ، وأعطيت جوامع الكلم ﴾ .

11.7 - (٦٦٨) - حدَّثنا أبو القاسم عبد اللَّه بن مُحمَّد بن عبد البزيز البغري و قال : حدَّثنا يحيى بن أبي بكير و قال : البغري و قال : حدَّثنا يحيى بن أبي بكير و قال : حدَّثنا يحيى بن مُحمَّد بن عبد اللَّه بن مُحمَّد بن عبل بن الحينية أنه سمع عليًا رضى اللَّه عنه يقول : قال رسول اللَّه ﴿ فَهَا اللَّهُ عَنه يَقول : قال رسول اللَّه ؟ . قال : « تُصِرْتُ بالرُّعْبِ ، وأُعطيتُ مفاتيح الأرضِ ، وسميتُ أحمدَ ، ونجعِلَ الثرابُ لي طَهورًا ، ونجعلِتُ أخيى خيرَ الأم » .

۱۱۰۱ - (۲۲۷) - صحیح - إسناده حسن

لأجل أبي جعفر الصادق فإله: (حسن الحديث ، وقد حسنه الهيشمي (المجمع) ( ٨/ ٥/ ٥) ، وعطاء بن السائب : اختلط ولكنه لم ينفرد به بل الحديث له طرق عن علي منها الحديث الآتي وله شاهد رواه أحمد (٤/ ٤١٦) من حديث أبمي موسمل رضي الله عنه . وأبمي فريرة عند مُشلِم وغيره . ومن شاء المزيد من معرفة طرقه وشواهده فلبراجع ( الأرواء » ( ٥٥٠) .

۱۱۰۲ – (۱۲۸) – صحيح – إسناده حسن . عبد الله بن محمد بن عقيل : حسن الحديث .

مبدالله بن محمد هو الخراساني التمهمي ثقة ، وهذا الحديث ليس من رواية الشامين عنه والها غير مستقبمة .

ويحيى بن أبي بكير هو الكرماني كوفي الأصل - نزيل بغداد : ثقة روى له الجماعة . والحديث رواه أحمد (١/ ٩٨) ، وقال الهيشمي في والمجمع » (١/ ٢٦١): =

" ۱۱۰۳ – (۲۲۹) – وحدَّثا أبو القاسم أيضًا ؟ قالَ : حدَثا<sup>ن)</sup> على بن المنذر الطُّريقى ؟ قالَ : حدَّثا ابن فضيل ، قال : حدَّثنا أبو مالك الأشجعين ، عن ربعى بن خراش ، عن حذيفة ؟ قال : قال رسول الله الله الله الله على الناس بثلاث : جُعلِت لنا الأرض كلُّها مسجدًا ، ونجعلت تربها لنا طهورًا ، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنزٍ تحت العرش لم يُغطَ أحدً منه قبلي ولا يعطى أحدٌ منه بعدى » .

10.5 - (٣٧٠) - وحمّلتنا أبو مُحمَّد يحيى بن مُحمَّد بن صاعد ؛ قَالَ : حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهارون بن إسحاق الهمذاني ، قالا : حدَّثنا ابن فضيل ، عن أي مالكِ الأشجعي ، عن ربعي بن خراش ، عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه ؛ قَال : قَالَ رسول الله ﴿ يَ اللّهِ اللّهِ عَلَى الناس بلالات : تُجمِلت لنا الأرض مسجدًا ، وتجمِل تُرابُها لنا طهررًا إذا لم نجد الله ، ومجمِلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يُعط منه أحدٌ قبلي ولا أحدٌ بعدى » .

المزيز (۲۷۱ – (۲۷۱) – وحدَّثنا أبو القاسم عبد الله بن مُحمَّد بن عبد العزيز البغري ؛ قال : حدَّثنا أمو بكر بن أبي شَيَّة ؛ قال : حدَّثنا مُحمَّد بن فضيل ، عن يزيد ابن أبي زياد ، عن مجاهد ومقِسم ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن النبي عليه

ورواه أحمد وفيه ابن عقيل وهو سيىء الحفظ، قال الترمذي: صدوق تكلم فيه
 بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت البخاري يقول: كان أحمد، وإسحاق،
 بالحميدى يحتجون بحديث ابن عقيل.

قَلَتَ : فَاخْدَيْتُ حَسَنَ اهَ . وَقَالَ أَبُو زَرِعَةً عَنِ الْحَدَيْثُ : ﴿ هَذَا عَنْدِي الصَّحْيَعِ ﴾ ﴿ العَلْمُ لَا بِنَ أَيْ حَاتِمٍ ﴾ ( العَلْمُ لا بن أَيْ حَاتِمِ ﴾ ( العَلْمُ لا بن أَيْ حَاتِمِ ﴾ ( العَلْمُ لا بن أَيْ حَاتِمٍ ﴾ ( العَلْمُ للْ بن أَيْ عَلَيْمُ العَلْمُ عَلَمُ العَلْمُ العَلِمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُو

۱۱۰۳ – ۱۱۰۴ – (۲۲۹) – (۲۷۰) – صحیح –

رواه مُشلِم ( ١/ ٣٧١ – ح ٥٩٢٠، كـ: المساجد) وليس عنده الحصلة الأخيرة وهي: «وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة ....». ولكنه قال في روايته: «وذكر خصلة أخرى».

۱۱۰۵ - (۱۷۱) - صحیح لغیره .

رجاله ثقات غير يزيد بن أبي زياد في حفظه شيء. (ه) إنى هنا انتهنى المجلد الأول من النسخة (ت) واستكمال النص من النسخة (ك).

قَالَ : وأُعطيت خمسًا فلا أقول فخرًا : يُعِثُ إلى الأحمر والأسود ، وجعلت لى الأرض مسجدًا وظهورًا ، وأُجلَّ لى المغنم ، ولا يُحلُّ لأحمد قبلى ، وتُصِرت بالرُّعب فهو يسير أمامي مسيرةً شهرٍ ، وأعطيت أالشفاعة فأخذتُها لأمنى وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله عز وجلُّ » .

١٩٠٦ - (٦٧٧) - وإنبانا أبو القاسم أيضًا ؛ قال : حَدِّثَنَا عبد الله بن مطبع ؛
 قال : حدِّنا إسماعيل بن جعفي ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنَّ رسول الله ﴿
 قال : « فَضَلَتُ على الأنبياء بيتُ : أعطيتُ جوامع الكلِم ونُصِرتُ بالرُّعب ، وأُحلَّت لى الغنائم ، وجعلت لى الأرض طهورًا ومسجدًا ، وأرسِلت إلى الخلقي كافة ، ونُحِتم بئ النبون » .
 النبيون » .

110 ( ( ( ( ۲۷۳ ) - أنبأنا أبو عبيد عليم بن الحسين بن حرب ؛ قَالَ : حدّثنا سليمانُ أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؛ قَالَ : حدّثنا بديد بن زريع ؛ قَالَ : حدّثنا سليمانُ النبسي ، عن سيار ، عن أبي أمامة ، أنَّ نبع الله ﴿ قَالَ : وَإِنَّ اللهُ عَزْ وَجِلَّ لَقَلْمَلِي عَلَى الأَسْلِي الناس كَافَة ، وجعل على الأسياء ، أو قَالَ : أمّتي على الأُمْ بأؤتيج : أرسلني إلى الناس كَافَة ، وجعل الأُرض كُلُها مسجدًا وظهورُو ، فأينما أَذْركتِ الرُّجلُ من أُمّتي الصلاةُ فإنّه مسجده وعنده طهورُه ، وتُصِرت بالرُّعب يسيرُ بين يدى مسيرةً شهرٍ ، قذف في قلوب أعدائي وأحلت لي الفنائم » .

روى له مُشلِم مقرونًا، وحسن بعض الأثمة حديثه.

رواه أحمد ( ١/ ٣٠٠)، وابن أي شيبة ( ٦/ ٣٠٣)، حسنه الهيثمي في ١ المجمع ٥ ( ٨/ ٢٥٨)، ويشهد له حديث أي ذر المشار إليه آنفًا.

١١٠٦ - (٦٧٢) - صحيح رواه مسلم.

رواه مُشَلِم (ح ٥٢٣) من حديث أبي هريرة .

وَقَد تَقَدَمُ عَنْدَ المُصنفُ – رحمه الله ورواه غَيره من هذا الوجه. «تحفة الأشراف» ( ١٣٩٧٧)، وانظر «صحيح البخاري» (الفتح – ح ١٩٦٨).

١١٠٧ – (٦٧٣) – صَحيح الْإِسناد .

رواه الترمذي ٥/ ٢٧٢ – ح ١٥٥٣ – ك : السير – باب ٥) مختصرًا وقال : ه حديث حسن صحيح » . وصححه شيخنا فمي ٥ الإرواء » (١/ ٣١٦) . وعزاه للبيهتي (١/ ٢١٢) وغيره .

 <sup>(</sup>i) إلى هنآ انتهت النسخة (م).

تمَّ الجزء الثَّانِي عشْرَ من كتابِ الشريعةِ بحمد اللَّه ومنَّه وصلى اللَّه على محمد النبيّ الأُمنِ وآله وسلم تسليمًا كثيرًا يتلوه في الجزء الثالث عشرَ من الكتاب إن شاء اللَّه بابُ : ذكر دلائل النُبرَّةِ ثما شاهده الصحابة رضى اللَّه عنهم من النبي الله عنهم من النبي العالمين

وصلى اللَّه على محمدِ النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا .

# بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه أستعين ربٌ يَسترْ ولا تُعَسَّر

يقول عمر بن إبراهيم عنى الله عنه : أبنأنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل الدنني غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين سنة عشرين وستماثة ؟ قَالَ : حدُّثنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مُحمَّله بن عبد الله بن مسعود بن سلمة البريهي ثم السكنكي رحمة الله عليه في مدينة أبّ في أيام من شهر ذي الحجة سنة ثماني وسمين وخمسمائة ؟ قَالَ : أبنأنا الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن التُبع بن فضيل رحمه الله ؟ قَالَ : أبنأنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن الممس رحمه الله عن أبيه خير بن يحيى ؟ قَالَ : حدَّثنا أبو بكر أحمد بن مُحمَّله البرار المكى عن مُحمَّله بن الحسين ، الآجزيّ رحمة الله عليه .

## قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين رحمه اللَّه :

### باب ذكر دلائل النبوة تما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي ﷺ ممّا خصّه بها مولاه الكريمُ

قَالَ مُحَمَّدُ بن الحُسين الآجزي رحمه الله :

11. 1 - (۲۷۴) - حدّثنا موسى بن مُتحَدّ بن هارون بن إبراهيم ( ، و قال . حدّثنا الصلت بن مسعود الجحدري ؛ قال : حدّثنا اسلّما بن أسلم ؛ قال حدّثنا يزيد ابن آلم ، قال مدّثنا عزيد ابن آلمي و قو موسول الله ﴿ وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر فضنعت لرسول الله ﴿ وهو طعامًا فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر ، فصنعت له شيئاً قد ذكره الصلّتُ فانطقتُ فدعوتُ رسول الله ﴿ فقال لأهل الصُدِّة : و قوموا » . فقام ثمانون رجلاً ، فقال أبو طلحة : يا رسول الله ؛ إنما هي خيزة شمير صنعتها لك فقال : « ادع بها » . فجاء بالحيزة فدعا عليها رسول الله ﴿ إنما هي البركة فأكل رسول الله ﴿ وجماعة أصحابه حتى شبعوا وأهدَيْها .

### ۱۱۰۸ - (۱۷٤) - صحیح .

رواه الطبراني، ( ولعله في والزهد » له) (تهذيب الكمال (٢/ ١٧٠) ذكره المزي 
بإسناده من طريق الفيض بن وثيق التفقي ثنا سهل بن أسلم بنحوه. ورواه الترمذي (٧/
١٠ - ٣٠ / ٢٣٧) ، وفي الشمال له من طريق سيار بن حاتم وفيه ضعف عن سهل 
به مختصرا ، ولكن فيه بعض النكارة ، ولعلها من سوء حفظ سيار هذا ، فإن عنده :
وأن الصحابة شكرا إليه الجرع فرفعوا عن بطونهم عن حجر ، ورفع النبي على عن عن 
حجرين » ويس هذا في رواية الصلت هنا وهو أوثق لا سيما وقد تابعه الفيض كما 
ست. وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبراني في ه الأوسطه » (مجمع السحرين ٢/
١٧/ ح٢٥٥) فريا عبد الله بن صالح وقيه ضعف . وقد حسنه الهبتيي في 
والمجمع » (٨/ ٢٠٧) وله طريق أخرى أخرجها أبو نيم في ٥ دلائل النبوة » من طريق 
أسامة بن زيد الليني مطولًا وهو ضعيف (٢٥٣) فهذا يكفي في إليات نكارة رواية 
سيار عند الترمذي ، وقد ضعفها شيخنا في ٥ ضعيف الترمذي » (٤١٣) ، وفي 
سيار عند الترمذي ، وقد ضعفها شيخنا في ٥ ضعيف الترمذي » (٤١٣) ) . وفي 
(ه) كذا في الأصواب « موسى بن هارون » .

(🕬 ليست في الأصل، وهي مثبتة في كتب الرجال.

11.9 - ((179) - وحدّثنا أبو بكر جعفر بن مُحقد الفريابي ؛ قال : حدّثنا أُوَّتِية بن سعيد ، عن مالك بن أبس ، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة ؛ أنّه سمعة أُتَتِية بن سعيد ، عن مالك بن أبس ، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة ؛ أنّه سمعة أَسَم بن مالك ؛ قال : قال أبو طلحة لأم شلّهم : لقد سمعت صوت رسول اللَّه شعيد ثم أخذت خمارًا لها فلَقْتِ الحبّرَ بنصفه ورداء تين بنصفه ثم أرسلتني إلى رسول الله شع ؛ قال : فلمبت فوجدت رسول الله شع في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم ثقال رسول الله شع : و قوموا ه . قال : فالطاق ، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته ، فقال أبر والحدة : يا أمّ شليم ، قد جاء رسول الله شع ولوس عندنا من الفائل مرسول الله شع وليس عندنا من الفائل رسول الله شع دهم فقال برسول الله شع فاقبيل رسول الله شع : و هلمتي يأت بذلك الحبّر فأتريه برسول الله شي فول ثم نقل ، وعصرت أمّ شليم عكم لها فادّته فقال فيه رسول الله شي فا مناء الله أن يقول ثم وعصرت أم شليم عكمة لها فادّته فقال فيه رسول الله شي ما شاء الله أن يقول ثم وعصرت أم شليم عكمة لها فادّته فقال فيه رسول الله شي ما شاء الله أن يقول ثم وعصرت أم شليم عكمة لها فادّته فقال فيه رسول الله شي والم قال : و المنتور وعسرت أم شليم عكمة لها فادّته فقال فيه رسول الله شي ما شاء الله أن يقول ثم له مشرو » . [ فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال القوم حتى شبعوا أو ثمانون رجلا .

<sup>«</sup> مختصر الشمائل » (ح١٧) وقد ضعفه الترمذي نفسه بقوله : وحديث غريب من حديث أي طلحة ، وكا يشهد للحديث ما جاء من حديث أي طلحة ، وكما يشهد للحديث ما جاء من حديث أي هربرة أنه عليه السلام وكان يربط الحجر على بطنه من الغرث » وحديث جابر ابن عبد الله أنه عليه السلام وكان يوم الخندق واضعًا حجرًا على بطنه يقيم به صليه من الجوع » ولا تخلو أسانيدها من مقال . انظر تخريجها في والصحيحة » المبد من الجوع » ولا تخلو أسانيدها البر (١/ ٢٩٢)

هُذا وإنْ أُصلَّ الحديث في الصحيح دونَ ( وضع الحجر ) كما يأتي في الذي يليه . تشيه : حديث الترمذي في ( التحقة ) من مسند أبي طلحة زيد بن سهل – برقم ( ٣٧٧٣) .

١١٠٩ - (٦٧٥) - صحيح - متفق عليه

رواه البخّاري (٦/ ١٧٨ - ح٥٧٨ - ك : المناقب - باب ٢٥) ، ومسلم (٣/ ١٦٦ - ح١٦١ - = ٢٦٣ - ح٣٦٣ - = (٥) زيادة من النسخة (ك) .

المنافق المنا

١١١١ – (٦٧٧) – وحدَّثنا الفريابيّ ؛ قَالَ : حدَّثنا عبيد اللَّه بن عمر.

ك: المناقب - باب ۱۱) ، وعزاه في و التحفة ، (۲۰۰) للنسائي في و الكبرى ، من طرق عن مالك به . ورواه أحمد (۳/ ۲۱۸ ، ۲۳۲) . ينظر فوائد الحديث في و التميد ، وو التميد ، لابن عبد البر (/ ۲۸۹)

١١١٠ - (٦٧٦) - إسناده ضعيف.

رواه الطبراني ( ٤/ ١٨٥ – ٢٠٩٠) من طريق عبد الأعلى به، وأبو نعيم في ٥ دلائل النبوة » (ح ٣٣٤) من طريق الفريابي به.

ورواه ابن عبد البر في «التمهيد » ( // ؟٩٤) وغيرهم، وفيه أبو محمد الحضرمي ، قال عنه الحافظ : قبل هو أقلح مولى أبي أيوب وإلا نهير «مجهول». وقريب منه في الحهالة أبو الورد بن ثمامة ، قال عنه الحافظ : «مقبول» يعني عند المنابعة وإلا فهر لين وقال الهيشمي في «المجمع» ( // ٣٠٣) : «رواه الطيراني وفيه من لم أعرفه». رصعيد هو ابن إياس الجريري

 <sup>(</sup>a) في الأصل خالد، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>هه) في الأصل ( بن) ، والصواب ما أثبتناه .

١١١١ - (٦٧٧) - إسناده صحيح على شرط الشيخين.

القواريري ؟ قَالَ : حدّننا يزيد بن هارون ؟ قَالَ : أنبأنا سليمان النيميّ ، عن أبي العلاء، عن سمّرة بن مجندب ؟ أنَّ النيمُ ﷺ أَتي بقصعة فيها لحمّ فتعاقبوها من غدرة إلى الظهر ، يقوم قومٌ ويقعد آخرون ؛ قَالَ : فقيل لسمّرةً : هل كانت تُمّد ؟ قَالَ : فين أيُّ شيءٍ تعجب ؟ ما كانت تُمّد إلا من هاهنا . وأشار إلى السماء .

1117 - (٦٧٨) - حدّثنا أبر مُتخذ جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي ؛ قال: حدّثنا الأوزاعيم عن قال: حدّثنا الأوزاعيم عن قال: حدّثنا الأوزاعيم عن الملطب بن عبد الله بن حنطب المخزومي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ، عن أبيه ؛ قال: كتا مع رسول الله في غروة فأصابت الناس مخمصة ، فاستأذنوا رسول الله في في نحر بعض ظهروهم ، وقالوا: يلغنا الله عزّ وجل به ، فقال عمر رصول الله في منية أزوادهم فنجمعها ثم تنعو فيها بالبركة ، فإن الله عزّ وجل بسيلغنا بدعوتك أؤ كيارك لنا في دعوتك ، ثم تنا الله عزّ وجل سيلغنا يدعوتك أؤ كيارك لنا في دعوتك ، ثم تناهل الله عيّ وجل سيلغنا يعبى الرجل بالحيثة أزوادهم فجاءوا به ، من التمر فجمعه على نبط ثم دعا الناس بأوعيتهم فما يقي في الحيش وعام إلا مناكل ويقي عنه الميش عالم الأي جاء الصاح ويقي عنه الميش وعام إلا الله في منافق في الحيش وعام إلا الله أو وجل بناهي الله عزّ وجل لا يلقى الله عزّ وجل عبد مؤمن وأشهد أني رسول الله عو وجل عبد مؤمن والشهد أني رسول الله عو وجل عد مؤمن المها عزّ وجل لا يلقى الله عزّ وجل النار يوم النيامة » .

وراه الترمذي ( ٩/ ٣٤٦- ح ٣٣٦٩ ك : المناقب - باب (٧)) وعزاه المزي
 النسائي في « الكبرى» و التحفة ، (٣٣٩ ) وقال الترمذي عنه : ٥ حديث حسن صحيح) ، وصححه شيخنا العلامة الألباني في ٥ صحيح سنن الترمذي ، ( ٢٨٦٦).
 ١١١٢ - (١٧٨) - صحيح - إسناده فيه ضعف.

هشام بن عمار في حفظه كميء وهو من رجال البخاري حسن الحديث، والوليد بن مُشئِلم مدلس وقد صرح بالتحديث، وتابعهما سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الأوزاعي عند النسائي في وعمل اليوم والليلة ، والمطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي وإن كان مدلسًا كثير التدليس إلا أنه صرح بالتحديث من عبد الرحلن بن أي عمرة عند انسائي أيشًا فصح الحديث، ولله الحمد (تحفة الأشراف) ر ٢٠٠٧) وله شواهد يراجع «مجمع الزوائد» ( ٢٠/١).

حدثنا أبر هشام الرفاعي ؛ قال : حدثنا حفص بن غياث ، عدم بن صاعد ، قال : حدثنا أبر هشام الرفاعي ؛ قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي الجموا أزوادكم ، فجعل الرجل يجرئ بالحفنة من التمر ، وبالحفنة من السويق ، وطرحوا الأنطاع والعباء - أو قال : الأكسية - فوضع الله يده عليها ، ثم قال : «كلوا » فأكلنا حتى شبعنا وأخذنا في مزاودنا ، ثم قال : وأشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ؛ من جاء بهما غير شأك فيهما دخل الجنة ».

1118 – (۱۸۰) – محلِّقًا ابن صاعد أيضاً قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثني يحيى بن سليم قال: أخبرني عبد الله بن خثيم قال: سمعت أبا الطفيل يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما نزل وسول الله هي مراً الم في صلح قريش بلغه أن قريشاً تقول: ما يتتابع أصحاب محمد هزلاً وضعفاً ؛ فقالوا: يا

١١١٣ - (٦٧٩) - صحيح لغيره - في سنده ضعف .

۱۱۱۶ - (۱۸۰) - إسناده حسن - رجاله رجال مسلم

رواه أحمد (٣٠٥/١) من طريق محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به نحوه .

وقال الهيشمى: "رواه أحمد وهو في الصحيح بالمتصار ، ورجال أحمد رجال الصحيح "(المجمع" (المجمع" (المجمع" (المجمع" (١٨٤٦ - حفظه الله- ٣٨٢/١) .

<sup>(</sup>١) - يعني : مر الظهران .

رسول الله لو انتحرنا من ظهرنا ؛ فأكلنا من لحومها وشحومها أصبحنا غداً إذا غدونا على التوم وبنا جَمام (١) ؛ فقال : « لا ولكن ايتونى بفضل أزوادكم » فبسطوا أنطاعاً (<sup>()</sup> فصبوا عليها ما فضل من أزوادهم ؛ فدعا لهم فيها بالبركة ؛ فأكلوا حتى تضلعوا شبعاً، ثم كفتوا(٢) ما فضل من فضول أزوادهم في بجربهم(١).

١١١٥ - (٦٨١) - حَدَّثُنا أبو أحمد هارون بن يوسف ، قال : حدثنا ابن أبي عمر العدني ؛ قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن جاير بن عبد الله قال : لما حفر على الحندق أصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى ربط رسول اللَّه ﴿ على بطنه صخرة من الجوع ؛ قال جابر : فانطلقت إلى أهلى فذبحت عَنَاقاً (°) كانت عندي ، وقلت لأهلى : أعندكم دقيق ؟ قالوا : عندنا أمداد (١) من دقيق شعير . قال : فأمرتهم فخبزوه وصنعوا طعامهم ، ثم أتيت النبي ﷺ فقلت : يا رسول الله إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاماً ؛ فقال : « انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك ، قال : ففعلت . قال : ثم جاء النبي عليه والجيش جميعاً . قال : فقلت : يا رسول اللَّه إنما هي عَناق صنعتها وشيء من دقيق

رواه مسلم (١٦١٠/٣ - ح ٢٠٣٩) مِن طريق أخرى عن سعيد بن ميناء قال : سمعت جابر بن عبد الله فذكر نحوه مرفوعاً ؛ وفيه : أن الجيش كان ألفاً .

١١١٥ - (٦٨١) - صحيح - رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن جابر . رواه البخاري (٧/٥ د ٤ - ح ٢٠١٤) ك المغازيــ باب(٢٩) من طريق خلاد بن يحيي أنا عبد الواحد بن أيمن بنحوه ، ورواه أحمد (٣٠٠/٣) ، (٣٠١/٣) من طريق وكيع ثنا عبد الواحد به مختصراً .

<sup>(</sup>١) - الجمام : هي الراحة والشبع، والري .(النهاية ٢٠١/١) .

 <sup>(</sup>٢) - الأنطاع: جمع نطع: وهو بساط من أديم - الجلد- (القاموس/ص١٩٩١).

<sup>(</sup>٣) - كَفَتَ : جَمَعَ ، وضم وقبض (القاموس/ص٢٠٣) .

<sup>(</sup>٤) - الجراب : المزود أو الوعاء (القاموس/ص٥٥) .

<sup>(</sup>c) – العنَّاق : هيّ اَلأَثنَى مَن أُولَاد المُعزّ مانم يتم له سنة (النهاية– ٣١١/٣) .

<sup>(</sup>٦) – أمداد : جمَّع مدًّ ؛ والمدُّ مقدر بأن يمدُّ الرجلُ يديه فيملأ كفيه طعاماً (النهاية/٤ · (T·A/

شعير لك ولنفر من أصحابك . قال : فدعا بالقصمة وقال : « القدم<sup>(۱)</sup> فيها » . قال : ففعلت ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة ثم قال : « أدخل علي عشرة » . ففعلت حنى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال : « أدخل علي عشرة أخر » . ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت عشرة أخرين حتى شبع الجيش جميعاً وإن الطعام نحو مما كان .

الله بن محمد بن عبد العزيز ؟ وَحَلَّتُنَا البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ؟ قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ؟ قال : حدثنا الجعد أبو عثمان ، عن أنس بن مالك ، عن جابر بن عبد الله ؟ قال : شكى الناس إلى رسول الله ﷺ العطش . قال : فدعا بفس<sup>(۲۷)</sup> ، ودعا بجاء فصبه فيه، ثم وضع رسول الله ﷺ بده في العُشُ ثم قال : « استقوا » فرأيت العيون تنبع من ين أصابع رسول الله ﷺ .

١٩١٧ - (٦٨٣) - ألبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي ؟ قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؟ قال : حدثنا خالد بن الحارث ؟ قال :

١١١٦ – (٦٨٢) – حسن الإسناد – رجاله رجال مسلم .

رواه أحمد (۳٤٢/۳) من طريق سيار بن حاتم ثنا جعفر بن سليمان به . وقد أخرجاه من طريق أخرى عن جابر بمعناه ، رواه البخاري (ح٣٥٧٦) ، ومسلم

وقد اخرجه من طريق اخرى عن جابر بمناه ، رواه البخاري (ح٢٧٢) ، ومسلم (١٨٥٦) مختصرًا . ينظر "تحفة الأشراف" (٢٢٤٢) ، و"الشمائل" لابن كثير (ص.٢٠٥) .

١١١٧ - (٦٨٣) - صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري (٣٥٧٦) ، ومسلم (٣٢٧٩) كلاهما من حديث سعيد بن أبي عروبة عن تتادة به . وله طويق عن أنس أخرجاها أيضًا . والحديث في "الشمائل" لابن كثير (ص١٩٨) ، (ص٠٠٠) .

 <sup>(</sup>١) - الإدام : والأدم بالضم: ما يؤكل مع الحبز أي شيء كان . (النهاية ٢١/١).
 (٢) - النشش : القدح الكبير ، وجمعه : عساش ، وأعساس . (النهاية : ٢٣٦/٢) .

حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ؛ قال : أتي النبي ﷺ بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر<sup>(۱)</sup> أصابعه – شك سعيد- فجعلوا يتوضوؤن، وجعل الماء ينبع من بين أصابعه ؛ قال : فقلنا لأنس : كم كنتم ؟ قال : زهاء<sup>(۱)</sup> ثلاثمائة .

الله (١٩٨٤) - تحدّثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قال : حدثنا ابن عرب يوسف ؛ قال : حدثنا ابن عرب يعتم حمداً العدني - قال : ثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقريء قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أثّم من أهل مصر [حدثنا زياد بن نعيم] الحضرمي قال محمت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله هي يحدث قال : أتبت النبي هي في بعض أسفاره فنزل رسول الله هي منزلاً حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فقال : و هل من ماء يا أخا صداء » قلت : لا إلا شيء قليل لا يكفيك فقال : و اجعله في إناء ثم التنبي به »

#### ١١١٨ - (٦٨٤) - ضعيف الإسناد .

رواه الترمذي (ح٩٥ - شاكر) ، وقال الترمذي: "إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضغفه يحيى القطان وغيره ، وقال أحمد : لا أكتب حديث الإفريقي ، قال : – أي الترمذي– ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ، ويقول : هو مقارب الحديث" أ .ه. .

ويعون . ورواه أبو داود (۱۳۹/۱ – ۱۳۹) ، وابن ماجه (۲۳۷/۱ – ۷۱۷) ، ورواه أحمد (۱۲۹/٤) كالهم من طريق الأفريقي به مختصراً

ورواه البيهقي (٣٨١/١) ، ورواه الطبراني (٣٦٢/٥ - ٢٦٥٥) مطولاً .

وضعفه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/٣) (١٣/٥- بترتيني) ، (التمهيد ٢١) (١٠٥) ، وضعفه البغري وشيخنا في "الضعيفة" (ح٣٥) ، وضعفه الهيشمي بقوله : "فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف وقد وثقه أحمد بن صالح" (المجمعه/ ٢٠٤) .

 (a) ساقطة من الأصل ، وقد وقع فيه بعض الخطأ ؛ كانت هكذا (ابن أنعم الحضرمي من أهل مصر) ، والصواب ما أثبتاه .

<sup>(</sup>١) - لا يغمر : لايغطيها (حاشية صحيح مسلم/٤/١٧٨٣)

<sup>(</sup>٢) - زهاء : أي قدر ثلاثمائة (النهاية ٣٢٣/٢) .

فأتيته به فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيناً تفور فقال : ولولا أني أستحيي من ربي عز وجل يا أخا صداء لسقينا واستقينا ، ناد في أصحابي من له حاجة في الماء ، فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم .

البغوي قال : حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال : حدثنا عبد العزيز البغوي قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم على : حدثنا عبد العزيز بن مسلم بموت النبي في وكنت صويحه وخويده ، ويقعل عثمان رحمة الله عليه ، والمزودة وما المزودة ؟! قالوا : يا أبا هريرة وما المزودة . قال : كنا مع رسول الله في فأصاب الناس مخمصة (١) قال : فقال لي رسول الله في : و يا أبا هريرة هل من شيء ؟ » قلت : "مع شيء من تم في مزود" قال : و فأتيني به » فأتيته به فأدخل يده فأخرج شيعوا ثم قال : « ادع لي عشرة ، فلحوت له عشرة ، فأكلوا حتى شيعوا ثم

١١١٩ - (٦٨٥) - إسناده لا بأس به - أو صحيح .

رواه البيهتمي في "دلائل النبوة" (٦١٠/٦) من طريقين عن سهل بن أسلم العدوي عن

يَرِيدُ بن أَبِّي مَنْصُور به فإن أبا منصور هو الأزدي الفارسي ذكره الحافظ في "الإصابة" (١٨٢/٧) من أصحاب

والحديث له بعض شاهد من رواية أخرى لأبي هريرة أخرجها أيضاً البيهقي في "دلائل النيوة" (١٠/ ١٠) وإسنادها لا بأس به ، قال عنه الحافظ الذهبي : "هذا حديث غريب تفرد به سهل بن زياد وهو صالح إن شاء الله" "سير أعلام النبلاء" (١٣٦/٣) . وقد ذكر طرق ومزود أبي هريرة» الحافظ ابن كثير في "الشمائل" (ص٤٢) .

<sup>(</sup>١) - المخمصة : الجوع .

أدخل يده فأخرج تبضة فيسطها ثم قال : ( ادع لمي عشرة ) فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا ، فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كلهم وشبعوا ، ثم قال لي : ( خذ ما جنت به وأدخل يدك وأقبضه ولا تكبّه ، قال أبو مريرة : فقيضت على أكثر مما جئت به ، قال أبو هريرة : ألا أحدثكم عما أكلت منه ؟ أكلت حياة رسول الله شيخ وأطعمت ، وأكلت حياة أبي بكر رضي الله عنه وأطعمت ، وحياة عمر رضي الله عنه وأطعمت ، وحياة عمر رضي الله عنه وأطعمت ، فلما قبل عثمان رضي الله عنه وأطعمت ، فلما قبل عثمان رضي الله عنه انتهب منى فذهب المزود .

دائنا معيد بن يحيى بن سعيد الأموي ؛ قال: حدثني بن محمد بن صاعد ، قال: حدثنا معيد بن يحيى بن سعيد الأموي ؛ قال: حدثني أبي قال: حدثنا معيد بن يحيى بن سعيد الأموي ؛ قال: حدثني أبي قال: حدثنا معمر بن ذر قال : أخبرنا مجاهد ، عن أبي هريرة قال: والذي لا إله غيره إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ، وإن كنت لأعمد بكبدي على الأرض من الجوع ، ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه ؛ قمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته من ي أبو الله عنه وجل في وجهي ؛ فتبسم ثم قال: وأبا هر مربي أبو القاسم في فعرف ما في نفسي وما في وجهي ؛ فتبسم ثم قال: وأبا هر الحق » فاتبعته ؛ فدخل فأذن لي فوجلا في إلى الله ين دو يا أبا هريرة انطاق إلى الصفة فادعهم » قال: فأحزنني ذلك ، وأهل الصفة أضياف الإسلام ، لا يأبون إلى أهل ولا مال ، إذا جاءت صدة أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئاً ، وإذا جاءته هدية أرسل إلي أهل ولا مال ، إذا جاءت صدة أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئاً ، وإذا

١١٢٠ - (٦٨٦) - صحيح - رواه البخاري .

رواه البخاري (۲۸۲/۱ - ۲۸۲/۱ و وه آنه الحمد (۱۵/۲) ، والترمذي (۱۷۷/۷ - ۱۷۷/۷ - ۲۸۲/۱ - ۲۸۲/۱ منه القيامة - باب(۳۷) ، کلهم من طريق عمر بن ذر به وقال : "هذا حديث حسن صحيح".

<sup>(</sup>١) - أي يطلب منى أن أتبعه ليطعمني (فتح الباري ٢٨٦/١١) .

وقلت : كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة اتغذى بها ؛ فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة ، وأنا الرسول فإذا جاءوا أمرني وكنت أعطيهم " قال : ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله بد ، فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا ، استأذنوا ؛ فأذن لهم ؟ فأخذوا مجالسهم من البيت ؛ فقال : وأي أبا هر ، قلت : لبيك يا رسول الله قال : « قم فأعظهم » قال : فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ، ثم يرده إلي ، ثم أعطي الآخر ، فيشرب حتى يروى ، ثم يرده إلي ، تم عتى رُوى جميع القوم وانتهيت إلى رسول الله في فأخذ القدح فوضعه على يلده ، ثم رفع رأسه إلي فنظ إلي فتبسم . وقال : « أبا هر » قلت : ليك يا رسول الله قال : « أقعل فاشرب » فقربت وقال : « أشرب » فشربت وقال : « أشرب » والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا . والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا . قال : « ددت إليه الإناء فسمى وحمد الله وشرب منه .

المحمد بن صاعد ؟ قال : حدثنا محمد بن صاعد ؟ قال : حدثنا محمد بن عوف بن ( صنيان الطائي الحمصي ؟ قال : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن ديار ؟ قال : حدثنا محمد بن مهاجر ، عن عروة بن رُويم . أنه ذكر له أن ثوبان مولى رصول الله هن قال : نزل بنا ضيف بدوي فجلس به رسول الله هن أمام بيوته ؟ فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حزنهم في الصلاة ؟ فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى وأيت وجه رسول الله نضوا ، حتى إذا انتفخ النهار ، وحان أكل الطعام أن يؤكل ، دعاني فأشار إلي مستخفيًا لا يألوا أن «الت بيت عائشة » وضي الله عنها - فأخبرها أن لرسول الله هن ضيفًا قالت : "والذي بيت عائشة » - رضي الله عنها - فأخبرها أن لرسول الله شي ضيفًا قالت : "والذي

(٥٥) في الأصل (عن) والصّواب مّا أثبّت .

<sup>(</sup>ه) في الأصل (أعاطيهم) والتصويب من "الفتح" . ١٩٢١ – (١٨٧) – رجاله ثقات – وفيه انقطاع .

فإنه لا يدري من الذي ذكر حديث ثوبان المروة بن رويم ، وإن عامة أحاديثه مراسيل كما قال أبو حاتم وغيره (التهذيب) ، وفيه أنه أرسل عن ثوبان (جامع التحصيل/ ص٢٣٦) ، ومحمد بن مهاجر هو الأنصاري : "ثقة" .

بعثك بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتنا شيء يأكله أحد من الناس" . فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضى الله عنها ، حتى, وأيت لون رسول الله على كُسِف، وكان البدوي عاقلًا ففطن، فما زال البدوي يعارض رسول اللَّه ﷺ حتى قال : إنا أهل البادية معانون في زماننا لسنا كأهل الحضر ، إنما يكفي أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها أو الشربة من اللبن فذلك الحصب ؟ فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت ؛ كنا نسميها ثمراء فلحا بها رسول الله عليه باسمها وقال : « ثمرا ثموا » ؛ فأقبلت إليه تحمحم فأخذ برجلها ومسح ضرعها وقال : « باسم الله » فحفلت ؛ فدعاني بمحلب لنا ؛ فأتيته به ؛ فحلب وقال : «باسم اللَّه فملَّه » ، ثم قال : « ادفع بأسم الله » فدفعت إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة ثم أراد أن يضعه فقال له رسول اللَّه ١٠٠٠ : ٥ عد ٥ فعاد ، ثم أراد أن يضعه فقال له رسول اللَّه : « علد » فكرر حتى امتلأ وشرب ما شاء اللَّه ، ثم حلب فيه وقال : « باسم الله » وملأه ثم قال : « أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه ما بدا لها » ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال : ﴿ بَاسُمُ اللَّهُ ﴾ فملأه ثم أرسلني إلى نسائه كلما شُربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال : ﴿ باسم الله ﴾ حتى ردهُن ﴿ ۖ كلهن ، ثم رددت إليه وقال : ﴿ باسم الله ﴾ وقال : ﴿ ارفع إلي ﴾ فرفعته فقال : ﴿ باسم اللَّه ﴾ فشرب ما شاء الله ثم أعطاني ، فلم آلُ أن أضع شفتي على درج القدح فشربت شرابًا أحلى من العسل وأطيب من المسك وقال : « اللهم ؛ بارك لأهلها فيها » .

۱۱۲۲ – (۲۸۸) – وحَدَّثَنا ابن صاعد ؛ قال : حدثنا يوسف بن موسى

۱۹۲۲ - (۲۸۸) - صحیح لغیره .

رواه أحمد (٨/١) وابن سعد (٣٩٣/١) ، والطبراني (٣٥/١) – ٩٠/٩) من طريق حماد به . وفيه عبد الرحمن بن أبي رافع : قال الذهبي : "عنه حماد بن سلمة فقط ، قال ابن معين : صالح" (الكاشف ١٦/٢) . وقال عنه الحافظ : "مقبول" أي عن المتابعة ، وقد توبع هنا كما يأتي ، وسلمى عمة عبد الرحمن : "مقبولة" كما قال الحافظ . ورواه أحمد (٣٩٢/١) من طريق أبي جعفر الرازي عن شرحبيل عن أبي رافع بنحوه مطولًا .

 <sup>(</sup>٠) في الأصل (بدعن)، والصواب ما أثبت.

القطان ؛ قال : حدثنا العلاء بن عبد الجيار ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة

قال ابن صاعد : وحدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوبه ؛ قال : حدثنا أبو النمان عارم قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن أبي رافع ، عن عمته سلمي ، عن أبي رافع قال : دخل علينا رسول الله في وعندنا شاة مصلية نقال : «يا أبا رافع ، ناوليي اللذواع ، فناولته فأكله ؛ ثم قال : «يا أبا رافع ناولتي اللذواع ، فناولته فأكله ؛ ثم قال : «يا أبا رافع ناولتي اللذواع ، فنات : وهل للشاة إلا ذراعان ؟! فقلت : وهل للشاة ي الإذراع ، فقلت على معرف بها »

۱۹۲۳ - (۹۸۹) - وحَمَّتُنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد ؛ قال :
 حدثنا ابن أبي عمر - يعني محمداً العدني - قال : حدثنا حسين بن على الجعفى ؛

ورواه الصرائي (ح٩٦٩) من طريق يحيى الحمائي ثنا عبد العزيز بن محمد عن فائد مولى عبادل عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع بنحوه ، ومن طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكراً حدثه أن الحسن بن على بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع به (٩٣٤) ، وله طريق أخرى عن الحسن بن على بن أبي رافع به (٩٣٥) . وله شاهد من حديث أبي عبيد رواه الترمذي في "الشمائل" ، وأحمد (٤٨٤/٣) وفيه شهر بن حوشب وهو: "حسن في الشواهد"، ويقية رجاله ثقات ، وقد صححه لغيره شيخا في "مختصر الشمائل المحمدية" (٩٣٠) .

وله شاهد آخر من رواية أي هريرة مرفوعاً بمناه أخرجه أحمد (١٧/٣) من طريق محمد بن عجلان عن أيه عنه بنحوه وهو حسن . قال الهيثمي : "رواه أحمد والطبراني ، ورواه في الأوسط باختصار ، وأحد إسنادي أحمد حسن" "المجمع" (٨/ ٢١١) ، وأشار الحافظ ابن كثير إلى تقويته بقوله : "وقد روي من طرق أخرى" (الشمائل/ص ٢٥٤: ٢٥٧).

11٢٣ - (٦٨٩) - صحيح - إن صح سماع سالم بن أبي الجعد من النعمان بن مُقَّهُ. .

رواه أحمد (٤٥/٥) ) من رواية حرب بن شداد ثنا حصين عن سالم عن النعمان بن مُقرن به . وقد أخرج البخاري حديث حصين بن عبد الرحمن من رواية زائدة عنه (العلل ٢٤٠/٧) فلا يشكل أنه ساء حفظه بآخره . قال : حدثنا النّعتان بن تمنّامة النقفي ، عن حصين ، عن سالم بن أبي الجعد قال :
حدثنا النّعتان بن تُمنّون قال : قدمنا على رسول اللّه في أربعمائة من مزينة قال :
فأمرنا رسول اللّه بمض أمره ، فقال بعض القوم : يا رسول اللّه ما معنا طعام نتروده ،
فقال رسول اللّه : ﴿ ياعمر زودهم ﴾ فقال عمر : يارسول الله ما عندي إلا فضل من
تمر ما أرى أن يغني عنهم شيئاً . قال : ﴿ فانطلق فزودهم ﴾ . قال : فانطلق بنا فنتح
علية فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق قال فأخذ القوم حاجتهم وكنت في آخر
القوم فالتفت وما أفقد منه موضع تمرة وقد احتمل منه أربعمائة رجل

11۲۴ – (۱۹۰) – حَدَّثُنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا أبو حدثنا أبو بكر بن عباش قال : حدثنا

وسالم بن أي الجعد كان كثير الإرسال: فهومع تصريحه هنا بالتحديث من النعمان إلا أن احتمال الحظأ في الحديث لا يزال قائماً.
إلا أن احتمال الحظأ في الحديث لا يزال قائماً.
فإنهم ذكروا أنه لم يدرك عمر (تهذيب الكمال (١٣٦١) رغم أن عمر توفي سنة (٢٦) فمن معركة "نهاوند" فمن باب أولى أنه لم يدرك النعمان بن مُقرّن لأنه توفي سنة (٢١) في معركة "نهاوند" من بالمنبر ومكنى (تاريخ الإسلام/ ص ٤٠)، وله نشاهد من حديث دكين بن سعيد الخنعمي مرفوعا نحوه رواه أحمد (١٧٤/٤) وإسناده صحيح . قال الهيثمي عنهما : "رجالهما رجال الصحيح" (الجمعه / ١٧٤/٤)

٦٩٠٠ - (٩٩٠) - حسن الإسناد -

رجاله لقات غير عاصم بن بهذلة فإنه "حسن الحديث" كما سبق مراراً ، وأما أبو هشام الراقعي وإن كان فيه بعض الضعف فقد تابعه أحمد وغيره .
رواه أحمد (٢٧٩١) عن أبي بكر بن عياش به ، ورواه بمتابعة حماد بن سلمة لأمي بكر بن عياش به ، ورواه بمتابعة حماد بن سلمة لأمي بكر (٤٦/١) ، ومن طريق أحمد أخرجه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٥١٦) ووقال : "مذا حديث صحيح الإسناد" ورواه الطيراني ( ٨٤٥٧ / ٨٤٥٥) ، والفسوي وقال : "مذا حديث صحيح الإسناد" ورواه الطيراني ( ٢٥٥٥ / ٨٤٥٥) ، والفسوي في "لدلائل" (١/٧١/٢) ، وصححه ابن حبان والإحسان

- ٢٢/١٤-) ، ورواه البيهقي في الدلائل (١٧١/٢) ، و - ٢٣٢/١٤- ح٢٠٠٤) وله طرق كثيرة عن عاصم .

قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله - : "تقته هذه صحيحة في الصحاح وغيرها ، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة" (البداية ٣/ ١٩٥٥) . عاصم ، عن زر ، عن عبد الله - يعني ابن مسعود قال : كنت أرعى غنماً لعقبة بن أي معيط ، فتألى هلا معلك من أي معيط ، فأتى علي رسول الله في ومعه أبو بكر، فقال : « يا غلام هل معلك من لبن ؟ » قلت : لا يارسول الله قال : « فادنني شأة » ، فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل ، فمسح ضرعها ودعا بالبركة ، ثم حلب في قعب فشرب ، ثم ناول أبا بكر فضرب م قال للضرع : « اقلص » فقاص

#### « حديث الحنانة »(١)

1171 – (1977) – وأخبرنا أبو عبيدة علي بن الحسين بن حرب القاضي قال : أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ؛ قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي نضرة ، عن جابر قال : كان رسول الله ﷺ يقوم إلى جنب صخرة أو خشبة أو شيء يستند عليه يخطب ثم اتخذ منبراً فكان يقوم عليه فحنت تلك

١١٢٥ - (١٩١١) – صحيح على شرط الشيخين – وأصله عند البخاري .

هذا الحديث ذكره الحافظ أبن كثير في "الشمائل" (ص٢٧١) وقال : "هذا إسناد جيد رجاله على شرط الصحيح ، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب السنة" أ .هـ . قلت : وله طرق عن جاير ذكرها في "الشمائل" . قلت : 10 البخاري م. ط نة

قلت : وله طرق عن جابر ذكرها في "الشمائل". قلت : رواه البخاري من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس ، ومن طريق عبد الواحد بن أين عن أبيه كلاهما عن جابر بنحوه ( ٣٥٨٤، ٣٥٨٥) ، ورواه أيضاً من حديث ابن عمر (٣٥٨٣) .

۱۱۲۱ - (۱۹۲) - صحيح .

رواه أحمد (٣٠٦/٣)، وابن ماجه (١٤١٧) وهو في "الشمائل" لابن كثير (ص٢٧٢)، وقال بعد عزوه لأحمد : "هذا على شرط مسلم لم يروه إلا ابن ماجه عن بكير بن خلف عن ابن أبي عدي عن سليمان التيمي به".

وقال البوصيري في "زوائده على ابن ماجه" : "إسناده صحيح ، وابن أبي عدي :=

 <sup>(</sup>١) - قال الحافظ ابن كثير: "قد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أثمة الشأن ، وفرسان هذا الميدان" (الشمائل/ص٢٦٥) ، وقال شيخنا العلامة الألباني: "هذه المعجزة متواترة" (بداية السول في تفضيل الرسول/ص٤٠) .

التي كان يقوم عندها حنيناً سمعه أهل المسجد فأتاها رسول الله عليه فمسحها أو قال فمسها فسكنت .

الله بن محمد البغري قال : حدثنا مبارك بن فضالة قال : حدثنا الجنس ، عن حدثنا شببان بن أبي شببة قال : حدثنا مبارك بن فضالة قال : حدثنا الحسن ، عن أنس ابن مالك قال : كان رسول الله فلي يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها ، فلما كثر الناس قال : « ابنوا لي منبراً » فبنوا له عبتين ، فلما قام على المبر يخطب ؛ حنت الخشبة إلى رسول الله في . قال أنس : وأنا في المسجد المنبة تحن حين الواله فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت . قال : فكان الحسن إذا حدث بهذا بكي ثم قال : "ياعباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله فلله شركت . قال أن تشتاقوا إلى لقائه".

الم ۱۹۲۸ – (۱۹۶) – وحَدَّثَنا أبو محمد ابن صاعد ؛ قال : حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ؛ قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ؛ قال : أخبرنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ؛ قال : حدثني أنس بن مالك : أن رسول الله ﷺ كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى خشبة فلما كثر الناس قال : « ابنوا لي منبراً » فبنوا له منبراً ، إنما كانت عنين فحول من الحشبة إلى المنبر فحنت والله الحشبة حنين الواله . قال أنس : « فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك ، فوالله مازالت تحن

<sup>=</sup> ثقة"، وصححه شيخنا العلامة الألياني في "صحيح ابن ماجه" (١٦٦٤)، وفي "الصحيحة" (٢٠٧/٥) . وتنظر بعض طرقه عند أبي نعيم في "الدلائل" (٢/ ٥١٣:٥١٥)

المحدد ( ١٩٣٥ – ( ١٩٣٥ ) – ( ١٩٩٥ ) – صحيح . راوه أحمد ( ٢٢٦/٣) وعزاه الحافظ ابن كثير لأي القاسم البغوي كما هنا ولكنه فيه عنمة المبارك عن الحسن – وقد صرح هنا بالتحديث فقد روى من طرق كثيرة عن أنس منها ما رواه الترمذي ( ٣٦٣١) وصححه ، وابن خزية في "صحيحه" ( ١٧٧٧) ، وقال في آخره : "أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزناً على رسول الله ، فأمر به رسول الله ، فقد فن " تنظر ( الصحيحة ٢١٧٤) فقد عزج شيخنا طرقه ، وقال عن طريق أنس المشار إليه آنفاً : =

حتى نزل رسول الله ﷺ من النبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت . فبكى الحسن وقال : "يامعشر المسلمين الخشب يعن إلى رسول الله ﷺ ؛ أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟".

ابن ابن عمر ؟ قال : حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد ؟ قال : حدثنا المسعودي ، عن أي عمر ؟ قال : حدثنا المسعودي ، عن أي عامر ؟ قال : حدثنا المسعودي ، عن أي حار ، عن سهل بن سعد ؛ قال : لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقرم يجيون فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله في حتى يُراجموا أن عنده ؛ ققال الناس قد كثروا وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع ؛ فلو أنك اتخدت شيئاً تخطب عليه مرتفاً من الأرض فتسمع الناس كلامك . قال : ف فما شنتم » . قال : فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرفاء الغابة (١) فجعلو الله في يجلس عليه ويخطب عليه ؛ فلما فمل ذلك حنت الحشبة التي كان يقوم عندها رسول الله في المكنت .

إن إسناده جيد ، وهو على شرط مسلم" ، وتنظر طرق حديث أنس في "الشماثل"
 لابن كثير (ص٢٦٦ : ٢٦٨) .

د بن كبر (طر) ۱۰۰۸ . (۱۱۸۰ ) . ۱۱۲۹ – (۹۹۵) – صحيح – أصله في الصحيحين .

رواه أحمد (٣٣٠/٥) من طريق سفيان عن أبي حازم ، (٣٣٩/٥) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه مطولاً ، ومن رواية عبد الله بن عمر عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بمعناه (٣٣٧/٥) . وحديث سفيان قال عنه الحافظ ابن كثير في "الشمائل" (ص٢٧٢) : "إسناده على شرطهما" ، وأصل الحديث في الصحيحين رواه البخاري (٣٧٧) ، ومسلم (٤٤٥) .

<sup>(</sup>١) – طرفاء الغابة (في القاموس): الطرفاء شجر ، وهي أربعة أصناف ، منها: الأقلل ، والواحدة طرفاءة ، والغابة غيضة كثيرة الشجر ، من عوالي المدينة (حاشية صحيح مسلم ٣٨٦/١).

#### ىاب

### ذكر سجود البهائم لرسول الله عليه

## تعظيماً له وإكراماً له 鶲

١١٣٠ - (٦٩٦) - إسناده ضعيف - فيه نكارة- وله بديل صحيح .

رواه أبو نعيم في "دلائل الدوة" (٢/٠٠٤ - ٢٧٩) ، وقال عنه الحافظ ابن كثير - رحمه الله- : "غريب ، وفي إسناده من لا يعرف" (الشمائل/ص ٢٠١١) . أبو جعفر الرازي : "سيء الحفظ مع صدفه" ، قال أبو زرعة : "يهم كثيراً" ، وقال النسائي : "ليس بالقوي" ، ووثقه أبو حاتم ، ولا شك أن الجرح المفسر يقدم على التعديل (ينظر المنطن ٣٢٠/٣) .

وقد ضعف ابن عبد البر إسناداً هو فيه عن الربيع (النمهيد ٢٠٧/٣) ، بقوله : "ليس هذا الإسناد عندهم بالقوي" ، وعباد بن يوسف الكندي : "روى أحاديث تفرد بها" كما قال ابن عدي (تهذيب الكمال ١٨٠/١٤) .

قلت: ولا أدل على ذلك من حديثنا هذا فإنه انفرد به ولم يتابع عليه ؛ ولكن له بديل لا بأس به من رواية جابر بن عبد الله وفيه : "لم سرنا ورسول الله ﷺ يننا فجاء جعل ناد ، فلما كان بين الشماطين عر ساجداً ، فقال رسول الله ﷺ : « يا أيها الناس من صاحب هذا الجعل؟ » فقال فنية من الأنصار : هو لنا يا رسول الله ، قال : « فحا شائه؟ » قالوا : منتونا عليه منذ عشرين صنة ، فلما كبرت سنه ، وكان عليه شجيمة أردنا نحرد لنقسمه بين غلمتنا ، فقال رسول الله ﷺ » قالوا : يا رسول الله بين أحق أن مو لك ، قال : « فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله » ، قالوا : يا رسول الله نحت أحق أن نسجد لل من البهائم ، فقال رسول الله ﷺ : "لا يغيي لبشر أن يسجد لبشر ، ولو كان ذلك ، كان النساء لأزواجهن " (وال اليبهتين (١٨/١) من "للدلائل" . وقال عنه الحافظ ابن كثير في "الشمائل" (ص١٧٠) : "هذا إسناد جيد رجاله ثقات" .

بكر وعمر رضي اللَّه عنهما في رجال من الأنصار قال : وفي الحائط غنم فسجدت له ؛ فقال أبو بكر : يا رسول اللَّه كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم . فقال : « إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد ، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها .

قلت : فيه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن ، ولعل الحافظ ابن كثير وقف على تصريح أمرال بالم

والحديث مع هذا له شاهد من حديث عائشة كما يأتي في الحديث الآبي ، ومن حديث يعلي بن مرة عند أحمد (١٧٠ /١٧٤) وهو في "الصحيحة" (٨٥) ، ويراجع "الأنوار في شمائل المختار" ((١٣٥١) للبغوي ، و"دلائل النبوة" لأبي نعيم (٢/ (٤١) ، و"تخريجي للتمهيد مع الترتيب" (٢٥ /١) .

ورواه أحمد في مُستده "٣٠/ ٥٩ ١/٥٨ أ) لأنس رضي الله عنه تثبت نكارة هذه الرواية ، ويتبين منها ضعف أبي جعفر الرازي ، وتفرد عباد بن يوسف بأحاديث دون النقات .

والرواية في "المسند" من طريق حسين ثنا خلف بن خليفة عن حفص بن عمر ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن عم أبيه أنس بن مالك قال: "كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يستون عليه ، وإن الجمل ، استعب عليهم جميعهم بظهره ." وقيه السجود الخ .

قال عنه الحافظ ابن كثير : "وهذا إسناد جيد ، وقد روى النسائي بعض حديث خلف به" (الشمائل/ص٢٨٦) . قد م

قلت : حفص بن عمر : وثقه الدار قطني وغيره (تعجيل المنفعة/ص٦٨) ، ونقل شيخنا عن المنذري قوله : "رواه أحمد بإسناد جيد . ." (الإرواء٧/٥٥) .

وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وقال عنه شيخنا : "إسناده حسن" (الإرواء/٩٩٨) .

وله شاهد آخر من حديثُ أُني هريرة أيضاً (الشمائل لابن كثير/ ص١٨٨) ولكن لايفرح به "إسناده واه" ؛ فيه يحيى بن عبيد الله بن عبد الله ابن موهب وهو : "متروك" كما قال الحافظ في (الفتريب) ، وشيخنا في "الضعيفة" (١٤١٧) ، وأبوه : مجهول لا يعرف "تهذيب في الكمال" (١٣/١٥) . ما له خاهد مديل مديدا تشارت بأن الله بداله أن ند فد "اله لاما " ١٨٥٥).

وله شاهد مرسل من رواية تُعلبة بن أبي مالك رواه أبو نعيم في "الدلائل" (٢٨٢) ويأتي عند المصنف بعد حديث . السامى ؛ قال : حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامى ؛ قال : حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامى ؛ قال : حدثنا جماد بن سلمة ، غن على بن زيد ، غن سعيد بن المسيب ، عن عاشة رضى الله عنها : أن رسول الله في كان في نفر من المهاجرين والأنصار فنجا بعير فسجد له ؛ فقال أصحابه : يا رسول الله سجدت لك البهائم والشجر ؛ فنحن أحق أن نسجد لك . قال : « اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ؛ فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تتقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ، ومن جبل أحمر إلى جبل أحمر ،

مصعب الفرياني ؛ قال : قرأت علي أبي مصعب و كتبت من أصل كتابه وقرأت علي أبي مصعب وكتبت من أصل كتابه وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه ، قلت : حدثك عبد العزير ابن أبي حازم ، عن يزيد بن الهاد ، عن ثعلبة بن أبي مالك ؛ قال : اشترى إنسان من

۱۱۳۱ - (۲۹۷) - صحیح - دون قوله :"ولو أن رجلاً أمر امرأته . . ." . رواه أحمد (۲۷/٦) ، وأبر نعيم في "الدلائل" (۲۷۸) مختصاً .

قال الهيشمي في "المجمع" (١/٤) : "أخرجه أحمد ، وفيه علي بن زيد بن جدعان ،

وحديثه حَسن ، وقد ضعف" . وقال ابن كثير - رحمه الله : "هذا الإسناد على شرط السنن" (الشمائل /ص ٢٩٠) .

وقال ابن شير " رحمه الله" : هذا الإستاد على شرط الستن (الشمائل/ص. ٩٠) . وجملة "ولو أن رجلاً آهر . . . " ضعفها شيخنا في "ضعيف سنن ابن ماجه" (٤٠٦) ، وفي "الإرواء" ((٥٨/٧) وأعله بعلي بن زيد بن جدعان .

۱۳۳۷ – (۲۹۸) – صحيح – إسناده مرسل صحيح . رواه أبو نعيم في "الدلائل" (۲۹٪۲ = - ۲۸۲) من طريق يحيى بن بكير قال حدشي الليث بن سعد عن ابن الهاد به ، وأبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري

المدني الفقيه : صدوق روى له الجماعة . وقال الحافظ ابن حجر : "لا يمتنع أن يصح سماعه" – يعني ثعلبة بن أبي مالك– ولذا ذكره في أصحاب "القسم الأول" من "الإصابة" (١/٩/١ ) .

يزيد أبين الهاد هو : يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الُهاد الليشي المدني : "ثقة" من رجال الجيماعة . بني سلمة بعيرًا ينضح عليه ، فأدخله المربد ، فَحَرِبِ<sup>(1)</sup> الجمل؛ فلا يقدر أحد أن يدخل عليه إلا تخبطه ؛ فجاء رسول الله في وذكر ذلك له ، فقال : « افتحوا عنه » . فقالوا : إنا نخشى عليك يا رسول الله منه ؛ فقال : « افتحوا عنه » فقنحوا عنه ؛ فلما رآه الجمل خر ساجدًا ؛ فقال القوم : يا رسول الله ؛ كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة ؛ قال : « كلا لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لشيء من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها ».

قال محمد بن الحسَيْن رحمه الله : وفي هذا باب طويل مما شاهده الصحابة من النبي ﷺ (\*) .

قلت : يشهد له ما تقدم من حديث أنس وأبي هريرة ، وجابر ، ويعلى بن مرة ، وعائشة وغيرهم .

<sup>(</sup>ه) الزيادة هذه ليست في (الأصل).

<sup>(</sup>١) - حرب : اشتد غضبه . (القاموس المحيط/٩٣) .

#### باب

### ذكر فضل نبينا ، في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام

۱۹۳۳ – (۱۹۹) – كذّئنا موسى بن هارون ؛ قال : حدثنا محمد بن عباد قال : حدثنا منع عباد قال : حدثنا سفيان ؛ قال : حدثنا ابن جدعان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الحدري ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : و أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، بيدي لواء الحمد ، وما من نبي آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي ».

1184 - (٧٠٠) - حُدُثُقا أبر أحمد هارون بن يوسف ؛ قال : حدثنا ابن أي عمر - يعني محمداً العدني - قال : حدثنا سفيان ، عن علي بن زيد بن أي عمر - يعني محمداً العدني - قال : حدثنا سفيد ولد ولد أي نضرة ، عن أي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوالي » .

۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - (۲۰۰) (۷۰۰) - صحیح لغیره .

رواه أحمد (۲/۳) ، والترمذي (۲۲۹/۹ ح ۱۳۹۱۸ - المناقب - باب ۳) ، وقال : "هذا حديث حسن"، ورواه ابن ماجه (٤٣٠٨) ، وهو في "صحيح ابن ماجه" (٣٤٧٧) .

قلت : فيه على بن زيد بن جدعان وحديثه حسن في الشواهد .

وله شاهد من حديث عبد الله بن صلام عند ابن جان في "صحيحه" (الموارد - رقم / ۱/۱) وليس كما قال ، ۱/۱) وليس كما قال ؛ فإن فيه : عمرو بن عثمان الكلامي ووقت في نسخة "الموارد" (الكلامي) ، وهو "ضيف" كما قال الحافظ في "التقريب" ؛ بل واقق شيخنا الألبائي الحافظ ابن حجر في المخم عليه في "الضعيفة" (۲۳۱۷). فلم هذا الخطأ سبق قلم انخلط عليه بعمرو بن عثمان بن سعيد القرشي فإنه "تقة" ومن طبقة الأول . وهو في "الإحسان" (١٤/ ٨٩ - ٨٧٤) بنه محققه على هذا الخطأ ؛ وله بعض شاهد من حديث أبي هريرة عد مسلم (۱۲۹۰ ) الفضائل - باب (۲) يأتي في الذي بعده .

الله على الله على الله على الله على الله عن الله عن الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله

۱۳۳٦ − (۷۰۲) − وحَدُّثنا الغريابي ؛ قال : حدثنا قنيبة بن سعيد ؛ قال حدثنا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أنس بن مالك ؛ أن الأنبياء ذكروا عند رسول الله ﷺ فقال : ١ والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر ؛ وإن بيدي لواء الحمد إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر» .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فإن قال قائل: إيش يحتمل قول النبي ﴿ وَلَا نَعْرُ؟

قيل له – والله أعلم – : يحتمل من تواضعه 🐞 لمولاه الكريم وللمؤمنين ؛

<sup>=</sup> الألباني : "سنده جيد ، رجال رجال الشيخين" (الصحيحة ٤/ ٠٠٠) وهو كما قال . وينظر "بداية السول في تفضيل الرسول" (ص٣٤) . والحديث يأتي قريبًا عند المصنف ؟ ينظر تخريجه .

وله شاهد من حديث عبادة يأتي تخريجه تحت حديث أنس المشار إليه آنفًا .

۱۹۳۰ – (۷۰۱) – صحيح لفيرَّه . وهو متفق عليه يدون زيادة وُولاً فخر ۽ . رواه البخاري (ح.۳۰۶) ، ومسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة دون زيادة "ولا فخر" ، ولکن هذه الزيادة يشهد لها ما سبق من حديث أبي سعيد وغيره .

وعبد الله بن جعفر هو أبن نجيح والدعلي بن المديني: "ضعيف" كما قال الحافظ في (التقريب) ، وقال الذهبي: "ضعفوه" (الكاشف ٧٧/٢).

١٩٣٦ - (٧٠٧) - صعيح لفيره - رَجاله ثقات رجال الشيخين ولكنه منقطع . خالد بن يزيد هو الجمحي المصري : و ثقة فقيه » روى له الجماعة ، وسعيد بن أي هلال : "ثقة" ولكنه مرسل عن أنس كما قال الحافظ في "التهذيب" (٤/٤) . والحديث روي عن عبادة بن الصامت مرفوعاً عزاه الهيشمي في "المجمع" (٢٧٦/١٠)

للطبراني وقالً : "إسحاق بن يحيى لم يُدَرك عبادة ، وبقية رجاله ثقات". اه .

أي إني لست أفخر عليكم بهذا ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم عليّ ؛ إذ كان الله عز وجل قد قال له : ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ [ الضحى : ١١] فحدثهم بنعم الله الكريم عليه .

قلت : وقال الحافظ عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت : "أرسل عن عبادة ، وهو مجهول الحال" (التقريب) .

رواه الحاكم (١/٣/١) من طريق إسحاق به ، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي!! ويشهد له حديث أبي سعيد المتقدم عند الصنف .

#### ىاب

### ما روى أن نبينا ﷺ أول الناس دخولًا الجنة

۱۱۳۷ – (۷۰۳) – حَدَّقَا موسى بن هارون ؛ قال : ثنا محمد بن عباد ؛ قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جلعان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَنا أُولُ مِن بِأَحْدُ بِحَلْقَةُ بِأَبِ الْجِنَةُ فَأَقْفُقُهُمْ ﴾ (١) .

۱۱۳۸ – (۷۰۶) – وحمدًقا موسى بن هارون ؛ قال : حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ؛ قالا : حدثنا معاوية بن هشام ؛ قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن مختار بن فُلْفُل ، عن أنس ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « أنا أول من يقرع باب الجنة ».

### ۱۱۳۹ – (۷۰۵) – وحَدَّثَنا موسى بن هارون ؛ قال : حدثنا إسحاق بن

1987 - (٧٠٣) - صحيح لفيره - تقدم تخريجه (١٩٣٠) - يشهد له ما بعده . وهو في "الصحيحة" (١٥٠) . وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الدارمي (١/ ١٩٥٠) واستاده لا بأس به في الشواهد كما قال شيختا - حقظه الله- وقد ثبت من حديث أنس مرفوعًا بلفظ : "إني لأول من تنشق الأوض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر ، وأنا تبل باب الجنة قاحد بطلقتها . وإلخ "رواه الدارمي (١/١٤ - ح٥) وسبق أن تقلت كلام شيخنا عنه : إن "سنادجد ، وجالا رجال الشيخان". ومحمد بن عباد هو ابن إثروا ، (وى له الشيخان . "سنادجد ، وحدم راك محمد على شرط مسلم - وقد رواه .

رواه مسلم (۱/۸۸ – حـ ۹ ۹ – ك الايمان – باب ۸۵ من طريق معاوية بن هشام به ، ومن طريقه البغوي في "الأنوار في شمائل المختار" (۲۲/۱ – حـ ۲۰) .

١١٣٩ - (٧٠٥) - صحيح - رواه مسلم .

 <sup>(</sup>١) أَتَفْقِقُهُمْ: أي أُحركها النُصَوَّت، والقعقعة: حكاية حركة الشيء يسمع له صوت.
 (النهاية ٤/٨٨).

داود بن صبيح، وعبد الله بن محمد بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عمر، وألحسن عمر، وألحسن عمر، وأحمد بن الجنيد، وعلي بن سهل بن مغيرة، والحسن ابن عرفة؛ قالوا: تحبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم؛ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: [تي باب الجنة فأستفتح فيقول الحاؤن من أنت فأقول محمدً، فيقول: بك أموت لا أفتح لأحد قبلك ».

۱۱٤٠ - (۷۰٦) - وخَلَثْنَا موسى ؛ قال : حدثنا محمد بن عباد : قال
 حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جدعان ؛ قال : سممت أنس بن مالك يقول : قال
 رسول الله شي : « أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقمها » قال أنس : كأني
 أنظر إلى يد رسول الله شي وهو يقول فأتمقمها.

قال ابن عباد مرة أخرى : قال : وقال أنس : كأني أنظر إلى يد رسول اللَّه ﷺ يحركها.

ووصفها سفيان ، ووصفه لنا ابن عباد وجعل يقول هكذا يمينًا وشمالًا.

قال محمد بن الحسين – رحمه الله : وضم موسى بن هارون يده وجعل يحركها ، وضم أبو القاسم (١) يده وجعل يحركها ، وضم أبو القاسم (١) يده

<sup>=</sup> رواه مسلم (١٨٨/ - ح١٩) ك الإيمان - باب(٥٥) من طريق هاشم بن القاسم به ، وكذا رواه أحمد (١٣٦/٣) . إسحاق بن داود بن صبح اللخمي أبو يعقوب : ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ٣٣٧) ونقل عن ابن مندة قوله : "صاحب مناكير" (اللسان (٣٦٢/١) ؛ ومحمد بن الجنيد : ترجمه في ١٩٤٥ والتعديل ، (٢٣٧/٧) ولم يذكره بجرح ولا تعديل . (١٣٧/٧) ولم يذكره بجرح ولا تعديل .

 <sup>(</sup>١) – الظاهر أن أبا القاسم هذا هو راو من رواة هذا الكتاب عن المؤلف الآجري ، وهو أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران البغدادي إمام محدث قدوة وكان ثقة ثبتًا صالحًا ."سير أعلام النبلاء" (١٩٠/١٧) ؛ فمحتمل أن يكون متابقا لأيي بكر أحمد بن محمد البزار المكي على رواية الكتاب كله .

وحركها ، وضم أبو بكر بن أبي الفضل<sup>(١)</sup> يده وحركها]<sup>(٢)</sup> .

۱۱٤۱ - (۷۰۷) - و تحدُّثُنَّا أبو أحمد هارون بن يوسف ؛ قالا : حدثنا ابن أي عمر ؛ قال : حدثني الحسين الجعفي ؛ قال : حدثني زائدة بن قدامة ؛ قال : حدثني المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس : قال النبي ﷺ : « أنا أول من في الجنة ».

١١٤١ \_ (٧٠٧) – صحيح . رجاله ثقات – رجال الشيخين غير ابن أبي عمر فهو

من رجال مسلم وحده .

محمد بن يعنى العدني : "لا يأس به" من رجال مسلم تقدم مرازًا ، والحسين الجمعني هو الحسين بن علي بن الوليد الجمعني الكوفي : "ثقة عابد" كما في (التقريب) . رواه أحمد (٢٠٠٢) بلفظ : "أنا أول شفيع في الجنة" من طريق زائدة به .

رواه احمد (١٤٠/٣) بلفظ : أنا أول شفيع في الجنة من طريق زائدة به . الحديث رواه الترمذي (٣١٤٧) ، وحسنه .وصححه شيخنا في "صحيح سنن الترمذي"(٧١/٣) .

<sup>(</sup>١) - لم يتبين لي الآن.

<sup>(</sup>٢) – الظّاهر أن هَذا ليس من أصل الكتاب بل من رواته عن أبي بكر محمد بن الحسين الآجري مصنفه .

#### ىاب

# ذكر ما أعطي النبي ﴿ من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصاً له.

قال محمد بن الحسين – رحمه الله – : قد تقدم ذكر ما في هذا الكتاب ؛ أعني كتاب الشريعة في باب : من كذب بالشفاعة فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب.

وباب : الحوض<sup>(۱)</sup> الذي أعطي النبي ﷺ ذكرته في باب : من كذب بالحوض فلم أحب إعادته ونذكر ها هنا ما لم يتقدم ذكره.

<sup>(</sup>١) - وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله- في معرض الكلام حول عدد من روى أحدوث الحوض من الصحابة، قال : "جميع من ذكرهم - القاضي- عياض خمسة وعشرون نفساً ، وزاد عليه البووي ثلاثة ، وزدت عليهم الجمعين قدر ما ذكروه سواء ، فزادت العدة على الحسين ، ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك ويادة على الحديث الواحد ، وبعضهم في مطلق ذكر الحوض وفي صفته ، وبعضها فيمن يُردُ عليه ، وفيمن يدفع عنه ، وبلغني أن بعض المشاخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابياً أ . ه. (النعج / ٤٧٧/١)

#### باب

### ذكر الكوثر(١) الذي أعطى النبي ر في الجنة.

1167 - [371] - أخبرقا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي ؟ قال : حدثنا علي بن عبد الله المديني ؟ قال : حدثنا إسماعيل - يعني ابن إبراهيم - قال : حدثنا عطاء بن السالب قال : قال لي محارب بن دثار : ما قال سعيد بن جبير في الكوثر ؟. قلت : قال ابن عباس : "هو الخير الكثير".

۱۱۶۳ – (۷۰۸) – قال : قال ابن عمر : قال رسول الله ﷺ : ﴿ الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت ».

### ١١٤٢ – [٤٣١] – أثر ابن عباس : صحيح لغيره .

رواه ابن جرير (۲۲۲۳۰) ، ورواية إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن عطاء بن السائب كانت بعد الاختلاط ؛ فعليه يكون الإسناد ضعيفاً ، ولكن صح عن ابن عباس من رواية الثوري عن ابن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس بمناه ، والثوري ممن روي عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط . والأمر أخرجه البخاري من وجه آخر عن ابن جبير عن ابن عباس بنحوه (۲۷۲/۱۱ - ورقم ۲۵۸۸ - ۱۹۲۵ - من الفتح) ؛ وينظر "تفسير ابن كثير" (۵۸۸ - ط الحلبي) .

وصله أحمد (٢/ ١٥٨،٢٧) ، والترمذي (٢٥٩٦) ، وقال : "حسن صحيح" وأثره الحافظ في "الفتع" (١٠٤/٨) وهو في "صحيح سنن الترمذي" (٢٦٧٧) ، ورواه ابن ماجه (٤٣٣٤) ، ورواه ابن جرير في "تفسيره" (٣٢٠/٣٠) ، وهو في "صحيح الجامع" (٤٦١٥) .

<sup>(</sup>١) – قال إمام المغرب الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله- بعد أن ذكر بعض ما خص الله بنينا ، وفيها الكوثر وما فيه من خبر كثير قال : "وهذه المعاني رواها جماعة من الصحابة ، وبعضهم يذكر بعضها ، ويذكر بعضهم ما لم يذكر الآخرون ، وهي صحاح كلها ، وإن لم تجتمع بإسناد واحد فهي في أسانيد صحيحة ثابتة " أ . ه . (التهميد ١٣١٥).

العكبري (٧٠٩) - وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري ؟ قال: ثنا محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر ؛ قال: قال رسول الله على الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته من أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضاً من الملح ه.

• 1150 — (٧١٠) – وأخبرنا أبر بكر جعفر بن محمد الفريابي ؛ قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ؛ قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ؛ قال : حدثنا يزيد بن زريع ؛ قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة : أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله شهة قال : « بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لمي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ؛ فقال الملك : أتدري ما هذا ؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك ».

١١٤٦ - (٧١١) - وأخبرنا الفريابي إ قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ؟ قال :
 حدثنا مغن بن عيسى ، عن ابن أخي الزهري ، عن أبيه عبد الله بن مسلم ؟ قال :

١٩٤٤ - (٧٠٩) - صحيح لغيره .

فإن كانت رواية محمد بن أفضيل عن عطاء بن السائب بعد الإختلاط ، فقد روي من طرق عنه ، وتوبع هو عند أحمد وغيره ، والحديث له شواهد يتقوى بها ويأتي بعضها عند المصنف من رواية أنس وغيره ؛ وينظر الحديث السابق .

١١٤٥ - (٧١٠) - صحيح - رواه البخاري .

رواه البخاري (٢٥/١٦) – ٦٥٨٦) ، وأحمد (٦٦٤/٣) ، وأبو داود (٤٧٤٨) ، والترمذي (٣٥٩٨) وصححه . وهو في "صحيح الترمذي" (٣٦٧٦) ، وهو في الصحيحين من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعاً دون جملة "وضوب بيده . . ." . وقد تقدم (رقم٩٨) .

١٤٦ – (٧١١) – حسن صحيح ، إسناده جيد ، رجاله ثقات ، رجال الصحيحين . إلا أن ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم ابن شهاب : «صدوق ، صالح ه كما قال الذهبي ، ورجحه شيخنا في "الضعيفة" (٣٤٧/٢) . .

ورواه أحمد (٢٣٦/٣) ، والترمذي (ح٢٦٧٨) ك صفة الجنة ، باب : "ما جاء =

أخبرني أنس بن مالك: أن رجلًا أتى رسول الله الله فقال: يا رسول الله؛ ما الكوثر؟ فقال رسول الله: ه هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضاً من اللمن وأحلى من العسل؛ فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر (^) ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "يا رسول الله؛ إنها لناعمة" فقال: « أكلها أنعم منها ».

١١٤٨ - (٧١٣) - وحَدَّثُنا أبو محمد بن صاعد ؛ قال : حدثنا الحسين بن

في صفة خير الجنة"، والنسائي في "النفسير" (٥٠٦ - ٥٠ - ٧٢٣) من حديث الزهري عن أنس به ، ورواه الحاكم (٥٣٧/١) ، وصححه ووافقه الذهبي ؛ إلا أن فيه أن الفائل " إنها لناعمة" هو أبو بكر وليس عمر .

وقد صححه شيخنا في "صحيح الجامع" (٤٦١٤) . ١١٤٧ - (٧١٢) - صحيح - رواه مسلم وغيره .

رواه أحمد (۱۰۲/۳) عن محمد بن فضيل به ، وهو إسناد ثلاثني . ورواه مسلم(۱/ ۲۰۰- ح ۲۰۰ ) ، وبرقم (۲۰۰۶) أيضًا .

ورواه أبو داود (٧٨٤) مُختصرًا ، و(٤٨٤٧) ومطولًا . ورواه النسائي (٢/ ١٢٣، ١٣٤- ع٤٠٤) ، وفي "التفسير" (٥٥٠٢) .

<sup>.</sup> ۱۱۶۸ – (۷۱۳) – صحیح

<sup>(</sup>١) – الجُزُر: جمع جزور وهو البعير، ذكرًا كان أو أنثى. (النهاية ٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) - أغفى : نام نومة خفيفة .

الحسن المروزي ؛ قال : حدثنا محمد بن أي عدي ؛ قال : حدثنا حميد ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : «خلت الجنة ، فرأيت فيها نهرًا حافتاه خيام اللؤلؤ ؛ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك إذفر ؛ فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل ».

المحبري ؛ قال : حدثنا هناد بن السحري ؛ قال : حدثنا هناد بن السري ؛ قال : حدثنا هناد بن السري ؛ قال : حدثنا أبو رُتيّد ، عن مُعارِّف ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ؛ قال : قال عائشة رحمها الله : "الكوثر نهر أعطيه رسول الله ﷺ في بطنان الجنة". قال : قلت : وما بطنان الجنة . قالت : "وسط الجنة ، شاطئاه درٌ مجوّف أو درة مجوّفة".

• 110 - [۴۳۲] - وأخبرفا أبو الفاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؟ قال : حدثنا محمد بن سليمان لوبن ؟ قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن محمد بن عون ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : ﴿ إِنَّا

 رواه أحمد (٣/ ٢١٠ ، ٢٦٦،١١٥) ، وابن جرير (٣٢٢/٣٠) من طريق ابن أي عدي به ، وهو إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم غير الحسين المروزي ، وقد توبع ، وإلا ما يخشى من تدليس حميد ، ولكن روايته عن أنس بالفنعنة صحيحة ؛ لأنه أخذها من ثابت عنه ، وقد توبع من قنادة كما سبق قبل حديثين .

وقد تقدم برقم (٩٨٩ باب دعاء النبي فل لمن والى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق عبيدة بن حميد عن حميد به .

٧١٤ - (٧١٤) - صحيح - رواه البخاري .

أبو عيدة هو : ابن عبد الله بي مسعود : روى له الجماعة وهو "ثقة". وأبو إسحاق هو السبيعي : تقدم مرازا ، ومُطابِّق هو ابن طريف : "تقة" من رجال الجماعة ، وأبو زييد هو : عَيْتُر بن القاسم الزبيدي : "تقة" روى له الجماعة .

رواه البخاري (٢٠٣/٦- ٤٩٦٥) من طريق أربعة : إسرائيل ، وزكريا ، وأمي الأحوص ، وشكريا ، وأكبي الأحوص ، وشكوف كلهم عن أبي إسحاق به ، ورواه ابن جرير (٣٢١/٣٠) موقوفًا ، من قول عائشة رضي الله عنها من طريق سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق به موقوفًا ؛ وله حكم المرفوع .

٠ ١١٥ - [٤٣٢] - أثر عكرمة عن ابن عباس : إسناده ضعيف جدًا .

أعطيناك الكوثر ﴾ تال : "هو نهر في الجنة عمقه سبعون ألف فوسخ ، ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلا من العسل ، شاطناه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ؛ خص الله عز وجل به نبيه محمداً ﷺ دون الأنبياء عليهم السلام".

فيه محمد بن عون وهو: "متروك" كما قال الحافظ في "التقريب".

### باب

# ذكر مَا خص اللَّه عز وجل به النبي رهي

## من المقام المحمود يوم القيامة

قال محمد بن الحسين – وحمه الله – : اعلموا وحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا ﷺ من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نـاً قبله مما قد تقدم ذكرنا له ، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفاً وفضلاً جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش (1)

خص الله الكريم به نبينا ﴿ وَاقَرْ له به عينه يغيطه به الأولون والآخرون سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نهيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الحميلة تلقاها العلماء بأحسن "نعبول فالحمد لله على ذلك.

# قال اللَّه عز وجل لنبيه محمد ﷺ : ﴿ وَمَنَ اللَّيْلِ فَنْهَجِدُ بِهُ فَاقْلَةَ لَكَ عَسَى

(١) قال الحافظ الذهبي – رحمه الله –: "أما قضية قمود نبيناً على العرش ، فلم يثبت في
 ذلك نص ، بل في الباب حديث واو ، وما فسر به مجاهد الآية" (مختصر العلو)

رقال أيضاً : "ولكن ثبت في "الصحاح" أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة والخاصة بنبينا (" (ص٧٧) من "مخطوطة العلم مصورتي".

وقال شيخنا العلامة معلقاً عليه : (تلت : وَهَا هو الحق في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب للأجاديث التي أشار إليها المصنف – رحمه الله تعالى – وهو الذي صححه الإمام ابن جرير في "تفسيره" (۹۹/۱۵) ، ثم القرطين (۹۰۹/۱۰) وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره ، وصاق الأحاديث المشار عليها ، بل هو النابت عن مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير ، وذلك الأثر عنه ليس له طريق معتبر ، فقد ذكر المؤلف (ص۲۱) "لله روي عن ليث بن أبي سليم ، وعطاء بن السائب ، وابي يحيى التفات ، وجابر بن يديد" ، فلت : والأولان مختلطان ، والآخران ضعيفان ، بل الأخير متروك متهم) "مختصر العلو" (ص١٧) . أن يعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ [الإسراء :٧٩].

1001 – (910) - حَدَثنا أبر بحر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قال : حدثنا أحمد بن منيع ؛ قال : حدثنا إسحاق الأورق ؛ قال : حدثنا سفيان - يعني الثوري - عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن حذيفة بن اليمان في قول الله عز وجل : ﴿ عسى أن يعنك ربك مقاماً محموداً ﴾ .

قال : "يجمع الله الخلق في صعيد واحد ، يسمعهم الداعي ، وينفذهم البسر ، عراة، حفاة، قياماً ، سكوناً ، فينادي : محمد الله في فيول : و لبيك رب وسعديك ، والحير بيديك ، والمهدي من هديت ، وعبدك بين يديك ، ومنك وإليك ، ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت » قال : فذلك المقام المحمود".

قال إسحاق : وحدثناه شريك بهذا الإسناد فزاد : "الذي يغبطه به الأولون والآخرون".

١١٥٢ – (٧١٦) – حَدَّثُنا أيضاً قاسم المطرز ؛ قال : حدثنا أبو بكر بن

١١٥١ - ١١٥٧ - (٧١٦) - (٧١٦) - صحيح - رأجاله ثقات .

رواه عبد الرزاق في "تقسيره" (٣٨٧٣) وابن أبي عاصم في "السنة" (٧٨٩) ، وابن جرير في "تفسيره" (١٥/ ١٤٤/١٥) من طريق الثوري ومعمر وشعبة عن أبي إسحاق به ، وصح الحديث برواية شعبة عن أبي إسحاق فأزيلت شبهة تدليسه ولله الحمد . وقد صرح بالسماع عند أبي داود الطيالسي (رقم ٤١٤/ص٥٥) ، وعند النسائي في "التفسير" (١٦٠/ - حــــ ٣١٤) .

وله بعض شاهد من حديث أي هريرة مرفوعاً عند أحمد (٤٣٥/٢) وهو فت**فق عليه -**البخاري (٢٣٤٠) ، ومسلم (١٩٤) .عزاه الحافظ ابن حجر للنساني وقال : "إسناد صحيح" (الفتح ٢٠٥١/٨) .

والحديث صححه شيخنا في "ظلال الحنة في تخريج السنة" (ح٧٨٩) . وقال : "وهو وإن كان موقوقاً ، فإنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال مثله بالرأي" . =

رنجويه ؛ قال: حدثنا عبد الرزاق ؛ قال: أخيرنا معمر والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر العبسي ؛ قال : سمعت حديفة يقول في قول الله عز وجل : ﴿ عسى أن يعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ فذكر مثل حديث إسحاق الأزرق سواء وزاد : "لمقام المحمود الذي قال الله عز وجل : ﴿ عسى أن يعتك ربك مقاماً محموداً ﴾ ".

الله الموال - (٧١٧) حَلَّتُنَا أبو يكر بن أبي داود السجستاني ؛ قال : حدثنا المسعودي ، يونس بن حبيب الأصبهاني ؛ قال : ثنا أبو داود الطيلسي ؛ قال : حدثنا المسعودي ، عن عاصم ، عن أبي واثل ، عن عبد الله - يبني ابن مسعود - قال : "إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلاً وإن صاحبكم خليل الله وإن محمداً سيد ولد آدم يوم القيامة وأكرم الحلائق على الله عز وجل ، وقرأ : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ ".

\* ۱۱۰٤ – (۷۱۸) – حَدَّثَنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؟ قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريايي ؟ حدثنا محمد بن يوسف الفريايي ؟ قال : حدثنا قيس ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود قال : " إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلاً وإن صاحبكم خليل الله وإن محمداً على سيد ولد آدم يوم القيامة ثم قرأ : ﴿ عسى أن يبعثك وبك مقاماً محموداً ﴾ ".

قلت: لا شك أنه في المرفوع ، ولكن ربطه بتفسير الآية يداخله احتمال اجتهاد الصحابي في تأويلها .

١١٥٣ - ١١٥٤ - (٧١٧) - (٧١٨) - إسناده حسن .

لأجل عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود فهو : "حسن الحديث" ، والمسعودي : مختلط لاسيما عن الصغار من أشال عاصم وغيره ولكنه توبع هنا من قيس وهو ابن الربيع : وفيه ضعف ، فهو لا بأس به في المتابعات .

وله بعض شاهد من حديث ابن مسعود عند مسلم (٢٢٨٣) ، وفيه "ولكن صاحبكم خليل الله" ، وحديث "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة" تقدم تخريجه عند المصنف قريباً.

معد ١ - (٢١٩) - وحَدَّقَا أبر محمد بن صاعد ، قال : حدثنا إبراهيم بن المبارك الجوهري وزهير بن محمد واللفظ لزهير قال : أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك قال : حدثنا الصعق بن خرِّن ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عمير ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، عن رسول الله على قال : و إني لقائم يومنذ المقام المحمود » قال : فقال منافق لشاب من الأنصار سله ما المقام المحمود ؛ فسأله قال : ويوم ينزل الله قبارك وتعالى على كرسيه يئط به كما يئط الرحل الحديد وهو كسعة ما بين السماء والأرض ، ويجاء بكم عراة حفاة فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام ، يقول الله عز وجل : اكسوا خليلي فيؤتي يربطين بيضاوين بيضاوين

١١٥٥ - (٧١٩) - إسناده ضعيف جداً .

رواه الدارمي (۱۹/۲) = ح - ۲۸۰۰) من طريق الصعق بن حزن به ؛ ورواه أحمد (۱/ ۲۹۸) ، وابن جرير(ه (۱۹۸ ) من طريق سعيد بن زيد عن علي بن الحكم عن عثمان اين عمير عن إيراهيم عن علقمة به .

وعثمان بن عَمير البجلي : "ضعيف جداً ، ومدلس قد عنعن". قال أحمد : "منكر الحديث" ، وكذا قال البخاري وأبو حاتم وغيرهم وقال الدار قطني : "متروك" (انتهذيب ١٤٦/٧)

وقد ضعفه الحافظ في "التقريب" ووصفه بالتدليس ؛ ومما يدل على خلطه وضعفه أنه اختلف عليه فيه فرواه تارة كما هنا عن أبي والل عن ابن مسعود ، ورواه تارة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به كما عند أحمد ؛ وقد قال الحافظ الذهبي - رحمه الله-: "لفظ : الأطبط : لم يأت به نص ثابت" كما نقلناه تحت حديث "الأطبط" برقم (٧٠٩) .

وَلَهُ يَعْضُ فَالْقَدَ مِن حَدَيْثُ أَبِنُ عَبَاسَ مِرْفَوَعَا فِي الصَّحِيحِينُ ، البِخَارِي (ط٦٥٦) ، ومسلم (٢٨١٠) .

وينظر حول هذا الحديث بحث نفيس لأخبنا المفضال عبد الله الحاشدي في

من رياط الجنة ، ثم أكسى على أثره فأقوم عن بين الله عز وجل مقامًا محمودًا يغبطني به الأولون والآخرون، ويسير لمي نهر من الكوثر إلى حوضي ». قال : يقول المنافق : لم أسمع كاليوم قط لقلما جرى نهر إلا على حاله ورضراض ؛ فسله فيم يجري النهر ؛ فقال : « في حالة من المسك ورضراض<sup>(١)</sup> ». قال : يقول المنافق لم أسمع كاليوم قط لقلما يجري نهر قط إلا كان له نبات . قال الأنصاري : يا رصول الله ؛ هل لذلك النهر نبات ؟ قال : « نعم » قال : وما هر قال : « قضبان المذهب » قال : فسله حل لتلك القضبان ثمر" . قال : « نعم اللؤلؤ والجوهر » قال : فسله عن شراب الحرض . قال الأنصاري : يا رسول الله ؛ فما شراب الحوض؟ قال : « أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل من سقاه الله عز وجل منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا ومن حرمه لم يرو بعدها أبدًا ».

1107 - [٣٣] - كَدُقُنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني وأبو محمد يعنى بن محمد بن صاعد ؟ قالا : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ؟ قال : حدثنا تأم بن جعفر ؟ قال : حدثنا سعيد الجريري ؟ قال : حدثنا سعيد الجريري ؟ قال : إذا كان يوم القيامة جيء ببيكم فأقعد بين يدي الله عن وجل على كرسيه ؟ فقال ا

<sup>=</sup> تخريجه انقيم لكتاب "الأسماء والصفات" للبيهقي (٢٧٦/٢ - ٨٣٩). ١١٥٦ - [٤٣٣] - رجاله ثقات - وهو ضعيف .

والأثر قد رواد ابن أي عاصم في "السنة" (٢٨٦)، والحلال في "السنة" لا ٢٨٦)، والحلال في "السنة" (٢٨٦)، والجلال في "السنة" لحيرف المتاريخ" ؟ قال البخاري - رحمه الله- "لا يعرف السيف سماع من ابن سلام" (التاريخ الكبير ١٤/٨٥) . . ثم إن الجريري كان قد اختلط قبل موته بخلاث، ولم أدر هل روى تئلم بن جعفر عنه قبل أم بعد الاختلاط؟ نقل شيخنا الألباني عن الذهبي - رحمه الله- أنه قال عن أثر ابن سلام هذا : "هذا موقوف، ولا يثبت إسناده ، وإنما هذا شيء قاله مجاهد" وأقره عليه شيخنا (الضعيفة موقوف، ولا يثبت إسناده ، وإنما هذا شيء قاله مجاهد" وأقره عليه شيخنا (الضعيفة ٢٥٥/) .

<sup>(</sup>١) - الرضراض : الحصى الصغار . (النهاية :٢٢٩/٢) .

رجل لـ [أي]<sup>()</sup> سعيد الجريري : يا [أبا]<sup>()</sup> سعيد إذا كان على كرسيه فهو معه قال : ويلكم هذا أفر حديث في الدنيا لعيني.

قال أبو عبد الرحمن : وحدثنا أبو أسامة ، عن داود بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي هربرة ، عن النبي الله ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ قال : والشفاعة ».

وفي حديث أبي أسامة : ﴿ هُو اللَّقَامُ الَّذِي يَشْفَعُ فَيْهُ لأَمَّتُهُ ﴾.

٨٥١١ – (٧٧١) – وحَدُّقُنا أبو محمد بن صاعد ؛ قال : حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ؛ قال : حدثنا محمد بن عبيد ؛ قال : حدثنا داود الأودي ، عن أبيه

 <sup>(</sup>ه) هكذا في الأصل ، والصواب حذفها ؛ فالجريري اسمه : (سعيد بن إياس أبو مسعود) وفي «العلو» للذهبي ( ص٩٣) : (يا أبا مسعود ) .

١١٥٧ - ١١٥٨ - (٧٢٠) - (٧٢١) - حسن لغيرة - إسناده ضعيف .

رواه أحمد (٢/ ٢٧٪ ٥٢٨،٤٢٥) ، وابن جرير (١٥/١٥) ، والترمذي (ح٣٦٣) في "تنفسير" من سننه ، وقال : "حديث حسن" وهو في "صحيح سنن الترمذي" (٢٥٠٨) .

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (ح٧٨٤) كلهم من طريق داود بن يزيد الأودي وهو : "قميف" كما قال الحافظ في "التقريب" . وأبوه هو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودى ، قال عنه الحافظ : "مقبول" أي عند المتابعة .

قلت: يشهد له ما بعده من حديث ابن عباس موقوقًا. وله شاهد أيضًا من حديث كعب بن مالك: صححه ابن حبان ، والحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي ، ووافقهما الألباني في الحكم عليه "الصحيحة" (٢٣٧٠) و"تخريج السنة" (٧٨٥) . وله شاهد مرسل صحيح ، رواه عبد الرزاق في "تفسيره (٣٨٧/٢) ، وابن جرير (١٤٦/١) .

عن أبي هريرة في قول الله عز وجل : ﴿ عسى أن يعنك ربك مقامًا محمودًا ﴾ قال : قال النبي ﴿ يُرْبُحُ : ﴿ هُو المقام الذي أشفع فيه لأمني ».

1004 -[أثر 3٣٤] - حَلَّثُنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الحبار الصوفي قال : حدثنا سليمان بن عمر الرقمي ؟ قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن [رشدين بن كريب] (") عن أيه ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : ﴿ عسى أن يعنك ربك مقامًا محمودًا ﴾ قال : "المقام المحمود الشفاعة".

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وأما حديث مجاهد في فضيلة البي الله وتفسيره لهذه الآية : أنه يقعده على العرش فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله بشخ تلقوها بأحسن تلقي، وقبلوها بأحسن قبول، ولم ينكروها، وأنكرو على من رد حديث مجاهد إنكارًا شديدًا وقالوا : من رد حديث مجاهد فهو رجا سوء.

قلت : فمذهبنا والحمد لله : قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له ، وقبول حديث مجاهد ، وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموفق لكل رشاد

إسناده ضعيف لصعف رشدين بن كريب مولى ابن عباس ، قال ابن عدي : "وارشدين غير ما ذكرت ، وليس بالكثير ، وأحاديثه مقاربة لم أر فيها حديثًا منكزًا جدًا ، وهو علم ضعفه يكتب حديثه" (الكامل ١٠٠٩/٣) .

وسليمان بن عمر الرقي هو ابن خالد الأقط القرشي العامري ، ترجمه في الحجر والتعديل ( (١٣٦/٤) ؛ وكتب عنه أبو حاتم . والمشهور أنه لا يروي إلا عن ثقة ، ومع ذلك فنم ينفرد به بل تابعه عليه محمد بن عبد الله بن عمار الحافظ الثقة عن عيسى بن يونس به عند ابن عدي (١٠٠٨/٣) .

رس والأثر استشهد به شيخنا في "الصحيحة" (ه/٤٨٥) ؛ ولكن يشهد له ما سبق آنفًا . (ه) هذا هو الصواب وفي "الأصل" (رشدين بن أي كليب) وهو خطأ بين .

والمعين عليه ؛ وقد حدثناه جماعة.

الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال : حدثنا الحارث بن شريح قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد ﴿ عسى أن يعتك ربك مقامًا محمودًا ﴾ قال : يقعدك معه على العرش .

١١٦١ - [أثر٤٣٦] - وحَدَّثناه أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال :
 حدثنا على بن المنذر الطريقي قال : حدثناه ابن فضيل.

1117 – [أثر۳۷۴] – قال ابن أيي داود : وحدثنا على بن حرب الموصلي قال : حدثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾ قال : يقعده معه على العرش .

<sup>.</sup> ۱۱**۹۰ : ۱۱۹۰ – [۴۳**۰] : [۴۴۰] – أثر مجاهد : منكر . رواه الحلال في"السنة" (۲۳۹ :۲۶۸) وغيره

قال الشيخ العلامة الألباني بعد بيانه ليطلان ديث ابن مسعود مرفرعا "يجلسني على العرض" يبني في تأويل الآية . قال : ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائرا أن يفتي بعض العلماء من المتقدمين بأثر مجاهد هذا كما ذكره الذهبي يفتي بعض العلماء من المخطوع ، و(ص٧٥ من المخطوط) - عن غير واحد منهم ، بل غلا بعض المحدثين ققال : "لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثاً أن الله يتعد محمداً على العرش ، واستفتاني ، لقلت له : صدقت وبررتا" . قال الذهبي رحمه الله -: "قابصر - حفظك الله من الهوى - كيف آل الغلو بهذا المخدث إلى وجوب الأخذ بهذا الأثر المذكر ، واليوم فيردون الأحاديث الصريحة في العرش الستوى كين العراص الستوى كين الاصدية في الموش الستوى كين . (الصيفة المورض المستوى كين الدالية عند على العرش الستوى كين حديث ١٤٨٥) .

وقد نقلنا قوله في أول الباب حول علة أثر مجاهد هذا فلا داعي لتكراره . **ثم قال شيخنا العلامة : "**وخلاصة القول : إن قول مجاهد هذا - وإن صمح عنه - لا يجوز أن يتخذ ديئا وعقيدة ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة" . أه .= =

المحمد المحمد المحمد المحمد الله الله عنه البلخي ؛ قال : حدثنا الحسن البلخي ؛ قال : حدثنا الحسن الله حماد سجاده قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد في قول الله عز وجل : ﴿ عسى أن يبعثك وبك مقاماً محموداً ﴾ قال : يقعده على العرش.

۱۹۱۴ – [۳۹] – وحملتناه أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؛ قال : حدثنا خلاد بن أسلم قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد في قول الله عز وجل : ﴿ عسى أن يعتك ربك مقاماً محموداً ﴾ قال : يجلسه على المرش .

العزيز - [٤٤٠] - ومحَدُّثُناه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغري ؛ قال : حدثنا محمد بن

(مختصر العلو/ ص٢٠).

قُلت : فَلا حَاجَة لَنَا إلَى ذَكَر مثل هذا الأثر ولا النظر فيه ، ما دام أنه غير مرفوع ، ولو افترض أنه في حكم المرفوع فهو في حكم المرسل الذي لا يحتج به في الفروع فضَّلاً عن الأصول"، هذا على فرض صحته فكيف ومداره على الضعفاء والمتروكين وقد حالف الصحيح الثابت مرفوعاً وموقوفاً في أن المقام المحمود هو "الشفاعة" ، بل قد خالف ما صح عن مجاهد نفسه ، وقد أشرنا آنفاً إلى ذلك وهذا البيان مما يقطع الطريق على نفاة الصفات من أمثال الكوثري الضال المنحرف الذي اتخذ مثل هذا الأثر ذريعة للطعن على أهل السنة والحديث ورميهم بالتشبيه والتجسيم كما في "مقدمته لكتاب" تبيين كذب المفتري" (ص١٤) ، والتعليق عليه (ص٣٩٢) حيث طَّعن على أمام السنة البربهاري - رحمه الله- بنقله عن ابن أبي يعلي بسنده أنه قال : "لم يكن البربهاري يجلس مُجلساً إلا ويذكر فيه أن الله عز وجل يقعد محمداً ﴿ معه على العرش ّ . ّ قلت : هذه رواية منكرة عن هذا الإمام الجليل ومعلوم لكل منصف اطلع على سندها أنها لم تثبت ، وقول الكوثري "بسنده" يوهم سنداً موصولاً ، ولكن ابن أبي يعلى رواها عن أخيه أي القاسم وهو عبيد الله بن محمد ابن أبي يعلي فذكرها . وأبو القاسم هَذَا وَلَدَ سَنَةَ (٤٣٣) كُمَا حَكَى ذَلُكَ أَخَوِهِ فِي "طَبْقَاتُ الْحَنَابِلَةَ" (٢٣٥/٢) ، والبربهّاري: هو الحسن بن علي بن خلف أبو مُحمدً ؛ توفي سنة (٣٢٩) (الطبقات ٢/ ٤٤) فلو أنه ذكر ما قاله ابن أبي يعلى بالنص لبرئت عهدَّته كما برئت عهدة

فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾ قال : يجلسه أو يقعده على العرش.

۱۹۶۹ - (۷۲۲) - وحَدُّثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال :
 حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال : حدثنا زيد بن الحباب.

قال ابن صاعد : وحدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال : حدثنا ابن أي مريم قالا : حدثنا ابن لهيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن زياد بن نعيم الحضرمي ، عن وفاء ابن شريح الحضرمي ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري ؛ قال : قال رسول الله ﷺ :

وقال زيد بن الحباب في حديثه : سممت رسول الله ﴿ يقول : ٥ من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي ٥ .

قال ابن صاعد : وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نماري فيها

ابن أي يعلى بنقلها عن أخيه لأن "من أسند فقد أحالك" ، ولكن الكوثري لم
 يسندها بل اتخذها ذريعة في النيل من هذا الإمام الجليل ؛ فأني لأي القاسم أن يدرك
 البربهاري وينهما أكثر من مائة عام؟! .

قلت: وما يبت نكارتها أيشًا عنه أنها لو كانت عقيدته التي يلهج بها في كل مجلس فكان لزاماً عليه أن يذكرها ضمن عقيدته التي ذاع سيطها وانتشرت عنه في الآناق نصحاً للأمة ولكن شيئاً من ذلك لم يكن ، وليست هذه بأول فرية من الكوثري هذا على أئمة السنة والأفر فإنه كان مشهوراً بذلك عامله الله بما يستحق ؛ ومن رام معرفتما كان عليه من زيغ فليراجع الكتاب الفذ: "التكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل" للمعلمي اليماني - وخمه الله- ؛ فلتسخن عين كل مبتدع ضال ، ولتقر عين كل معرفحه عنه موحد عنه مستمسك بالآثار .

قَالَ شَيْخِنَا العلامة الألباني - حفظه الله- "فرحم الله امراً أمن بما صبح عن رسول الله

في الصفات وغيرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى ، ولم يقبل في ذلك ما لم
يصح عنه في فضلاً عن مثل هذا الأثر" أ .ه. باختصار يسير (الضعيفة ٢٥٦/٢) ؛
وليراجم "مختصر العلو" (ص ٢٠ :١٥) (ص ١٨٣) .

١٩٦٦ - (٧٢٢) - إسناده ضعيف - حسن لغيره .

ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول اللَّه ﷺ بشيء يدفعه ولا ينكره.

قال ابن صاعد : وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى يقعده على العرش. قال محمد بن الحسين – رحمه الله – : فإن قال قائل : إيش معنى قول الله عز وجل : ﴿ وَمِنَ اللَّمِلُ فَعِهِجُدُ بِهِ نَافَلَةُ لَكُ ﴾ [الإسراء : ٧٩] أهي نافلة للنبي شي دون غيره من الناس ؟ وهل قيام الليل واجب على غيره ؟ أو نافلة له خاصة ؟

قیل له : معناه معنی حسن

اعلم أنه كان قيام الليل واجباً على النبي فلله وعلى أمته وهو قول الله عز وجل : ﴿ يا أيها المزمل • قم الليل إلا قليلاً • نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه • ورجل : ﴿ يا أيها المزمل • قم الليل إلا قليلاً • نصفه أو المتمين ويسمب على المؤمنين تقدير الليل للقيام ؛ فتفضل الله الكريم على نبيه وعلى أمته نسخ عنه وعهم قيام الليل وهو قوله عز وجل : ﴿ والله يقدر الليل والنهار . علم أن لن تحصوه فنهام عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ﴾ [المزمل ٢٠] ... إلى آخر السورة ؛ فصار قيام الليل من شاء لم يقمه إذا أدى فرائضه كما أمره الله عز وجل ؛ فمن قامه كمّر الله عز وجل به عنه سيئاته.

ورواه القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي في "فضل الصلاة على النبي (" (ص١٥/ ٢٥٥) ، والبزار . (ص١٥/ ٣٥٠) ، والبزار . والبزار . قال الميشي في الأوسط والكبير قال الميشي في "أخبط" (١٣٠٠) : "رواه البزار ، والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة" ، ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٨٧٧) ، وعزاه المخافظ السخاوي في "القول البديم" (ص٥١) لابن بشكوال في "القربة" وابن أبي الدنيا في "الدعاء" ونقل قول المنذري : "وبعض أسانيدهم حسنة" وهو في "الترغيب" (٢/ ١٧٠) .

وقال الحافظ الدمياطي : "وهو بمجموع طرقه حديث حسن" (المتجر الرابح/ ص ٥٠٠- ح٢٧٧ من أبواب الذكر) .

والحديث رواه جماعة عن ابن لهيعة منهم زيد بن الحباب ، وابن أبي مريم ، ويحيى =

وقرله عز وجل: ﴿ فافلة لك ﴾ معناه: أن الله عز وجل قد غفر [الله] (\*) لك ما تقدم من ذنبك وما تأخره فليس لك ذنوب تكفر عنك وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل نافلة لك وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره ؛ إنما يعملون في كفارات الذنوب وأنت فلا ذنوب لك تكفرها قيام الليل نافلة لك يا محمد.

ابن بكير ، والحسن بن موسى ، وعبد الغفار بن داود وعبد الله بن يزيد المقرئ ، وهذا الأخير روايته عنه أصح من غيره لأنها قديمة ، وقد صرح ابن لهيمة بالتحديث فيه عند أحمد والقاضي إمساعيل والطيراني في إحدى الروايتين ؟ فلتن زالت علمة سرء خفظ ابن لهيمة وتدليسه ولكن بقيت علما أخرى وهي وناه بن شريع الحضرمي : وثقه ابن حيان ولم يرو عنه غير اثنين بكر بن سوادة ، وزياد بن نعيم كما قال غير واحد (التهذيب ١٩/١١) وهر تابعي ؟ فعثله يحسن لهم الأثمة حديثهم ، وشيخنا كذلك في الأخير من قوله .

وعليه فإن قوله فيه : "مجهول الحال" "تخريج السنة" غير مُسَلَم ؟ إلا إن اعتبر هذا اخديث أصلاً مستقلاً ومن الأفراد والغرائب ، أو إنه عارض حديث جابر في لفظه : "المهج رب هذه الدعوة النامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة ، والفصيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته" ؛ فحيئة يد لنكارته ومخالفت ؟ وقد وجدت الزيدي عزاد للدار تعلني في "الأفراد" بأغظ "من قال إذا سمع النداء ، اللهم رب هدله الدعوة النامة آت محمداً الوسيلة ، وابعثه المقعد المقرب الذي وعدته ، وجبت له الجنة" اتأمة آت محبداً الوسيلة ، وابعثه المقعد المقرب الذي وعدته ، وجبت له الجنة" والأطراف" لأي القبل محمدة بن طاهر المقدسي (ق ١٢ ١١/ب) ؟ وهو من رواية على بن عباس عن شعب بن أي حمدة عن ابن المنكس عن جابر به فهو على شرط الصحيح في المعنى ؟ يفتوى الحديث به ذلك ؟ وهذا يماشي مع قوله تعالى : ﴿ إن المقبن في جنات وفهر ، في مقدد صدق عند مليك مقتدر ﴾ [سورة القمر] وليس فيه ما يستدل به على القعود والإقعاد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>a) زائدة

الم ۱۱۹۷ − [أثراءء] حكدًثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد عن ألى عثمان عن قال : حدثنا أبو أسامة ، عن ألى عثمان عن على الخسن بن عفان الكوفي ؛ قال : حدثنا أبو أسامة ، عن ألى عثمان عن عبد الله ابن كثير ، عن مجاهد في قول الله عز وجل : ﴿ وَمِن اللّلِ فَتهجد به نافلة لله ﴾ قال لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي الله عن خاصة من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ فما عمل من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له سوى المكتوبة ؛ من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب ، والناس يعملون ما سوى المكتوبة في كفارة ذنوبهم ؛ فليس للناس نوافل إنما هي للنبي .

قال محمد بن الحسين – رحمه الله – : فضائل النبي ﷺ كثيرة والحمد لله في الدنيا والأخرة ، وقد وعده الله عز وجل أنه سيمطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى وهو قوله عز وجل : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ [الضحى : ٥].

<sup>.</sup> محید : صحیح : صحیح : صحیح :

رِواه ابن جرير (١٤٣/١٥) ، وغيره .

أبو عثمان هو : عبد الله بن عثمان بن خثيم : وهو "صدوق من رجال مسلم" . وتابعه ابن جريج عند ابن جريو .

وأبو أسامة هو : حماد بن أسامة "ثقة" روى له الجماعة ، وقد تابعه حجاج عن ابن جريج عند الطبرى .

والحسن بن عفان هو : الحسن بن علي بن عفان الكوفي "لا بأس به" تقدم . قلت : نقل إمام المفسرين قول مجاهد هذا ، وقولاً آخر يسب لابن عباس وهو أن معنى ﴿ نافلة لك ﴾ : نفلاً لك عن فرائضك التي فرضتها عليك . ثم قال : "وأولى القولين بالصواب في ذلك ، القول الذي ذكرنا عن ابن عباس ، وذلك أن رسول الله ﷺ كان الله قد خصه بما فرض عليه من قيام الليل ، دون سائر أمته .

فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك ؛ فقول لا معنى له ، لأن رسول الله في فيما ذكر عن مجاهد في ذلك ؛ فقول لا معنى له ، لأن رسول الله في فيما ذكر عنه أكثر ما كان استغفاراً للذوبه بعد نزول قول الله عز وجل عليه : هو ليففر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كه [الفتح ٢] ، وذلك أن هذه السورة أنولت عليه بعد منصرفه من الحديبية ، وأنول عليه : ﴿ وَإِذَا جَاءَ نَصِر الله والفتح كه [سورة النصر] عام قبض ، وقبل له فيها : ﴿ فَسَبِح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً كه ؛ فكان =

الم ١٩٦٨ - (٣٢٣) - حَدِّثًا أبو بكر بن أبي داود ؟ قال : حدثنا محمود بن خالد ؟ قال : حدثنا عمر - يعني ابن عبد الواحد - عن الأوزاعي ، عن إسماعيل بن عبد الله ؛ قال : حدثني على بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه قال : "عرض على رسول الله ﷺ ما هو مفتوح على أمته كفراً كفراً\\أ فسر بذلك ؛ فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ ؛ فأعطاه الله عز وجل ألف قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواح والحلم".

به ۱۹۲۹ - (۷۲۶) - وحَدِّثُنَا ابن أي داود ؛ قال : حدثنا يحيى بن عبد الرحيم الأعمش ؛ قال : حدثنا عمرو بن هاشم ؛ قال : سمعت الأوزاعي يقول: حدثني إسماعيل بن عبيد الله ، عن على بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه عبد الله بن عباس ؛ قال : "عرض على رسول الله ﷺ ما هو مفتوح على أمته من بعده كنماً كفراً ، فسر بذلك ، فأنول الله عز وجل : ﴿ ولسوف يعطيك وبك فترضى ﴾ قال : فأعطاه الله عز وجل في الجنة ألف قصر في كل قصر ما يتبغي له من الأرواح والحلم".

إنمَّدُ له ﴿ في المجلس الواحد استغفار مائة مرة ، ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر إلا لما ينفر له باستغفاره ذلك ، فينن إذن وجه فساد ما قاله مجاهد "أ . هـ (جامع البيان للطبري ٢٥/١٥) . ويؤيده ما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه في تأويل وفاقلة لك ﴾ ؟ قال : "إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله ﴿ " " رواه أحمد من طريق شهر بن حوسب عنه (٥٦/٥) وهر حسن في الشواهد ، ورواه (٢٥٥٥) من طريق سليم بن حيان (ثقة - الجرح والتعديل ٢١٤/٤) ثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة ؟ فذكر نحوه ، وهو سند حسن لذاته .

١١٦٨ - ١١٦٨ - ١١٧٠ - (٧٢٣) - (٧٢٥) - (٧٢٥) - صحيح .
 إسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر: "ثقة من رجال الشيخين" . ومثله =

<sup>(</sup>١) - كَفْراً ، كَفْراً : أي قرية ، قرية . (النهاية ١٨٩/٤) .

براهبم النهشلي شاذان ؟ قال : حدثنا إسباق بكر بن أبي داود ؟ قال : حدثنا إسحاق بن إبراهبم النهشلي شاذان ؟ قال : حدثنا سفيان ، عن الأوزاعي ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبي من عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس ، عن النبي شه قال : 8 أريت ما هو مفتوح على أمتي كفراً كفراً ؟ فسرني ذلك فنزلت فو والضحى والليل إذا سجى كه .. إلى قوله عز وجل : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى كه .. ».

قال : "أعطى ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له".

شيخه علي بن عبد الله بن عباس إلا أن البخاري لم يرو له إلا في "الأدب المفرد" .
 وعمرو بن هاشم البيروتي : "لا بأس به" .

رُواه أبن جرير (٣٣٢/٠) ، والطيراني (٣٣٧١٠ - ح٠١٥) ، وقال الهيشي : "إسناده حسن" (انجمع ٧, ٣٩٤١٨) ، وعزاه السيوطي في "الدر المشور" (٦/ ٣٦١) : للطيراني في "الأوسط" ، والبيهتي في "الدلائل" ، وأيي نعيم في "الدلائل" ، وابن أبي حاتم ، وعبد بن حميد .

وبها بهي صح ، وحبه بن حسيه . رواه الحاكم (٢٦/٢) وصححه ، وهو من رواية عصام بن رؤاد بن الجراح عن أبيه عن الأوزاعي به مرفزعاً ، وتعقبه الذهبي بقوله : "كلت : تفرد به عصام بن رواد عن أبيه . تا . . . . "

قُلت : لم ينفرد به بل توبع عليه كما هنا .

وقد ذكره الحافظ ابن كثير – رحمه الله– من رواية الأوزاعي به موقوفاً على ابن عباس ، ثم قال : "وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف" (تفسير ابن كثير – ٤٤٨/٨ ع ط الشعب) .

ويَّحيى بن عبد الرَّحيم لم يتبين لي الآن ، ولا يضر فقد توبع من جماعة .

#### ىاب

## ذكر وفاة النبى 🎡

19۷۱ – (۲۲۷) – حَدِّثناً أبو أحمد هارون بن يوسف الناجر ؛ قال : حدثنا محمد بن أبي عمر ؛ قال : حدثنا يشر بن السُريء ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس قال : « والله مارأيت يوماً أضواً ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد رهي ولا رأيت يوماً أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله هي .

۱۹۷۲ – (۷۲۷) – و حَلَّتُنَا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد المزيز البغريز البغريز عبد المزيز البغران عبد الله بن عمر القراريري ؛ قال : حدثنا جعفر بن سليمان قال : حدثنا ثابت ، عن أنس قال : « لما قدم رسول الله ﷺ للدينة أضاء منها كل شيء ، فلما مات أظلم منها كل شيء ».

١١٧٣ – (٧٢٨) – وحَدُّثَنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير

. محيح - (۷۲۷) - (۷۲۲) - ۱۱۷۲ - محيح

رواه الزمذي (۲٤۲/۹ – ٣٣٦٢ - الماقب :باب") من طريق جعفر بن سليمان به ، وقال : "حديث صحيح غريب" ، وهو في "صحيح الترمذي" (٢٨٦١) ، وهو في "صحيح ابن ماجه" (ح١٣٢٢) ، و"مختصر الشمائل" (ح٣٢٩) .

ورواه الحاكم (٥٧/٣) من طريق جعفر بن سليمان به كذلك ؛ وقال : "صحيح على

شرط مسلم ُولم يخرجاه ّ ، ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وهو عند أحمد (٢/ ٢٦٨:٢٢١) من الطريق المذكور ، وعندهم زيادة : "وما نفضنا

أَيْدَيْنَا من الترابُ ، وما فرغنا من دَفَّه حَتَى أَنكُرنَا قَلُوبِنَا ۗ . ١١٧٣ – (٧٢٨) – إسناده فيه من ليم أعرفه .

رواه البهةتي في "الدلائل" (٢١١/ ٢٠١٢) من طريق سيار بن حاتم عن عبد الواحد ابن سليمان الحارثي عن الحسن بن علي عن محمد بن علي بنحوه ، وقد تعقبه بقوله : "إن صح إسناد هذا الحديث" . الأنصاري قال : حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال : حدثنا المثنى بن بحر القشيري قال : حدثنا عبد الواحد بن سليمان ، عن الحسن بن الحسن بن على ، عن أييه ، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لما كان قبل وفاة النبي في بلاتة أيام هبط عليه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك وإكراماً لك وتفضيلاً لك يقول لك : كيف تجدك قال : و أجدني يا جبريل معموماً وأجدني يا جبريل محروباً ».

فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل عليه السلام فقال : يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم تما تجد منك خاصة لك وأكراماً لك وتفضيلاً لك يقول لك : كيف تجدك قال : ٥ أجدني يا جبريل مفموماً وأجدني يا جبريل مكروباً ٤.

فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعه ملك على شماله يقال له : إسماعيل ؛ جنده سبعون ألف ملك ؛ جند كل ملك منهم مائة ألف وما يعلم جنود ربك إلا هو ، استأذن ربه عز وجل في لقاء محمد فره التسليم عليه ؛ فسبقهم جبريل عليه السلام فقال : السلام عليك يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراماً لك وتفضيلاً لك يقول لك كيف تجدك قال : هاجدني مغموماً وأجدني مكروباً » قال : واستأذن ملك الموت فقال : جبريل يا محمد هذا ملك الموت يستأذن عليك واعلم أنه لم يستأذن على أحد بعدك . قال : ه الخدن له يا جبريل » قال : فلخس فقال : السلام عليك يا محمد أرسلني إليك ربي وربك عز وجل وأمرني إن أطيعك فيما تأمرني به ؛ عليك يا محلك إن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها . قال : « وقفع ذلك يا ملك عليه أن أرتبي أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها . قال : « وتفعل ذلك يا ملك

رواه الطبراني (۱۲۹/۳ - ح ۲۸۹۰) ؛ قال العراقي - رحمه الله- "وهو منكر قيه عبد الله بن ميمون القداح ، قال البخاري : ذاهب الحديث" (تخريج أحاديث الإحياء/ ٢٥٤/٦) .
 ٢٥٤ - ح ٧٧٠/٣) ، وقريب من ذلك قال الهيشمي : (٥/٩) .
 روره ابن معد في "طبقاته" (٢٩٥/٣) ، والبيشقر. في "لالانا النهة" (٢٦٧/٧) .

ورواه ابن سعد في "طبقاته" (٢٥٨/٣) ، والبيهقي في "دُلائل الْنبوة" (٢٦٧/٧) كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه بنحو وهو مرسل وفيه ضعف .

الموت؟ ، قال : بذلك أمرت يا محمد قال : فأقبل عليه جبريل فقال : يا محمد إن الله عز وجل قد اشتاق إليك وأحب لقاءك ؛ فأقبل النبي الله على ملك الموت فقال : « امض لما أمرت به ، فقبض رسول الله الله الله الله عنه الله عنه وخلف من كل مصيبة، وخلف من كل ما فات ؛ فيالله فثقوا ، وإياه فارجوا ؛ فإن المحروم من حرم الثواب".

قال محمد بن الحسين - رحمه الله - : قد رسمت في كتاب فضائل النبي و وقت دفته ، وكيف الصلاة عليه بعده، ووقت دفته ، وكيف الصلاة عليه بعده، وثواب من صلى عليه حالاً بعد حال ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رضي اللَّه عنهم الذين اختارهم اللَّه عز وجل له أصهاراً وأنصاراً ووزراؤهم المهاجرون والأنصار رضي اللَّه عنهم ، ونفعنا بحيهم .

قال محمد بن الحسين : بلغني أنه لما دفن النبي ر جاءت فاطمة رضي اللَّه عنها فوقفت على قبره فانشأت تقول :

أمسى بخدي للدموع رسوم أسفاً عليك وفي الفؤاد كلوم. والصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم<sup>(١)</sup> لا عيب في حزني عليك لو أنه كان البكاء لمقلتي يدوم

تم الجزء الثالث عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء الرابع عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة

<sup>(</sup>۵) في هامش (ك) مصححه (معدوم) .

## بسم الله الرحمن الرحيم .

## وبه أستعين

قال محمد بن الحسين - وحمه الله - : الحمد لله المنفضل علينا بالنمم الدائمة ، والأيادي الجميلة ظاهرة وباطنة، سرأ وعلانية ؛ حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد ؛ فله الحمد على كل حال وصلى الله على سيد الأولين والآخرين ؛ ذلك محمد رسول رب العالمين في وعلى آله الطبين وأصحابه المنتجين وأزواجه أمهات المؤمنين .

أما بعد : فإنه نما يسر الله الكريم لي من رسم ( كتاب الشويعة » ، يسر لي أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد ﷺ وأذكر بعد ذلك فضائل صخابته – رضي الله عنهم – الذين اختارهم الله عز وجل له ؛ فجعلهم وزراءه وأصهاره وأنصاره والحلفاء من بعده في أمته ، وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله عز وجل في كتابه بأحسن النعت ووصفهم بأجمل الوصف ؛ وأخبرنا عز وجل في كتابه أنه نعتهم في التوراة والإنجيل بأحسن النعت ووصفهم بأجمل الوصف ؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

فأماً المهاجرون - رضي الله عنهم - فإنهم آمنوا بالله ويرسوله ، وصدقوا الإيمان بالعمل ؛ صبروا مع النبي في في شدة ؛ آثروا الذل في الله - عز وجل - على العز في غير الله ، وآثروا الجوع في الله عز وجل على الشبع في غير الله ؛ غادّوًا في الله - عز وجل - القريب والبعد ، وهاجروا مع الرسول في وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر ؛ وتركوا الأموال والديار وخرجوا فقراء ؛ كل ذلك محبة منهم لله - تبارك وتعالى - ولرسوله هي.

كان الله عز وجل ورسوله ﷺ آثر عندهم من جميع من ذكرناه بإيمان صادق، وعقول مؤيدة، وأنفس كريمة ، ورأي سديد ، وصبر جميل بتوفيق من الله عز وجل؛ ﴿ وضي الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا إن حزب الله هم

المفلحون ﴾ [المجادلة :٢٢].

وأما الأنصار - رضي الله عنهم - فهم قوم اختارهم الله - عز وجل - لنصرة 
دينه واتباع نبيه، فأمنوا به بمكة ، وبايموه ، وصدقوا في يعتهم إياه فأحيوه ، 
ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه ، وأرادوا أن يخرجوا إلى المدينة فأخيروا إلمنوانهم 
ونصروه ، ونسائهم النبي في تركه إلى وقت ، تم خرجوا إلى المدينة فأخيروا إخوانهم 
بإعانهم فأمنوا وصدقوا ؛ فلما هاجر إليهم الرسول [ في ] (\*) استبشروا بلذك ، وسروا 
بقدومه عليهم ؛ فأكرموه ، وعظموه ، وعلموا أنها نعمة من الله - عز وجل - 
عليهم ؛ ثم قدم المهاجرون بعدهم ؛ فقرحوا بقدومهم ، وأكرموهم بأحسن الكرامة ، 
ووسعوا لهم الديار ، وأروهم على الأهل ، والأولاد ، وأحبوهم حباً شديداً ، 
وصاروا أخوة في الله - عز وجل - ، وتألفت القلوب بتوفيق من المحبوب بعد أن 
كانوا أعداء.

قال الله عز وجل لنبيه ﷺ : ﴿ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكنَّ اللَّهَ الْفَّفَ بينهم إنه عزيز حكيم ﴾ [الأنفال : ٦٣].

ثم قال عز وجل للجميع : ﴿ وَاذْكُرُواْ نَعْمَةُ اللّٰهُ عَلِيكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءٌ فَالْفُ
بِينَ قَلُوبِكُمْ فَأَصِبْحَتُمْ بَنْهِا ﴾
بين قلوبِكُمْ فأصبحتم بنعته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنْفَذَكُمْ منها ﴾
آل عمران :٣٠ ا] فأجمعوا جميعاً على محبة الله – عز وجل – ومحبة رسوله ﴿ الله وعلى المعاونة على نصرته ، والسمع والطاعة له في العسر واليسر ، والمنشط والمكرة ؛ لا تأخذهم في الله لومة لائم ؛ فنعت الله – عز وجل – المهاجرين ، والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعت حسن جميل ، ووعدهم الجنة خالدين فيها أبداً ، وأخيرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.

فإن قال قائل : فاذكر لنا من كتاب اللَّه – عز وجل – ما يدل على ما قلت .

<sup>(</sup>a) الزيادة ثابتة في (ك).

قيل له : لا يسحنا أن ننطق بشيء إلا بما وافق الكتاب والسنة ، وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم ؛ وسأذكر لك من ذلك ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين ويسخن به أعين المنافقين والنه الموفى لما قصدنا له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلم العظيم.

#### ساب

# ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه ثما أكرمهم الله به.

قال الله عز وجل : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تَحَتُهَا الأنهار خالدين فيها أبدأ ذلك الفوز العظيم ﴾ [النوبة : ١٠].

وقال عز وجل : ﴿ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آؤؤا ونَصَرُوا أولئك بعضهم أولياء بعض ﴾ [الأنفال ٧٢].

وقال عز وجل : ﴿ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوَوَّا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزقُ كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب إن الله بكل شيء عليم ﴾ [الأنفال :٧٤].

وقال عز وجل : ﴿ للفقراء المهاجرين اللدين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتخون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . واللذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ﴾ إلى قوله : ﴿ فأولئك هم المفلحون ﴾ [الحشر :٩،٨].

وقال عز وجل : ﴿ الذين يذكرون اللَّه قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ﴾ ... إلى قوله : ﴿ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أثنى بعضكم من بعض ﴾ ... إلى قوله عز وجل : ﴿ والله عنده حسن الثواب ﴾ [آل عمران/ ١٩٥]. وقال عز وجل : ﴿ لَكُنَ الرَّسُولُ وَالذِينَ آمَنُوا مَعْهُ جَاهُدُوا بِأَمُوالُهُمْ وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم الفلحون . أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ﴾ [التربة ٨٨.].

وقال عز وجل : ﴿ وَمَن يَخْرَجُ مِن بِيَتُهُ مِهَاجِراً إِلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُم يَدُرُكُهُ المُوتَ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [النساء : ١٠].

وقال عز وجل :﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غلي تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولاً أن هدانا الله ﴾ الآية [الأعراف :٤٣].

وقال عز وجل : ﴿ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ﴾ ..إلى آخر الآية [ الأنفال ٩٣:].

وقال عز وجل : ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ [النحل :١١٠].

وقال عز وجل : ﴿ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوثنهم في الدنيا حسنةً ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ إانسحل ٢٠١١.

وقال عز وجل : ﴿ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ﴾ [التحريم :٨] .

وقال عز وجل : ﴿ لَقَد رضي اللَّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ [الفتح :١٨].

وقال عز وجل : ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد اللَّه ورسولَهُ ولو كانوا آباءُهم أو أبناءُهم أو إخوانَهم أو عشيرتَهُم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخمهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفاحون كه والمجادلة : ٢٢.

وقال عز وجل : ﴿ محمدٌ رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء يتهم تراهم ركمًا سجدًا يتغون فضلًا من الله ورضوانًا ﴾ ..إلى قوله : ﴿ منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا ﴾ والفتح :٢٩].

وقال عز وجل : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمدلنهم من بعد خوفهم أمنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ﴾ إلنور : ٥٥.

قال محمد بن الحسين - وحمه الله - : فقد والله أنجرَ الله - عز وجل الكرم - للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به ؛ جعلهم الحلقاء من بعد الرسول ، والكرم في البلاد؛ فقتحوا الفتوح ، وغنموا الأموال ، وسَيَرًا ذراري الكفار ، وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير ، وأغزوا دين الله - عز وجل - وأقلوا أعداء الله - عز وجل - ، وظهر () أمر الله ولو كره المشركون ، وسنوا () للمسلمين السنن الشريقة ، وكانوا بركة على جميع الأمة ؛ أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي فرضي الله عنهم ورضوا عنه أولك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلمون في المنابقة الإين حزب الله هم المفلمون في الله المنابقة الم

يقال : "من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل ، ومن أحب على بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى ، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد ﷺ فقد

<sup>(</sup>٠) في (ت) « وأظهروا » .

<sup>(∞)</sup> في (ت) ﴿ وبينوا ﴾ .

· برئ من النفاق سرا) .

 <sup>(</sup>١) - إسناده صحيح : يأتي هذا من قول أيوب السخنياني - باب : "مذهب عليّ ف تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان" ، وقد رواه اللالكائي (٣٣٣٣) .

#### باب

# ذكر ما نعتهم به النبي ﷺ من الفضل العظيم والحظ الجزيل

١٩٧٤ – (٧٣٩) - أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال : حدثنا سليمان بن داود الشاذگوني قال : حدثنا أبو بكر بن عياش قال : حدثنا عاصم ابن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة ».

١٩٧٥ – (٧٣٠) – وحَدَّتُنا أبر بكر عبد الله بن محمد بن عبد المبيد الله ين محمد بن عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيد قال : حدثنا أبر بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر وأبي واتل ، عن جرير قال : قال رسول الله على المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة ».

١١٧٦ - (٧٣١) - حَدَّثُنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال : حدثنا ابن أبي

۱۱۷۶ - ۱۱۷۵ - (۲۲۹) - (۷۳۰) - صحیح - إسناده حسن .

لأجل عاصم بن بهدلة بن أي النجود ، وأبي بكر بن عياش ، فإن فيهما كلام لا ينزل حدثيهما عن رتبة الحسن ، وقد تقدما مراراً . الحديث رواه أحمد (٢٦٣/٤) من طريق وكيع عن شريك عن عاصم به ، ومن طريق شريك عن الأعمش عن موسى بن عبد الله إبن يزيد عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير به ، ووقع فيه عنده سقط الجملة التي جعلناها بين معكوفين [] ؛ نبه عليه الحافظ

جرير به ، ورفع فيه عنده منطقه المجملة التي جعلناها بين معجوبين [] ؛ به عليه اخالط في "أطراف المسند" (۲۰۶۲) ، ورواه الطبراني (۲۲۰/۱ – ح۱۰/۰) ، والله الهيشمي : "أحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح" (المجمع ۲۰/۱۰) . والحديث صححه ابن حيان (موارد/ ۲۲۸۷) ، وصححه الحاكم (۸۰:۸۱۶) وواققه الذهبي ، وصححه شيخنا العلامة في "الصحيحة" (ح۲۰۲) .

سُليمان بن داود الشاذكونيّ : "متروك" (الجرح والتعديل١١٤/٤) ، وقد تقدم ولكنه توبع من جماعة منهم إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وهو : "ثقة" كما في "التقريب".

١١٧٦ - (٧٣١) - صحيح - رواه البخاري ، وأخرج مسلم بعضه .

عمر العدني قال: حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ؛ قال: سمعت أنس بن مالك يقول : دعا رسول الله ﷺ الأنصار ليقطع لهم البحرين ؛ فقالوا : حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله . فقال : « إنكم تلقون بعدي أثرةً؛ فاصبروا حتى تلقوني».

الكرياء - (٧٣٢) - وتحدُثُنا الغريابي قال: قرأت على أبي مصعب ، عن عبد العزيز بن أبي حائم ، عن كثير بن زبد ، عن أبي سعيد الحدري ، عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع ﴾.

<sup>=</sup> ورواه البخاري (۱٤٦/٧ ع ح ٢٧٩٠ - ك مناقب الأنصار - باب ٨) من طريق سفيان ابن عينه عن يحي بن سعيد الأنصاري به ، ورواه مسلم (١٨٤٥) بسنده عن أسيد بن حضير ٤ فذكر المرفوع منه ، دون ما يتعلق بالنهاجرين ، بل فيه أن رجلاً من الأنصار قال : يا رسول الله؛ ألا تستمعلني كما استعملت فلاتًا ؟ فقال : فذكره . وقد تقدم في بب "الإيمان بالحوض".
1 ١٧٧٧ - (٣٣٧) - السناده فيه ضعف .

رواه الحاكم (٧٦:٧٧/٤) وصححه ، وتعقبه الذهبي بقوله : "أحمد واه" يعني : أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أحد رواته ، ولكنه توبع عليه كما هنا .

ورواه ابن حبان في "صحيحة" (الإحسان - ٢٥٧/١٦ – ٢٧٢٢) من طريق إبراهيم ابن حمزة الزبيري، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم به، وقد صرح في رواية الحاكم باسم ابن أبي سعيد وهو عبد الرحمن . وكذا عند اليزار . رواه البزار (مختصر مسند البزار ١٩٦/٦ – ١٣٦٦) قال كتب إلي حمزة بن مالك ابن حمزة بن سفيان المدني يخبرني في كتابه أن عمه سفيان بن حمزة أخبره عن كثير

بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي معيد الحدري به . قال الهيشمي : "رواه البزر عن شيخه حمزة بن مالك بن حمزة ، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات" (المجمع م/109) .

قلت : كثير بن زيد قال عنه الحافظ : "صدوق يخطىء" ، ونقل الذهبي قول أمي زرعة عنه : "صدوق فيه ليز" (الكاشف ٤/٣) .

11/۸ – (۷۳۳) – وحَدُّثُنا الفريايي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: خدثنا يحيى بن الحارث الذماري وشيبة بن الأحنف الأوزاعي قالا: سمعنا أبا سلام الأسود يحدث عن ثوبان مولى رسول الله في الأوزاعي ورسول الله في ذكر حوضه ؛ فقالوا: يا رسول الله؛ من أول النامي ورودًا له ؟ من قلل: « فقراء المهاجرين ؛ الشعفة رعوسهم ، اللدنسة ثم البهم، الذين لا تفتح لهم السدد ، ولا ينكحون المتعمات ».

ال ۱۱۷۹ – (۷۳٤) – حَمَّقُنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني ؛ قال : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني بقزوين قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ؛ قال : حدثنا سعيد بن أبي أبوب ؛ قال : حدثني معروف بن سويد الجذامي ، عن أبي عُشَّانة المعافري ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله ﷺ ؛ قال : « هل

وقال ابن عدى: "لم أر بحديثه بأشا" (التهذيب) . وحسن له شيخنا حديث "لهي أشد على الشيطان من الحديد" ، والحديث ضعفه شيخنا في "ضعيف الجامع" (١٩٧٤). ولعله ضعفه هنا ، لأنه أصل مستقل لا ينبغي الاعتماد فيه على مثل كثير بن زيد ، والله تعالى أعلم لا شريك له .
تعالى أعلم لا شريك له .
موجع – تقدم تخريجه في باب : "الإيمان بالحوض" .

وكنت قد نقلت قول الأثمة في أن أبا سلام لم يسمع من ثوبان ، وبناء عليه حكمت عليه المؤسس وكنت قد نقلت قول الأثمة في أن أبا سلام لم يسمع من ثوبان ، وبناء عليه حكمت عليه بالانقطاع ، ثم وجدت يمتي بن مخلد رواه في "ما روي في الحوش والكوثر" (ح1) بإسناد صحيع رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن خالد وهو "ثقة" أيضًا ، وهو إسناد شامي ، وفيه أن أبا سلام ، قال حدثني ثوبان فصح الإسناد لذاته ، إلا أن يكون معلولاً بعلة خفية .

ومن هذا الطريق أخرجه ابن ماجة وعنده وعند الترمذي تصريحه بالتحديث من ثوبان . والحديث صححه شيخنا فمي "تخريج السنة" (٧٤٧) .

و سبيك عددت طبيعة على عاربيم الصنف (١٣٠) . والحديث له شاهد من حديث ابن عمر ، رواه أحمد (ص/١٣٢) ، وله بعض شاهد من الحديث الآتني .

. ١١٧٩ – (٧٣٤) – صحيح

رواه أحمدُ (۱۲۸/۲۱) وابن أمي عاصم في "الأوائل" (ح۷) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ به ، ورواه مثله أبو نعيم في "الحلية" (۱۳٤٧) . =

تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل ؟ ، قالوا : الله أعلم ورسوله . قالوا : الله أعلم ورسوله . قال : « إن أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل المهاجرون اللذين تسد بهم التغور ، ويقتى بهم الكاره ، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءًا ؛ فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته : إيتوهم فحيوهم ؛ فتقول الملاتكة : ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفنامرنا فسلم عليهم ؟! قال : إنهم كانوا عُبّادًا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ، وتسد بهم النغور ، وتتقى بهم المكاره ، يموت أحدهم وحاجه في صدره لا يستطيع لها قضاءًا قال : فيأتهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ﴾ [ الرعد: ٢٤] ».

١١٨٠ – (٧٣٥) – حَلَّتُنا موسى بن هارون ؛ قال : حَدَّثُنا مُحَمَّد بن عباد

ومعروف بن سويد الجذامي قال عنه الحافظ: "مقبول" ؛ أي عند المتابعة ، وقد تربع عليه عند الطبراني (٦٠١/١٣ - ح ١٥١/ ١٥١) رواه من طريق عبد الله بن وهب عمرو بن الحارث عن أي عُشّانة سمع عبد الله بن عمرو به نحوه .
قال الهيشمي : "رجال المطبراني رجال الصحيح غير أي عشانة وهو ثقة" (المجمع ١٠/ ١٥٥) ، ومعروف بن سويد هذا قال عنه الذهبي : "ثقة" (اكانشف٦٢٣)) .
والحديث في "تفسير ابن كثير" (١٣/٣٤) ، وصححه ابن حان (٥/ح ٧٤٤١) .
الإحسان) ، وصححه خلكم (٧٧/٢) ، (٧٧/٢) ، وصححه ابن عبان (٥/ح ٧٤٤١) وذكر المنذري . عديثًا بمناه (٧/٢٠) - ٧٤٠) ، وواققه الذهبي .
وذكر المنذري - ديثًا بمناه (٣/٢٠) - ٢٠٤٠) ، وعزاه لأرصبهاني في "الترغيب" .
وأخرجة أحمد من طريق حسن الأشب عن ابن لهيعة عن أي عُشّانة به (١٦٨/١) ،

وصحح سنده كذلك أنشيخ شاكر (ح٢٥٧١) ، ولا يخفّى مَّا فيه من تساهل مع أبن لهيمة . والحديث له بعض شاهد من الذي قبله . أبو غشّانة هو محيّق بن يؤمن : "فقة ، مشهور بكنيته" .

١١٨٠ - (٧٣٥) - صحيح - أصله في الصحيحين .

ابن جدعان : هو علي بن زيد بن جدعانٌ فيه ضعف ولكنه توبع عليه كما يأتي بيانه . وسفيان هو ابن عيينة .

ومحمد بن عباد هو ابن الزبرقان : ثقة من رجال الشيخين .

قال : حَدَّقَنا سفيان ، عن ابن جدعان ، سمع أنشا يقول : علم رسول الله الله الشهد الشبحب أحرز من الوادي ، فقال : «لو سلك الأنصار فيعبًا ، وسلك الناس واديًا ، لسلكت شِعب الأنصار ، الولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار ، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيهم ، الأنصار عَيْسَيْن ( وكرشين ( ) ، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبكرات ، وتذهبوا برسول الله الله في ثم قال : أما لو طشم لقلتم : جتنا طريدًا قاويناك ، وخذلك الناس فنصرناك ، . فبكوا ، وقالوا : لله ولرسوله المنة علينا .

۱۸۸۱ - (۷۳۲) - و حَدُقْنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدُثنا الحسن بن عضاء شاه الله عضاء عضاء شاه الله عضاء عضاء شاه : حَدُثنا محسن زياد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله هي قال : « لو أن الناس سلكوا واديًا ، وسلكت الأنصار ؛ ولو أن الناس المكوا واديًا ، وسلكت الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرةا من الأنصار ، و

رواه البخاري من حديث شعبة قال : سمعت تنادة عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي هي قال : و الأنصار كرشي ، وغيبي ، والناس سيكثرون ويقلون ، فاقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيهم » .

وله طرق أخرى عنده عن أنس بنحوه ( ٧/ ١٥١- ح ٣٧٩٩) ، ( ٧/ ٢٥٠- ح ٣٨٩٩) ، ( ٧/ ٢٥٠- ح ٣٣٩٤) وما بعده) وله ينحوه من حديث عبد الله بن زيد ( ح ٣٣٠٠) بنحو من حديث اين عباس ( ح ٣٨٠٠) وحديث أي هريرة الآتي .

وحدیث شعبة المشار إلیه آنشا أخرجه مسلم (ح ۲۵۱۰ ك : فضائل الصحابة – باب (۳٪) ، وهو بمعناه في ( ۲/ ۷۳۰ – ۲۰۰۹) ، وحدیث عبد الله بن زید أخرجه (۲/ ۷۲۸ – ۲۰۱۱ – ك : الزكاة باب (۲٪)

<sup>.</sup> وأخرجه أحمد من حديث أي بن كعب مختصرًا بمناه ( ٥/ ١٣٨) . وإسناده حسن . . 1٨٨ ) . وإسناده حسن . .

رواه البخاري (ح ٣٧٧٩) من طريق غندر عن شعبة .

<sup>(</sup>١) عَلِيْتِي: أي خاصتي، وموضع سِرُي. (النهاية ٣٢٧/٣).

<sup>(</sup>٢) كَرِشَي: أي بطانتي، والذين أعتمد عليهم في أموري. (النهاية ١٦٣/٤).

قال أب هرية : «لقد آووا ونصروا رحمة الله عليهم» .

١١٨٧ – [٤٤٢] – وحَمَّلَتُنا أبو بكر بن أبى داود ؛ قال : حَدَّتُنا أبو هريرة وهب الله بن رزق الله المصري ؟ قال : حَدَّثُنا مُحَمَّد بن إدريس الشافعي وخالد بن / نزار قالا : حَدَّثَنَا سَفِيانَ بن عِينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق - رضى اللَّه عنه - قال : إنَّما مثلنا ومثل الأنصار كمَّا قَالَ الغنوي لبني جعفر :

جزى اللَّه عنا جعفرَ حين أشرفت بنا نعلنا في الواطئين فزلَّت أَبَوْا أَن يَمَلُّونا ولو أَن أَمَّنا تُلاقى الذي يلقَوْن منا لَلَّت

١١٨٣ - (٧٣٧) - حَدَّثُنَا أبو عبد الله الحسين بن مُحَمَّد بن عفير الأنصاري ؛ قال : حَدَّثُنَا عثمان بن أبي شَيْبَة ؛ قال : حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بن إدريس، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد لحدري قال : قَالَ رسول اللَّه ﷺ : والأنصار شعار والناس دثار، ولولًا

= وبكر بن بكار قال عنه أبو حاتم : «ليس بالقوي ، « الجرح والتعديل ، ( ٢/ ٣٨٣) ولكنَّ تابعه غندر عند البخاري فصح الحديث، والحمد لله .

١١٨٢ – ٢٤٤٦] – أثر أبي بكر – رضي الله عنه – :؟

وهب الله بن رزق الله أبو هريرة المصري . إن لم يكن هو : وهب الله بن راشد أبو زرعة المصري فلا أدري من هو؟ فإن كان هو هو ولكنه صحف على الناسخ أو غيره فالأثر لا بأسر يه .

تنظر ترجمته من «اللسان» ( ٦/ ٢٣٥) .

١١٨٣ - (٧٣٧) - صحيح - إسناده حسن . رجانه ثقات غير ابن اسحاق وهو حسن الحديث كما تقدم مرارًا ومدلس ، ولكنه

صرح بالتحديث في رواية أحمد ( ٦٧/٣)، في رواية طويلة له . ورواه مختصرًا ( ٣/ ٢٧) ، وأبو يعلى كذلك ( ٢/ ٣٤٤ - ح ١٠٩٢) .

والحديث يشهد له ما سبق وحديث عبد الله بن ريد المشار إليه آنفًا وله شواهد أخرى مر رام معرفتها والاطلاع عليها فليراجع «الصحيحة» (٧٦٨) و«مجمع الزوائد» ( ۱۰ / ۲۹ وما بعدها) .

الهجرة لكنت امرأً من الأنصار».

۱۱۸٤ – (۷۳۸) – و حَلَثُنَا أبو عبد الله أحمد بن مُحمَّد بن شاهين ؛ قال : حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن حَمَّاد ؛ قال : حَدَّثَنا حَمَّاد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس ؛ قال : قَالَ رسول الله ﷺ : « لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار » .

١١٨٥ – (٧٣٩) – وحَدَّثَنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؟ قال : حَدُثَنا
 نصر بن على ؟ قال : أخبرني بشر بن المفضل ؟ قال : حَدُثُنا ابن حرملة ، عن أبي

 والحديث قال عنه الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع » .

۱۱۸۴ – (۷۳۸) – صحیح

رواه البخاري من حديث ألي هريرة كما تقدم . ورواه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد المشار إليه آنقًا .

وَالْحَدِيثُ آخَرِجه أَحَمَد ( ٣/ ١٩١) وفي «فضائل الصحابة»( ٢/ ٧٩٤ – ح ١٤٢٠) وفيه متابعة ثابت البناني لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة .

وفيه متابعة بهز لعبد الأعلى بن حماد . ١٩٨٥ – (٧٣٩) – إستاده ضعيف – صحيح المعنى

ولكنه صبح معناه في صحيح مُشلِّم من حديث أي هريرة مرفوعًا بلفظ : ولا يغض الأنصار وجل يؤمن بالله واليوم الآخر ، (ح ٨٦) ، وكذا من حديث أبي سعيد (ح ٧٧) .

وحديث الترجمة أخرجه أحمد ( ٦/ ٣٨٣) وفيه جدة رباح بن عبد الرحمن ، والمسها أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال الذهبي : و تفرد عنها سبطها رباح » (الميزان ٤/ ١٠٤) ، ورباح هذا قال عنه الحافظ : ومقبول » أي حيث المتابعة وإلا فهو لين ، أي رباح هذا قال عنه الحافظ : ومقبون وقد ينسب إلى جده قال البخاري : وفي حديثه نظر » وذكره ابن حبان في «التقات » ( ١٥٨/٨ ) وقال : وفي القلب من حديثه ، فإنه احتلف في عليه ؛ ، وحديثه أخرجه أبر داود ، والبربذى ، وابن ماجه دون ذكر الأنصار ففي أوله ولا صلاة لمن لا وضوء له ، =

يُفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن [ أبي ] أن سفيان بن حويطب أنه سمع جدته تحدث عن أبيها أن رسول الله هيه قال : ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار ٥.

الم الم الله بن عبد الحميد الله بن مُحمَّد بن عبد الحميد الراسطي ؟ قال : حَدِّقًا بزيد بن هارون ؟ قال : حَدِّقًا بزيد بن هارون ؟ قال : حَدِّقًا بزيد بن هارون ؟ قال : حَدِّقًا بزيد بن مينا ، عن بزيد بن حارف ؟ قال : حَدِّقًا بحتى بن سعيد : أن سعد بن إبراهم أخيره عن الحكم بن مينا ، عن بزيد بن حارف ؟ قال : كنا غي حديث من حديث الأنصار ققال : أولا رضى الله عنهما فسألنا فقلنا : كنا في حديث من حديث الأنصار ققال : أولا أزيد كم حديثا سمعته من رسول الله على يقول : وهي أحب الأنصار أحبه الله ، .

ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ... ، وقال الهيشمي : "فيه أبو ثقال المري وهو ضعيف" ( ١٠٠ / ٣٩) وضعفه الشوكاني في «در السحابة ص ١٩١٩ .
 وقال شيخنا : «فيه جهالة ، وكذا قال عن رباح [الصحيحة ٤/ ٤٧٦] وأعل بالإرسال . ينظر «التاخيص» للحافظ ( ١/ ٥/ ) .

 <sup>(</sup>ه) زَائدة عن الأصل ولكنها منبتة في كتب الرجال فأثبتها لذلك .

١١٨٦ - (٧٤٠) - صحيح - أصله في الصحيحين من حديث البراء .

رواه النسائي (ح ٨٣٣٢- الكبرى/ المناقب) . وأحمد (٤/ ٩٦) . (١) وفي "الفضائل ( ح ١٩٤/) . ورجاله ثقات رجال الصحيح على اختلاف في أبي هشام الرفاعي ، ولكنه توبع تابعه أحمد ثنا يزيد بن هارون ، ويزيد بن جارية الأنصاري به روى له النسائي في «الكبرى» وليس من رجال الصحيح .

روى له النساني في \$ الخبرى \$ وليس من رجال الصح وقد وثقه النسائي كما في \$ التهذيب \$ وغيره .

وَلَلْحَدُيثُ شَاهَدُ مِن حَدَيثُ أَي هَرِيرَةً رَوَاهَ أَحَمَدُ (ح ١٤١٨، ١٤٥٩) مِن كَتَابُ «الفضائل» قال عنه الهيشي . . وإسناده جيد» (٣٩ /١٠) وطاهد آخر من حديث الحارث بن زياد رواه أحمد في «الفضائل» (١٤٥٤) ومن حمديث البراء رواه ابن ماجه (١٦٣) وهو مخرج في «الصحيحة» (١٩٩١) .

وأصله في الصحيحين (انظر الصَّحيحة ١٩٧٥) .

الله بن صالح البخاري ؛ قال : كَنْفَا حَدِد الله بن صالح البخاري ؛ قال : كَنْفَا حَدَد الله بن صالح البخاري ؛ قال : كَنْفَا حَدَاد بن سلمة ، عن على بن زيد أن مصحب بن الزير مُمّ بعريف الأنصار أن يقتله ؛ فدخل عليه أنس بن مالك فقال : سمحت رسول الله ﴿ يَقُل : «استوصوا بالأنصار خيرًا أو معروفًا ، اقبلوا من محسنهم ، وقال : «استوصوا بالأنصار خيرًا أو معروفًا ، اقبلوا من أن عند من سريره على بساطة ؛ فأرق عند ، أو قال : خده ، أو قال : تمثك ، فقال : أمرٌ رسول الله ﴿ على الرأس والعين ، أمرٌ رسول الله ﴿ على الرأس والعين ، أمرٌ رسول الله ﴿ على الرأس والعين .

١١٨٨ – (٧٤٢) – حَدَّنَا أبو بكر بن أبي داود ؟ قال : حَدِّنَا أحمد بن صالح المصري ؟ قال : خَدِّنَا عبد الرزاق ؟ قال : أنبأنا معمر ، عن قنادة ، عن أنس : أن النبي إلى قال : «اللهم اغفر للأنصار ، ولأبناء الأنصار ، ولأبناء أبناء الأنصار ».

١٩٨٩ – (٧٤٣) – حَنْتُنَا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَنْنَا أحمد بن صالح المصري ؛ قال : حَنْنَا عبد الرزاق ؛ قال : أنبأنا معمر، عن أبي قلابة، عن أبي قلابة، عن أنسى : أن النبي في قال : « اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار».

. ١١٩٠ - (٧٤٤) - حَدَّثُنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه الكشي ؛ قال :

<sup>11.</sup>۸۷ – (۷٤۱) – إسناده ضعيف – والمرفوع منه في الصحيحين كما تقدم دون قصة الهم بالقتل وما فعله مصعب

وقد أخرجه آحمد ( ٣/ ٢٤١) وعلي بن زيد بن جدعان : «ضعيف الحديث؛ . ١١٨٨ – ١١٨٩ – (٧٤٧) – (٧٤٣) – صحيح – متفق عليه من حديث زيد بن أوقم –

رسم. المخاري [ ٤٩٠٦ ] ، ومسلم [ ٤٠٠٦ ] وبمعناه عن أنس مرفوعًا (ح ٢٥٠٧ ) . • ١٩١٩ – (٧٤٤) – إستاده ضعيف جدًّا – وله شاهد عند مسلم . سليمان الشاذكوني : ومتهم وكان حافظًا، (تاريخ بغداد ٩/ ٤٠) ، ولكن ْ ﴿

حُدُثَنَا سليمان بن داود الشاذكرني ؟ قال : حَدُثَنا مُحَمَّد بن إسماعيل بن أبي حبية ، عن عوف بن سلمة بن عوف ، عن أيه ، عن جده / قال : قال رسول الله في : «اللَّهِم؟ اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار، ولموالي الأنصار.

۱۹۹۱ – (۷٤٥) – خَدُّثُنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحَلْواني ، وأبو القاسم عبد الله بن مُحَثَّد بن عبد العزيز البغوي ؟ قال : حَدُّثُنَا على بن الجعد ؟ قال : حَدُّثُنَا عُمِه ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ قال : واللَّهِم؟ لا عيش الآخرة ؛ فاغفر للأنصار والمهاجرة » .

۱۱۹۲ - (۷٤٦) - حَمَّتُنا أبو بكر عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الحميد الراسطي ؟ قال : حَدَّثنا أبو يزيد محمود بن محمد بن محمود بن ثابت بن قيس الظفري ؟ قال : حَدَّثنا أبوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،

يشهد له مرسبق ، ويشهد لأخره ما رواه مُشلِم من حديث أنس ( ٢٠٠٧) وفيه الدعاء للذراري والموالي . قال ابن عبد البر في « الاستيعاب » في ترجمة « عوف بن سلمة الأنصاري » : « مخرج حديثه عن أهل المدينة يدور على ابن أي حبيبة عن عوف بن مسلمة عن أيه في فضل الأنصار ، وإسناده كله ضعيف وليس له غيره . . . . » وقال ابن السكن : ابن أي حبيبة هو إبراهيم بعني بن إسماعيل « لين الحديث » . اه. نقلاً ابن السكن : ابن أي حبيبة هو إبراهيم وحكم الحافظ عليه بالضعف في « التقريب » وكذا شيخنا في والإرواء» (٧/٢) وأخديث عزاه الحافظ للبغوي وابن مندة وابن السكن، وله شاهد من حديث معاذ بن رفاعة بن رافع عن أيه أغرجه البزار ( مختصر الزائد؟) قال عنه الحافظ: «إسناده صحيح» وفيه زيادة: « ولجيرانهم » .

١١٩١ – (٧٤٥) – صحيح – متفق عليه

رواه البخاري ( ۷/ ۱۶۸ ح ۳۷۹۰ ك : مناقب الأنصار – پاپ ۹) ، ومسلم ( ۳/ ۱۶۲۱ – ح ۱۸۰۰ ك : السير – پاپ ٤٤) ، وله من حديث سهل بن سعد ( ح ۱۸۰۶ ) . وهو في ومسند ابن الجمد، ( ح ۹۲۸ ، ۱۱۱۲) )

٧٤٦ – (٧٤٦) – إسناده ضعيف .

رواه الدارَقطني ( ١/ ٧١) ، والبيهقي في ( الشعب ( ١/ ٤٤) . وقال الحافظ =

عن أبي هريرة ؛ قال : قَالَ رسول اللَّه ﷺ : «مَا آمَن بِي مَن لَم يَحبَنِي، ومَا أُحبَنِي مَن لَم يَحِب الأنصار».

الأنصاري ؟ قال : حَدِّنَا شعب بن سلمة بن محمود بن الأنصث بن مُحَمَّد بن عفير الأنصاري ؟ قال : حَدِّنَا شعب بن سلمة بن محمود بن الأنصاري صاحب رسول الله ﴿ وَ قال : حَدِّنَا أَبُو زَكِرِيا يحيى بن عديج الأنصاري صاحب رسول الله ﴿ وَ قال : حَدِّنَا أَبُو زَكِرِيا يحيى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري ، عن رُبيح بن عبد الرحس بن أبي سعيد الحدري ذكره ، عن أبيه ، عن جده قال : جلس رسول الله ﴿ يَكَةَ فِي مجلس من المهاجرين والأنصار، فجاء رجل يقال أله : رزين أو ابن رزين ، فقال : من سعد بن عبادة ؟ والأنصار ، فعد نصرني ، ومن أحبهم فقد أحبني ، ومن أبغضهم فقد أنفاني ، ومن بغي عليهم فقد بغي علي ، ومن قضى لهم حاجة كست في حاجته يوم القيامة أسرع » . قال : فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أمذا نسعيد أم للأنصار عامة ؟ / نقال رسول الله ﴿ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أمذا نسعيد أم للأنصار عامة ؟ / نقال رسول الله ﴿ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أمذا نسعيد أم للأنصار عامة ؟ / نقال رسول الله ﴿ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ولأعقابهم أبد الأبد » .

في ٥ التلخيص الحبيرة ( // ٨٤): ٥ محمود بن محمد الظفري ليس بالقوي ، وأبيب ابن النجار قد سمعه ابن معين يقول : ٥ لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا الثقي آدم وموسى ٤ اهد بتصرف يسير ، ونقل اللهجي في ٥ الميران ٤ ( ٤/ ٧٩) قول الدارقطني عن محمود بن محمد الظفري قال عنه : ٥ ليس بالقوي ، نفر ٤ . وقال البيهقي : ٥ وكان هذا الحديث منقطع ٥ . قلت : ويحيى بن أبي كثير : كثير الإرسال وكان مدلمًا كذلك وصفه غير واحد بهذا .
1 ١٩٣٣ - (٧٤٧) - إستاده في ضعف

ربيح بن عبد الرحلان بن أبي سعيد : قال عنه الحافظ : و مقبول ، قال البخاري : و مكر الحديث ، وقال ابن عدي : و لا بأس به ، (التهذيب) و و الصحيحة ، ( ٢/ و مكر الحديث » ، وقال ابن عدي : و لا بأس به ، (التهذيب) و و الصحيحة ، ( ٤/ ٤٩٧) ، وشيب بن سلمة بن محمود الأنصاري : ترجمه ابن أبي حاتم ( ٤/ ٢٤٧) ولم يذكر فيه جركا ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في و الثقات ، على قاعدته في توثيق المجاهيل .

حدثني الموفي القاضي ، عن أيه ، والحسن بن عمارة جميعًا ، عن جده عطية العوفي ، عن أيه ، والحسن بن عمارة جميعًا ، عن جده عطية العوفي ، عن أبي سعيد الحدري ؟ قال : قال رسول الله ﷺ : « من أحبني فبحبي أحبً الأنصار ، ومن أبغضني ، فبغضني أبغض الأنصار ، لا يحبهم منافق ، ولا يغضنهم مؤمن ، من أحبهم أحب الله ، ومن أبغضهم أبغضه الله ، الناس داار والأنصار ولو سلكت الأنصار واديًا وسلك الناس واديًا ؛ لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت رجلاً من الأنصار ، اللهم ؛ اغفر للأنصار ، ولأبناء الأنصار ، ولابناء أبناء الأنصار ، وإن الله عز وجل اختار دارهم دارًا لإعزاز دينه ، ولنيه أنصارًا ، والله ما شرع لله من شريعة ، ولا شن لله عز وجل من سنة ، ولا فرض لله عز وجل من سنة ، ولا أفرض مناكب الرجال في الصلاة إلا في دورهم ، وبين ظهرانيهم وبأسيافهم » .

<sup>.</sup> ١١٩٤ - (٧٤٨) - إسناده ضعيف جدًا

عطية العوفي : ضعيف وهو مع هذا مدلس قد عنعن ، والحسن بن عمارة : متروك ولا يفرح بمتابعته .

قال عند الحافظ: ( متروك ) . وتقدم الكلام على شعيب في الذي قبله . والعوفي الناضي الظاهر أنه محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي : لينه الحطيب . [ الميزان 7/ ٥٦٠] قال الهيشمي: ( دواه البزار بإسنادين وفيهما كليهما عطية - العوفي - وحديثه يكتب على ضعفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ) ( المجمع عطية - العوفي ما تقدم في الباب من الأحاديث الصحيحة في فضلهم - رضي الله عنهم - .

## باب : ذكر حزن النبي هي على الأنصار السبعين الذير. قتلوا يوم بئر معُونةٍ

۱۱۹۵ – (۷٤۹) – حَمَّتُنا موسى بن هارون ؛ قال : حَمَّتُنا مُحَمَّد بن
 عباد؛ قال : حَمَّتُنا سفیان ؛ قال : حَمَّتُنا عاصم – یعني : الأحول – عن أنس بن
 مالك ؛ قال : ما رأیت النبي ﴿ وَجِدَ على سریة ما وجد على أهل بئر معونة .

قَالَ سفيان : ويقَال : إنهم كانوا أصحاب قرآن .

۱۹۹۳ — (۱۹۰۷) — و وَحَلَّنْنَا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد ؟ قال : حدثني ابن أي عمر العدني ؟ قال : حَلَّنَا سفيان ، عن عاصم الأحول ؟ قال : سمت أنس بن مالك يقرل : ما وَجِدَ رسول الله ﷺ على أحد / ما وجد على السبعين رجلًا الذين أصيوا يوم بئر معونة .

قَالَ سفيان : نقباء الأنصار سعد بن عبادة ، وسعد بن الربيع ، وسعد بن خنيمة ، و وسعد بن خنيمة ، و وعبد الله بن حصو ، وعبد الله بن عمرو ؛ وهبد الله بن عمرو ؛ وهبدا هم و الجارث بن عمرو ؛ وهبدا هم و الجارث بن القيام ، و والمواد بن مالك ، وأشيد بن حضير ، والبراء بن معرور ، وأبو أمامة بن سهل .

۱۱۹۷ – [الْو##2] – حَدَّثَنا موسى بن هارون ؛ قال : حَدَّثَنا مُحَمَّد بن عباد ؛ قال : حَدَّثَنا سفيان ، عن ابن جدعان قال : سمعت أنشا يقول : يا رُبُّ

١١٩٥ - ١١٩٦ - (٧٤٩) (٧٥٠) - إسناده صحيح - متفق عليه .

رواه البخاري ( ۳/ ۱۹۹ – ح ۱۳۰۰ ك : الجنائز – بآب ( ٤٠) ، ومسلم ( ١/ ٢٩٦ – ح ٢٧٧ – ك المساجد – باب (٤٥) – ح ٣٠٢) من طرق عن عاصم به . ورواه عبد الرزاق ( ٩٧٤٢)

١١٩٧ - [٤٤٣] - أثر أنس : صحيح بما بعده.

من أجل ابن جدعان وهو علي بن زيد : فيه ضعف من قبل حفظه .

سبعين من الأنصار؛ قتل يوم أُحد سبعون، وقتل يوم بئر معونة سبعون، وقتل يوم اليمامة سبعون وقتل يوم كذا وكذا. حتى عد خمس (كذا) مواطن.

119۸ – [122] – خمُثُنًا موسى بن هارون ؛ قال : حمُثُنًا كامل بن طلحة الجحدري وإبراهيم بن الحجاج الشامي ؛ قال : حَمُثُنًا محمّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أنه قال : يا رُبَّ سبعين من الأنصار يوم أحمد ، وسبعين يوم بعر معونة ، وسبعين يوم مُؤتَّة ، وسبعين يوم اليمامة .

١١٩٨ - [٤٤٤] - أثر ثابت عن أنس : إسناده صحيح .

#### باب

## ذكر بيعة الأنصار للنبي رأي على الإسلام بمكة وتصديقهم إيَّاه

١٩٩٩ – (٧٥١) – أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ؛ قال :
 تحدُثنا ابن أي عمر العدني وإسحاق يعني ابن إبراهيم المروزي ؛ قالا : حدَّثنا يحتى بن سليم ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري .

البغري ؛ قال : كَدُّنَا خلف بن هشام البزار ؛ قال : كَدُّنَا داود بن عبد الرحمن ، عن البغري ؛ قال : كَدُّنَا داود بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن ختيم ، عن أبي الربير محمد بن مسلم : أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ لئ في لمن عبر سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم وبحَجَنَة وعُكاظ ومنازلهم من منى ، فيقول : ( مَن يُؤُويني ويتصرني حتى الله وسالات ربين ، وله الجنّة ، . فلا يجد أحدًا ينصره ، ولا يُؤويه ، حتى إن الرَّجُلُ يَتِحلُ من مصرَ أوْ من اليمن إلى ذي رَحيهِ ، فيأتيه قومه فيقولون له : احذر غلام قريش لا يفتنك ، ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عزّ وجلَّ فيشيرون إليه بناهما به ويُقرئه الرجل منا فيؤمن به ، ويُقرئه الرجل منا فيؤمن به ، ويُقرئه

١١٩٩ - (٧٥١) - إسناد قوي - ينظر ما بعده .

لأجل ابن خليم وهر عبد الله بن عثمان: يأتي في الذي بعده، ويحيى بن سليم هو الطائفي: حسن الحديث إن شاء الله ؛ إلا في روايته عن عبيد الله بن عمر فهو ضعيف فيه. وهذا ليس منها.

٠٠٠ - ١٢٠١ - (٧٥٢) (٧٥٢) - حسن الإسناد على شرط مسلم.

وعبد الله بن عثمان بن خييم: حسن الحديث كما قال ابن عدّي وغيره وهو من رجال مسلم وقد صرح أبو الوبير في هذه الرواية بالتحديث. من جابر فانتفت شبهة تدليسه ولله الحمد. والحديث أخرجه أحمد ( ٣/ ٣٣٢، ٣٣٩)، وقال الهيشمي: و رجال أحمد رجال

الصحيح ( ٦/ ٢١ - المجمع ). وأخرجه الحاكم ( ٢/ ٢٢٤) وصححه

القرآن ، فينقلب إلى أهلِه فيُسلمون بإسلامِه ، حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يُظهرون الإسلام، وبعثنا اللَّه عزُّ وجلُّ إليه فاتمرنا، واجتمعنا سبعون رَجُّلًا منَّا فقلنا : حتى متى نذر رسول اللَّه ﷺ يطرد في جبال مكَّة ويخاف؟ فرحلنا حتى قليمنا عليه في الموسم ، فواعدنا شُعَبَ العقبة ، فقال عُمُّه العباس ، رضي اللَّه عنه : يا ابنَّ أخى ، لا أدرِّي ما هؤلاء القوم الذين جاءوك ؟ إنهي ذو معرفة بأهل يثربَ ، واجتمعنا عنده من رَجُل ورَجُلَيْن فلمَّا نظر العباسُ في وجوهنا ؛ قال : هؤلاء قوم ، لا نُعرفهم ، هؤلاء أحداثُ . قلنا : يا رسول الله علامٌ نُبَايعك؟ قال : « تبايعوني على السَّمِعُ والطُّاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العُشر واليُشر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولواً في اللَّه لاَّ تأخذُكُم فَيْهُ لَوِّمة لَائْمٍ، ۗ وعلى أن تنصروُّني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني ثمًّا/ تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة ٥ . فقمنا نبايعه، فأحذ بيده أسعد بن زرارة، وهو أصغر السَّمِينَ إِلَّا أَنَّا، فَقَالَ: رويدًا يا أهل يثرب، إنا لم نصرب إليه أكباد المَطِيِّ إلا ونعلم أنه رسول الله ، وإنَّ إحراجه اليوم مفارقة العرب كافَّة ، وقتل خياركم ، وأن تُعَشِّكُم السيوف؛ فإما أنتم قوم تصبِرون عليها إذا مستكم ؛ وعلى قتل خياركم ، ومفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على اللَّه عزّ وجلّ ، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذرُ لكم عند اللَّه عزَّ وجَلَّ ؛ قَالُوا: يَا أسعد، أيضًّ عنا يدك، فوالله لا نذرُ هذه البيعة ولا نستقيلها، فقمنا إليه رجلًا رجلًا ؛ فأخذ علينا شرطه العباس، ويعطينا على ذلك الجنة.

۱۲۰۱ – (۷۵۳) – وحمدتنا أبو أحمد هارون بن يُوسُفَ ؛ قال : حدَّننا ابن أي عمر ، قال : حدَّثني يحمى بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن أي الزبير ، عن جابرٍ : وذكر الحديث بطوله مِثْلُه .

ورافقه الذهبي ورواه البيهتي في «الدلائل» ( ۲/ ٤٤٢) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار به، وقال ابن كثير في «البداية» ( ٣/ ١٥٩): « رواه أحمد والبيهقي، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، ولم يخرجوه». ، وقد صمحه شيخنا العلامة الألباني - حفظه الله - في «الصحيحة» ( ٢٣).

١٣٠٧ – (٧٥٤) – وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن بكار القافلاتي ؛ قال: حدَّنا أبو الأصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل الأشدى ؛ قال: حدَّنا أبي ؟ قال: حدَّنا أبي ؟ قال: سدَّنا علوان بن داود البخلي، عن الليني يعني: أبا المصبح، عن أبي الزند ؛ قال: لما اشتدَّ المشركون على النبي ﷺ بكّة ؛ قال لعمّه العباس: يا عهم، امض إلى عُكاظ، فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عزّ وجلٌ ؛ وأن يمعوني ويؤوني حتى أبلغ عن الله عزّ وجلٌ ما أرسلني به ، نقال له العباس/: نمم ؛ فأنا ماض معك ؛ حتى أدلك على منازل الأحياء.

قال محمد بن الحسين: فذكر حديث عرضهِ على القبائل قبيلة قبيلة ، فكلُّ لم يُجِنّه ، وكان مع النبي ﷺ العباسُ بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلى بن أي طالب رضى الله عنهم ثم انصرف عنهم .

اختصرت أنا الحديث ؟ قال فيه : فلتا جاء العام المقبل لقى النبي ﴿ الله بن رواحه ، النّمَةِ الخَرْجِيُون : أسمدُ بن زرارة ، وأبو الهيثم بن التيهان ، وعبد الله بن رواحه ، وسعد بن الربيع ، والنعمان بن حارثة ، وعبادة بن الصامت ، فلقتهم النبي ﴿ فَي فَي اللّم عند جمرة العقبة ليلا ، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله ، حتر وجل – وإلى عبادته ، والمؤازرة على وينه الذي بعث به أنبياءه ورسله ، فسألوه أن يَعرضَ عليهم مما أرجى إلى ، فقرأ عليهم من سورة إبراهيم : [ ] ﴿ وَإِذْ قَالَ إِثْرِاهُم رَبُّ الْجَعْلُ هَذَا النّائِل الله على المناب رضى الله عنه وهم يُكلّمونه ويكلّمهم ، فعرف صوت النّائي ﴿ فَهَالَ :

١٢٠٢ – (٧٥٤) – إسناد مقطوع وفيه جهالة وفيه من لم أعرفه.

ورواه أبو نعيم بنحوه في و دلائل النبوة » (ح ٢٧٦) عن الشعبي مرسلاً ، وقواه الحافظ في « الفتح » . ينظر ؟ صحيح السيرة النبوية » لمحمد بن رزق الطرهوني – جزاه الله خيرًا – فإنه قد أجاد في جمع « قصة البيعة » والتأليف بينها . وانظر « مجمع الروائد» ( ٦/ ٤٧) .

يا ابن أخي، من هؤلاء الذين عندك؟ قال : سكَّانُ يُثْرِبَ من الأوسِ والحزرج، وقد دعوتهم إلى ما دعوت إليه مَن قبلهم من الأحياء، فأجابوني وصدَّقوني وذكروا أنهَّم يخرجونني معهم إلى بلايهم، فنزل العباس وعقلَ راحلتُه .

ثم قال: يا معشرَ الأوس والحزرج هذا ابن أخي وهو أحبُ الناس/ إلى ، ثم ذكر ما جرى بينهم وبين العباس من الخطب الطويل .

قال: فقام أسعد بن زرارة وهو أصغر القوم .

فقال: فيما خاطب به العباس: وأما ما ذكرت أنَّك لا تضمئن إلينا في أمِره حتى نأخَّذَ مواثيقنا، فهذه خصلة لا نردها على أحدٍ أرادها على رسول اللَّه ﷺ، فخذ ما شفتَ والتفت إلى النبئ ﷺ.

فقال: يا رسول الله، خُذْ لنفسِك ما شئت واشترط لربكَ ما شئتَ .

فقال ﷺ: «أشترط لربتي عزّ وجلّ؛ أن تعبدوه ولا تُشَرِكوا به شيئًا، ولنفسي أن تمنعوني ممّا تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم » .

قالوا: فذلك لك يا رسول الله.

تال: فقال العباس; عليكم بذلك، دُمُةً اللَّه مع ذِئْبِكم؛ وعهدُ اللَّه مع غُهُرِيكم؛ وعهدُ اللَّه مع غُهردِكم في هذا الشهر الحرام، والبلدِ الحرام تُبايعونه وتُبايعون اللَّه رئكم يدُ الله عرَّ وحلُّ فوق أيديكم لتَجدُّنُ في نصرته، ولتشدن من أزره، ولَتُوفَّقُ له بعهده بدفع أيديكم وصرح السنتِكم ونصح صدُوركم، ثم لا تمنعكم رغبة أشرفتم عليها؛ ولا رهبة أشرفت عليكم، ولا يؤتى من قبلكم».

قالوا جميعًا: نعم.

قال: اللَّهُمُّ إِنْكُ سامعُ شاهدٌ، فإنَّ ابن أخي قدِ اشترَعَاهُم دَمَه واستحفظهم نفسه ، اللَّهُمُّ فكن لابن أخي عليهم شهيدًا، فرضِي القوم بما أعطاهم رسولُ اللَّه ﷺ من نفسه ، ورضى النبي ﷺ وقد كانوا قالوا له : يا رسول الله ، إذا أعطيناك ذلك فما لنا ؟ قال: ولكم رضوان الله والجنة»: قالوا: ورضينا وقبلنا »، فأقبل ابن النبهان على أصحابه فقال: ألستم تعلمون أن هذا رسول الله إليكم، وقد آستم به وصدقتموه، فقالوا: بلى ؛ قال: أولستم تعلمون أنه في البلد الحرام ومسقط رأسه وعشيرته ومولده.

قالوا: بلى .

قال: فإن كنتم خاذليه أو مشلِميه يومًا من الدهر لبلاء ينزل بكم فالآن؛ فإن العرب سترميكم فيه عن قوس واحدة، فإن طابت أنفسكم عن الأنفس والأموال والأولاد في ذات الله عز وجلً، فما عند الله من الثواب خيرً من أنفسكم وأموالكم وأولادكم، فأجاب القرمُ جميعًا: « لا بل نحن معه بالوفاء والصدق » .

ثم أقبل على النبي في ، فقال: يا رسول الله ، لعلك إذا حارتنا الناش فيك ، وقطعنا ما يبننا ويبنهم من الحلّفِ والحوار والأرحام ، وحملتنا الحرب على شيشائها ، وكشفت لنا عن قناعها ؛ ولحقت ببلدك وتركتنا ، وقد حاربنا الناش فيك ، فبشمَم رسول الله في ثم قال : والدم الله ، المهدم الهدم » .

فقال عبد الله بن رواحة : حلُّ بيننا يا أبا الهيثم حتى نبايتم رسولَ اللَّه ﷺ . فسبقهم أبو الهيثم إلى يعته .

فقال: أبايعك يا رسول اللَّه على ما بايع عليه الاثنا عشَر نقيبًا من بني إسرائيل موسى بنّ عمران عليه السلام .

وقال عبد الله بن رواحة: أبايعك يا رسول الله، على ما بايع عليه الاثنا عشر من الحواريّن عيسى ابن مريم عليه السلام ، وقال أسعد بن زرارة: أبايع الله يا رسول الله، وأبايعك على أن أتم عهدي بوفائي وأصدق قوليّ بفعلي في نصرك، وقال التعمان بن حارثة: أبايع الله يا رسول الله، وأبايعك على الإقدام في أمر الله لا أراقب فيه القريب ولا البعيد، وفإن شئت والله بأنا بأسيافنا ساعتنا هذه على أهل مئى ه.

فقال النبى ﷺ: « لم أَرْمر بذلك » . وقال عبادة بن الصامت: أبايعك يا

رسول الله ، على أن لا تأخذني في الله لومة لاهم . وقال سعد بن الربيع : أبايغ الله وأبيك يا رسول الله ، على أن لا أعصي لكما أمرًا ولا أكذبكما حديثًا ، وانصرف الله بلدهم مسرورين ، فنشروا ما أعطاهم رسول الله ، من الوحي وحشتت إجابة قوبهم لهم حتى وافوه من قابل وهم سبعون رجلًا ، فصاح إيليس تلك الليلة حين رأى جماعتهم صبحة أسعت جماعة قريش ، وذلك في أيام التشريق ، فنادى يا حريكم ؛ قال ، ويشبه صوته بصوت متبه بن الحجاج السهمى .

قال عموو بن العاص : فكان أول من أتاني فرغا يجزّ ثوبّه أبو جهل وقد أفزعني ما أفرعه ، وأحدثني العروي وهمي الرِعمدة ، وقمت لأبُولُ ، فلمّنا فرغت<sup>(٠)</sup> جاءني أبو جهار فأعجلني .

فقال: قم أنائم أنت؟ أما أفزعك ما أفزعنا؟ وتوجه إلى عتبة بن ربيعة، فأخبره بصوت منتِه بن الحجاج؛ يخبر إن محمدًا وأهل يثرب قد أجمعوا على الحمل عليكم، واستباحة حرئيكم.

قال عمرو بن العاص: فأتينا رجلًا وقورًا، معه ذهنه لم يرعه ما راعنا، يعني : عنبة .

فقال عتبة: هل أتاكم فأخبركم بهذا ؟

قالوا: لا ، ولكنَّا سمعنا صوته ؛ قال: فلعله الخيثعوز، يعني: إبليس الكذاب.

ثم قال: انهضوا نمضى القوم نحو السبعين. قال عمرو: والله لقالوا سبعين، فظننا أنهم سبعمائة، فدفعنا إلى القوم معدين، فكان أول من سبق إليهم، وكلم القوم أبو سفيان بن حرب.

فقال : يا أهل يثرب ؛ ساء ما ظننتم ، إذ مَنَّتُكم أنفسكم أنكم تخرجون بأخينا

<sup>(</sup>a) في (ك) « فلما فحجت » .

من غير ملاءِ منًا ولا مشورة تقحمًا منكم علينا وظهورًا ، ولئن ظننتم أنا نقر بذلك أو نرضى به ، لبص ما رأيتم .

فقال النعمان بن حارثة: بل نخرجه وأنفك راغم، والله لو نعلم أنه أمر لرسول الله أن نخرجك معنا لأعلَّفنا في عنقك حبلًا، ثم سقناك ذليلًا .

قال: فارتدع أبو سفيان وقال: ما تلك لكم بعادة، ولو تكلمت بهذا في جمع من الموسم لكذّبك غير واحد، إن العرب لتعلّم أنا أعرّ أهل البطحاء وأمنعه، أفما عندكم من الجواب غير هذا؟.

قال: يقول عبد الله بن رواحة: بل تنصرفون عنّا، فإنه أجمل في الرأي، وأحسن لذات البين وأمثل.

قال أبو سفيان: ونغادره عندكم؟ .

فقال عبد الله بن رواحة: نعم تغادرونه عند قوم يحبهم ويحبونَه، غير خاذلين له، ولا أضناء عليه.

قال أبو سفيان: فماذا نقول لنسائنا ؟ قال: تقولون لهُنُّ:

فلما رأينا القوم دون نبيهم كأسد حمت عريشها وعرينا صددنا صدودًا كان خير بقية لنسواننا من بعدنا وبنينا ولم نر إلا ذاك وجهًا أو الردى وطلم لننا ورنينا وقلنا انصراف القوم خير من الردى أو الحرب تدري أعظمًا وشئونًا

قال: وتعاظم الأمر بين القوم حتى كاد بعضهم أن ينهص إلى بعض، فلما رأى ذلك أبو جهل وخشي الفضيحة لكثرة القوم وقلة أصحابه تقدم فقال: أيها القوم؛ إنًا لم نأتٍ لهذا، اسكتوا واسمعوا قولى هذا وخلوا أو دعوا، فسكت القوم.

وابتدأ خطيئا فقال: اللات مجدُنا والعزَّى عصمتُنا ، ونحن أهل اللَّه وفي بيته المحجوب ، وواديه المُحرِّم أعرّ به حرمتنا ، ودفع به عن بيضتنا ، وجعلنا ولاة بيته ، ومنتهى طرق المناسك ، وأهل أأويّة الموسم، وسقاية الحاج، وحجابة البيت، ورفادة الكلّ ، لا تنكرون ذلك، ولا تدفعونه، ثم إنكم – يا أهل يثرب – قد كنتم إخواننا وجيراننا، وتودونا ونودكم حتى ارتكبتم منا أمرًا لم نكن لنرتكبه منكم تقحمًا منكم علينا، وظهورًا بحقنا، ثم أردتم أن تخرجوا بأخينا من غير مالا مِنّا ولا مشورة ولا رضًا، خلوا بيننا وبينه على مثل هذه الحرّة وفي مثل اليوم، فإن لكم في سائر ذلك من الأيّام ما تلتمسون ذلك من في غير ثائرة ولا قطيعة، هذه أيّاًم عظيمة الحرمة واجبة الحرّة واجبة ، القطيعة فيها مرفوعة، والعقوبة إليها سريعة، ثم سكت.

فقام سعد بن عبادة ؛ فقال: الحمد لله الذي هدانا من الضلالة ، ويصَّرنا من العمى ، واستنقذنا بنور الإسلام من ظلمة ر الجهالة ع<sup>(٠)</sup> ، فعبدنا ربًّا واحدًا ، وجعلنا ما سواه من الأنداد والأوثان دين الشيطان أنصابًا نصبها الناس بأيديهم لا تملك لهم ضرًّا ولا نفعًا ، ثم إنكم معشر قريش قد تكلُّمتم وشرُّ القول ما لا حقيقة له ، زعمتم أنَّا انتهكنا حرمتكم في ابن أخيكم، إنْ أجبنا دعوته، وشوفنا منزلته واتبعنا أمره ، فما أسأنا في ذلك بكم ولا به ، إذا كانت تلك منزلته عندنا ، ولقد قطعنا فيه من هو أقرب نُّسبًا وأرحامًا منكم؛ فما التمسنا بذلك سَخَطَهم، ولا أردنا بذلك رضاكم، فإن كنتم إنما فزعتم إلى مُساءته لمكاننا منه، فطال ما أردتم به تلك وهو بين ظهر اننكم ، ثم لا تصلون إليه قالآن إذ عقدنا حبلنا بحله التمستموه فأنتم اليوم منها أبعد، دماؤنا دون دمه، وأنفسنا دون نفسه، فإن كان هذا منكم مصانعة للناس، وأنفًا لسخطهم، فنحن لله عزُّ وجلُّ بعد الذي أعطيناه من أنفسنا أشدَ خوفًا ، وعلى عهودنا بالوفاء أشدّ حدَبًا ، فلا سبيل إلى مآلا سبيل إليه ، ولكنا سنعرض عليكم رأيًا بما لو توسلتم إلينا به من الصهر والجوار، إن شئتم أن تبايعوه كما بايعناه، ونحن له ولكم تَبَعُ، وإن كرهتم ذلك، وكان ظنكم دائرة تخافونها من الناس طلبتم إلى ابن أخيكم وكنا لكم شفعاء ، فأخذتم ما تأمنون به عنده غدًا ، وإن كان هذا منكم الحسدَ والبغيّ كنّا لابن أخيكم لجنّة، فإن ظُفر فأخوكم وإلا هلكنا دونه وسلمتُم وكُفيتم الشوكة فليسعكم رأيُكم ولتسَعكم أحلامُكم.

 <sup>(</sup>٠) في (ك) الجاهلية .

فلما كثّر لغطُ القوم، قام عُثبةً بنُ ربيعة فقال: يا معشر الأوس والحزرج، أنتم الإخوة والجيران والأصهار، وقد عرضتم في أمرٍ هذا الرجل، وهذا أمرٌ نريد أن نفكر فيه، وننظر ثم نعرض عليكم رأينا، فأمهلونا حتى نتشاور فيه حتى يجتمع أمرنا على أمرٍ يكون لنا ولكم فيه سعةٌ ورضًا. قالوا: ذلك إليك، فتنحى عُتبةُ بأصحابه حجِزةً - يعني: ناحية - فقال: هل رأيتم ما رأيت؟

قال أبو جهل: قد رأينا ما رأيت .

قال: فإن كنت رأيت ما رأيت فقد والله سمعت منطقًا يقط دمًّا، ورأيت قومًا قد أشرفوا في أنفسهم على حظً عظيم، لا يعيلُه عندهم شيء ما هم ميتون دُونَه ساعتنا هذه أفتطيب أنفسكُم بالموت؟

قال أبو جهل : وقد ضرع إلى المنازعة : أفنرجع بغير شيءٍ؟

قال: أظنُّك والله سترجع بغير شيء أو بشيء عليك لا لك ، فإن أذنتم لي كلمت القوم وآتيتهم من وجو لعلهم يحسنون إجابتكم فيه.

قال عمرو بن العاص: فبدرت القوم فقلت: نعم يا أبا الوليد، تكلَّم بما شفت، وقلْ ما شفت فنحن طوع يديك، ولن نخرج من رأيك.

فقام عتبة إلى القوم فقال: يا معشر الأوس والخزرج، إنه لم يَزُلِ الذي يبننا الله في حرمة هذا السبت ، إذ جعلنا ولاة أمرٍه وأكرمنا به ، ولَسْنَا نحبُ أن يصل إليكم على أيدينا ، ولا السبت ، إذ جعلنا ولاة أمرٍه وأكرمنا به ، ولَسْنَا نحبُ أن يصل إليكم على أيدينا ، ولا على ألسنتنا أمرُ نندم عليه ، وتندمون حين لا تنفع الندامة ، قد عرضتم في هذا الرجل وقد علمتم أنَّ الذي يدعو إليه مخالفٌ لجميع أهل الموسم ، إذ طعن في دينهم وعاب الهتيم وسفّه رأى آبائهم ، وقد عرض نفسه على جميع القبائل ، فلم يقبله منهم أحدٌ ، وبالله لا آمن أن لو صاح صائح في جميع الموسم فأخير بجكانه ومكانكم أن يميلوا عليكم مَيْلةً واحدة ، وهذا أمرّ ليس نتتَهرُه ونحن على وفاز تحت الليل ، وسنعرض على واز تحت الليل ، وسنعرض عليكم الرأى الذي رأيناه وانفتنا عليه ؛ إن شتم أن تخلوا بيننا وين هذا الرجل ،

وتجعلوا بيننا وبينكم أجلًا، وتعطيكم عهد الله ومينانه علينا وعلى من بعدنا، لا نؤذيه ولانعرض له إلا بخير، ولا لأحد من أصحابه حتى تنتهى مدّة الأجل، والأجل ثلاثة أشهر، فمن أحب أن يسير إليكم ويكون معكم من أصحابه الذين صدقوه لم تعرض له، ولا لمن تبعه في هذه الأشهر، ولا تعرض لمن سار إليكم، ولا لمن أقام معه منكم، وفي ذلك يقضى الله في هذه الأشهر ما أحبّ إليه.

فنظر القوم بعضهم إلى بعض، وقالوا: قد أعطينا رسول الله ﴿ مَنْ اَمُوا لا نحب إلا الوفاء به، وهذا رسولُ الله ﴿ يَسمعُ مقالتُكم، والرأي رأيه، والأمر أمره ليس معه لنا أمرٌ .

فلما سمع رسولُ اللَّه ﷺ مقالة أهل يثرب ومقالة قريش ابتدأ خطيبًا ، فكان أول ما ابتدأ به فاتحة سورة الأنعام حتى قرأ منها عشر آيات وهي في قريش، وقد كان بدأ قوله أنْ قال : إنكم تكلمتم يا معشر من أسلم من الأوس والخزرج ، فأصبتم وفقتُم وأرضيتم اللَّه ورسوله، وقد تكلمت قريش وسألوكم ما سألوكم، والله أُعلَمُ مَا الذي تريد قريش فيما تكلمَتْ به، وفيما سألوا، فإن تُرد الوفاء لله ولرسوله فالله لهم بالخير، يوفيهم أجورهم، ويزيدهم من فضله، وإنّ أرادوا غير ذلك فالله لقريش بالمرصاد، ولرسوله بالنصر والكفاية [ النحل: ٣٦ ] و ﴿ قَدْ مكر الذين من قبلهم فأتى اللَّه بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ﴾ . أعطوا القوم ما سألوا ، فالذي صبر عليه رسولُ اللَّه من أذاهم في السنين الماضية أطول من هذا الأجل الذي سألوه ، فأعطوهم وَحَدُوا عَلَيْهِمُ التُّهُودُ الَّتِي أَعْطُوهَا مِن أَنفسهم، فإنَّ في ذلك تنفسيًا لكم ولهم، ومعذرةً من اللَّه عزَّ وجَّلُ إليهم، وحجَّةً له عليهم، فأعطاهم القوم ما أرادوا، وانصرف رسول اللَّه ١١٨ مع قريش، فكان أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة -. أبو سلمة بن عبد الأسد المخرومي ، ومصعب بن عمير من بني عبد الدار ، وعمار بن ياسر، وعياش بن أبي ربيعة أخو ّ أبي جهل لأُمَّه، وعثمان، وطَّلحة والزبير، وعمر بن الخطابُ، وعبد اللَّه بن عمر، وجماعة من المهاجرين. وأسلم في تلك الأشهر وهاجر أكثر من الكثير، وواستهم الأوس والخزرج في أموالهم ودورهم. فلما رأى ذلك

المشركون كبر عليهم، وهثموا بالغدر حتى أجمعوا لذلك في دار الندوة، فأجمع لذلك المكر الذي أرادوه وجومُهم وأشرافهم وأتاهم إيليس – لعنه الله – في صورة سراقة بن جعشم المدلجي، من كنانة قريش، في زِيُّ رجلٍ من أهل نجد عليه برد، فلما رأوه قالوا: ما أنت؟

قال: شيخ من أهل نجد، بلغني ما اجتمعتم له في أمر هذا الرجل، فأردت أن أحضر ذلك، ولعله لا يُعدمكم متي رأي، فكلًم عتبة فقال: أرى أن تخرجوه من يينٍ أُظْهُرِكم فتكفيكموه الأحياء، فإن ظفر كان ذلك لكم، وإن كان غير ذلك كفتكموه الأحياء ولم يندوا شيئًا من أمره.

فقال النجدي: ما هذا برأي، أما سمعتم حلاوة منطقه، وأخذه بالقلوب، نما آمن لو وقع في حي من الأحياء فاستقاد أهواءهم، أن يسير بهم إليكم حتى يفرق جماعتكم.

قال آخر: أرى أن يوثق، ويحبس حتى يجيئه أجله وهو في حبسه.

قال النجدي: ليس هذا برأى، أما علمتم أن له حامة وأهل بيت لايرضون بذلك، فيقع الحرب بينكم، فيكون في ذلك توهين لأمركم، وتفريق لجماعتكم.

قال أبو جهل: إني لأرى رأيًا ، لئن أخذته لهو الرأي.

قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ .

قال : يؤخذ من هذه الأحياء الحسنة أحياء قريش من كل حي رجل شاب ، فيعطى كل رجل سيقًا فيأتونه في مضجعه الذي يبيت فيه ، فيضربونه ضربة رجل واحد ، فلا يقدر أهل بيته على أن يقتلوا هؤلاء ، فيتفرق دمه في القبائل ، ويكون دية .

فقال النجدي: لله دَرُّه أصاب الرأي.

ثم قال النجديُّ وهو إبليش لعنه الله:

الرأي رأيان؛ رأيٌ ليس يعرفه هاد ورأى كصدر السيف معروف يكون أول بيسرى لآخره يومًا، وآخره مجد وتشريف

فأتى رسولَ الله ﴿ جَرِيلُ عَلِيهِ السلام، فأخبره، فأتى أبا بكر رضى الله عنه نصف النهار، فأخبره الحبر، فخرج إليهم أبو بكر رضى الله عنه فأصابهم حين خرجوا من دار الندوة فعاشى إبليس لعنه الله ساعة، ثم قال: أبن تريد؟

قال: أصحابي في هذا الوادي.

قال: أي عدو الله، الحمد لله الذي أظهر دينه وخذلك، فخفى عليه. هذا آخر الحديث.

قال محمد بن الحسين رحمه/ اللَّه تعالى : ثم هاجر النبي ر الله ومعه أبو بكر رضى اللَّه عنه .

17.٣ – (٥٥٧) – حَدَّثُنا أبر أحمد هارون بن يوسف ؛ قال : حَدَّثنا ابن أبي عمر ؛ قال : حَدَّثنا جن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ؛ قال : حَدَّثنا جنس بلمة ، عن ثابت ، عن أنس ؛ قال : كان أبو بكر رضى الله عنه زديف رسول الله في حين هاجر ، وكان أبو بكر يعرف الطريق ، ورسول الله في لا يعرفها ؛ قال : فيمُو بالقرم فيقولون : يا أبا بكر ، من هذا الفنى أماتك ؟ قال : فيقولُ : هذا يهديني السبل ، فلما ذمّوا من المدينة نولوا بالحرّة ، وأرسلا إلى الأنصارِ فجاؤوه ، فقالوا : قومًا آبتينًن مُطاعَيْن .

۱۲۰۳ - (۷۵۵) - صحیح علی شرط مسلم .

رواه أحمد (۱۲۲/۳، ۲۸۷) ، والدارمي (۶/۱ ه – ۸۵) ، والحاكم (۲/۳) مختصرًا وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وانظر وأحاديث الهجرة» (ص۱۸۳) .

قال أنس: فوالله ما رأيت يومًا أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد ﴿ ، ولا رأيت يومًا أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه النبي ﴿ .(١)

<sup>(</sup>١) - قول أنس هذا صحيح يأتي في موضعه من الكتاب .

### باب: ذكر فضل جميع الصحابة رضى اللَّه عنهم

قال محصد بن الحسين وحمه الله : قد ذكرت من فضل المهاجرين والأنصار ما حضرني ذكره، وأنا أذكر فضل جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار، وغيرهم من سائر الصحابة، رضى الله عنهم.

1 . ١ ٧ - [٤٥٥] - تحلّقا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؟ قال: 
تحلّقا محمد بن يزيد أبو هشام الزفاعي وبعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن 
عرفة ؟ قالوا: تحدّقنا أبو بكر بن عياش ؟ قال: تحدّقنا عاصم، عن زر بن حييش، عن 
عبد الله بن مسعود ؟ قال: وإن الله تعالى نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد 
عبد قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وبعثه برساته، ثم نظر في قلوب العباد 
فوجد قلوب العباد ، فوجد قلوب أصحابه غير قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دينه » .

۱۲۰۵ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۹ - [۴۵۵] - [۴۵۵] - [۴۵۷] - أثر ابن مسعود : حسن وهر صحيح لفره

رواه أحمد ( 1 / ٣٧٩)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - ( ح ( ٦ - ( ٦ ) ١٠٠ ) من " المسند". ورواه البزار ( ح ( ١٨١٦ ) والطبراني في الكبير ( ٩ / ١٢١ - ( ٢٠٠ ) من " المسند". ورواه البزار ( ح ( ١٨١٨ ) والطبراني في الكبير ( ٩ / ١٢١ - ( ١٠٠ ) و المحلف فيه على عاصم بن أبي الله بود فنارة والملجة في ينا المحبود عنار، وتارة يرويه عن أبي واثل به وقد سبق أن يئا اضطرابه في حديهما ( انظم الحديث المقتلم برقم ( ١٨٢) حديث ابن سمود : كان أول من أظهر إسلامه سبعة » تحمد باب : ذكر تصديق أبي بكر لرسول الله هي وأنه أول الناس إسلاماً . ولكنه لم الملك بن الخارث عن ابن مسعود به كذلك . ينظر و العالم الملائمة تشيخ آخر وهو ( ١٨١ ) م ( ٢٠١ – ح ( ١٨١ ) م ( ٢٠١ – ح ( ١٨١ ) م ( ٢٠١ – ح ( ١٨١ ) م ( ١٠٠ ) م ( ١٠٠ ) م ( ١١٠ – ح ( ١٨١ ) م ( ١٠٠ ) م ( ١٠٠ ) م ( ١٠٠ ) م ( ١٠٠ ) م المنافذ بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مختصرًا أخرجه الحليب في و الفقيه ( ح / ١٥ ) ( ١٠٠ ) وقال عنه شبخنا : وإسناد حسوب » وقالفيه في و الفقيه ( ٢٠ / ١٥ ) وقال عنه شبخنا : وإسناد وصحبت فيس فيه ، وحسنه فيس في المنافذ من المنافذ المنافذ عن المن منسود نفيس فيه ، وحسنه فيس فيه ، وحسنه فيس فيه ، وحسنه فيس في المنافذ عن أمن مسعود به كذلك . وقالته بدث نفيس فيه ، وحسنه فيس فيه ، وحسنه و المنافذ عن المنافذ المنافذ المنافذ عن أمن المنافذ المنافذ

١٢٠٥ – [٤٤٦] – وحدثني أبر بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قال : خلَّتُنا أبو هشام الرفاعي وأحمد بن عبد الجبّار الصوفي ؟ قالا : خلَّتُنا أبو بكر بن عباش ، وذكر الحديث مئلة .

الله الأشناني ؛ تال: كَذُبُنا أبر العباس أحمد بن سهل الأشناني ؛ تال: كَذُبُنا الحسين بن على بن الأسود العجلى ؛ قال: حَدُبُنَا يحمى بن آدم ؛ قال: حَدُبُنا الحسين بن على بن الأسود العجلى ؛ قال: حَدُبُنا يحمى بن أعي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبدالله ؛ قال : ﴿ إِنَّ اللّٰهُ عَزْ وَجِلْ نَظْرٍ فَي قلوب العباد فوجد قلب محمد ﷺ خير قلوب العباد، فاصطفاه لفسه، وابتخه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ﷺ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نيّعه يقاتلون على دينه، فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون مينًا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون مينًا فهو عند الله حسن،

بر ۱۲۰۷ – (۲۰۷) – حَدِّثنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال: حَدْثَنا عبد الملك بن شعب بن اللبث بن سعد ؛ قال: حدثني أبي، عن جدّي؛ قال: حدثني أبي عجلان، عن أبيه عجلان، عن أبي هريرة ؛ قال: سئل رسول الله ﷺ أيّ الناس خير؟ قال: وأنا ومن معي، ثم الذين على الأقر، ثم الذين على الأقر، ثم كأنه رفض من بقى.

السخاوى في «المقاصد الحسنة» ( ٩٥٩). وهو في «العلم» لابن عبد البر ( ١٦١٨) ولا يصح مرفوعًا.

١٢٠٧ - (٧٥٦) - إسناده حسن - صحيح بما بعده.

رواه أحمد ( ٢/ ٢٩٧) ٢٤٠)، ومحمد بن عجلان: حسن الحديث كما هو مقرر عند المحققين من أهل هذا الشأن وأبوه مثله، وفي الرواية الأخرى لأحمد (ثم الذين على الأثر، ثلاثًا. وهي من رواية يونس عن اللبث به.

والحديث صحح إسناده الشيخ شاكر – رحمه الله – في وتحقيق المسند، ( ۹۷۲٤) ۲۶:۸). وإن كان ابن حجلان لم يضبط حديث أبي هريرة إلا أن أحاديث الباب كلها تشير إلى هذا المعنى وتشهد له . وإلله أعلم .

17٠٨ – (٧٥٧) – محَدُّثَنَا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني؛ قال: حَدُّثَنَا يَحِيلُ بن عبد الحميد الحماني؛ قال: حَدُّثَنَا مُشَيّم، \$ قال: محدُّثَنَا أبو بشر، عن عبد الله ابن شقيق العقيلي، عن أبي هريرة ؟ قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ أمتي القرن الذي يُعثت فيهم، ثم الذين يلونهم». ثم الله أعلم أذَكَرَ الثالثَ أمْ لا؟

9 . ١٢٠٩ – (٧٥٨) – وحَمَّثُنَا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ، قال : كَدَّثُنا زياد بن أيوب ؛ قال : حَدَّثُنا هشيم ؛ قال : أنبأنا أبو بشر عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : و خير أمتي القرن الله ين يلونهم » . والله أعلم أذكر النالكَ أَمْ لا ؟

م ۱۲۱ - (۷۰۹) - وحَمَّلُتُنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال: حَمَّلُتُنا محمد بن مصفي ؛ قال: حَمَّنَا يحيى بن سعيد، عن شيبان بن عبدالرحمن، عن منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - قال: سألت رسول الله

١٢٠٨ - (٧٥٧) - صحيح لغيره - إسناده فيه ضعف -

وقد رواه مسلم من طرق عن هشيم به ( ٤/ ١٩٦٣ - ح ٢٥٣٤) ك: فضائل الصحابة باب ( ٢) وهو متفق عليه من حديث عمران بن حصين بمعناه - البخاري ( ٣٦٥٠)، ومسلم ( ٣٥٠٠). يأتر قريتا ( ٨١١).

وإسناده فيه ضعف لأجل يحى بن عبد الحميد الحماني: متكلم فيه ، وقد رمز له الحافظ في « (رجال في التقريب » ، و «التهذيب » برواية مسلم له ، ولم يذكره ابن منجويه في « رجال مسلم » ، بل جزم الذهبي - رحمه الله - بأنه « لا رواية له في الكتب الستة ، تجنبوا حديثه عمدًا ، لكن له ذكر في صحيح مسلم في ضبط اسم » . (سير أعلام النبلاء - ١/ ٥٣٧) وذلك عقيب حديث « إذا دخل أحدكم المسجد ، فليقل: اللهم ؛ افتح لي أبواب رحمتك ... » . قال الذهبي . و ينظر صحيح مسلم يعني (ح ٧١٣) .

إياس: «ثقة» روى له الجماعة. ١٧١٠ – (٧٥٩) – إسناده حسن

🥮 أي الناس خير؟ ؛ قال: «قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».

١٩٢١ – (٧٦٠) – وحَدَّثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار ؟ قال: حَدَّثنا محمد بن إسماعيل الحساني ؟ قال: حَدَّثنا أبو معاوية ؟ قال: حَدَّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله ؟ قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم». وذكر الحديث.

1917 - (٧٦١) - وحَدُّقُنا ابن عبد الحميد ؛ قال: حَدُّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ؛ قال: حَدُّثنا وكيع ؛ قال: حَدُّثنا الأعمش، عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصين ؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الناس قوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».

۱۲۱۳ – (۲۹۲) – وحَدَّثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري ؟ قال :
 كَدُّثَنَا الحسن بن على الحلواني ؟ قال : حَدُّثنا عبد الله بن صالح ؟ قال : حَدُّثنا نافع ابن يزيد ، عن زهرة بن معبد ، عن سعبد بن المسيّب ، عن جابر بن عبد الله ؟ قال :

 لأجل ابن المصفى ولعل المحفوظ أنه من حديث منصور وغيره عن إبراهيم عن عبيدة السلماني به كما في الحديث الآتي . وقد رواه البخاري من طريق شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة به (ح ١٦٥٨) .

وَيَحْىُ بن سَمِد أَجِلَ مَنْ أَن نَعَسُ الخَفَّأَ به. [يراجع العلل للدارقطني ٥/ ١٤٩-ح ٢٨١] حيث ذكر رواية عن إبراهيم عن علقمة به ثم قال عقبه: لا يصح، والصواب عن إبراهيم عن عيدة عن عبد الله به اهـ»

۱۲۱۱ – (۷۹۰) – صحیح – متقق علیه . رواه البخاري (ح ۱۲۲۹) ومسلم (ح ۲۵۳۳)، وغیرهما «التحفة» ( ۹٤۰۳).

رواه البخاري (ح ١٤٢٧) ومسلم (ع ١١٥١)، وعيرهما والتخف ( (١٤٠١). ١٣١٧ – (٧٦١) – صبحح – متفق عليه – أخرجاه من طرق عد.

رواه البخاري (ح ٣٦٥٠) ( ٣٤٢٩)، والحديث رواه الترمذي ( ٦/ ٣٧٠ ح ( ٢٠ ( ٢٠٠ ) لا : الفتن - باب ( ٤٥) وصححه من رواية الأعمش به ومسلم ( ح ( ٢٥٣٥) وقد سبقت الإشارة إليه .

۱۲۱۳ – ۱۲۱۶ – (۷۹۲) – (۲۲۳) – حدیث موضوع.

رواه الخطيب ( ٣/ ١٦٢) وقال: ٥هذا حديث غريب منَّ حديث ابن المسيب =

قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ عَزْ وَجَلَّ اَصْحَابِي عَلَى جَمِيعِ العَلَمَيْنَ ، إِلاَّ السَّبِيْنِ وَالمُرسِنَّ ، وَاخْتَارُ لَي مِنْ أَصْحَابِي أَرِبعَة ، أَيَّا بَكُر وَهُمْ وَعَنْهَانَ وَعَلَيْمَ ، السِّيْنِ وَالمُحْرِيِّ وَاخْتَارُ أَسِّي عَلَى سَاتُر الأَمْمِ ، وَاخْتَارُ أَسِّي عَلَى سَاتُر الأَمْمِ ، واخْتار مِنْ أُمْنِي أَرْبعة قَرُونَ بِعَدُ أَصْحَابِي ؛ القرن الأول والثاني والثالث تترى والزابع فَذَا » .

الله الكلوذاني ؛ قال : حَدُّنُنا أبو بكر بن عبد الحميد ؛ قال : حَدُّنَنا محمد بن رزق الله الكلوذاني ؛ قال : حَدُّنَا عبد الله بن صالح ؛ قال : حدثني نافع بن يزيد ؛ قال : حدثني نافع بن يزيد ؛ قال : حَدُّنِي نافع بن يزيد ؛ قال : خَبُر أن مجد عن سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبد الله ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : وإن الله تبارك وتعالى اختار أمتي على جميع الائم ، واختار أمي من أشي أوسحابي أربعة ؛ أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا ، فجعلهم خير أصحابي ، وفي أصحابي ، وفي أصحابي ، ولا أصحابي ، ولا أصحابي كلهم خير ، واختار من أمني أربعة قرون بعد أصحابي ؛ القرن الأول

<sup>=</sup> عن جابر، ومن حديث زهرة بن معبد عن سعيد تفرد بروايته نافع بن يزيد عنه ، وقد تابع عبد الله بن صالح على روايته سعيد بن أبي مريم فرواه عن نافع هكذا - ثم حديث أبي أبر صالح عبد الله بن صالح بخالد بن نجيح ، في تفل عن أبي زرعة قوله - وقد أبي أبر صالح عبد الله بن صالح عن خالد بن نجيح ، هي وقال أبر زرعة : ه باطل وضعفه خالد المصري ودلسه في كتاب أبي صالح ، فقيل له - : فمن رواه عن سعيد بن أبي مريم ؟ قال : هذا كذاب . وقد كان محمد ابن الحارث المسكري حدثني به عن أبي صالح وسعيد اهد . قال الذيبي : وروه ثقة عن الشيخين ، فلمه نما أدخل على نافع م مع أن نافع بن يزيد صدوق يقط فائلة أعلم . الشيخين ، فلمه نما أدخل على نافع م مع أن نافع بن يزيد صدوق يقط فائلة أعلم . وقال النسائي : ٥ حدث أبر صالح بحديث : إن الله اختار أصحابي - وهو موضوع ٤ واليران ٢ / ٤٤] . وقال أيضًا : وقد قلت القيامة على أبي صالح بهذا الحبر و وذكره ابن حبان في مناكيره التي أخذت عليه (الجروحين ٢ / ٤١) .

البغري ؛ قال: كَدَّتُنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد الله بن محمد بن عبد المزيز البغري ؛ قال: كَدُنْنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ؛ قال: حدثني حمين بن على الجعفي ، عن مجمع بن يحيى الأنصاري ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبي موسى أن النبي ﷺ رفع رأسه إلى السماء ، وكان كثيرًا نما يرفع رأسه إلى السماء ، وكان كثيرًا نما يرفع رأسه إلى السماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ماتوعد، وأنا أمّنة لأصحابي ؛ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي ما يوعدون » .

1717 - (٧٦٥) - خَدَّثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قال: حَدَّثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن رزق الله الكلوذائي ؟ قالا: حَدَّثنا محمد بن يحيى، الله الكلوذائي ؟ قالا: حَدُّثنا مجمع بن يحيى، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى ؟ قال: صلينا من النبي الله المغرب، فقال و النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتبى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أبى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمَنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أمَنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أمَنة لأمتي ما يوعدون،

۱۲۱۷ - (۷۹۲) - حَدَثَنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ؟ قال:
 خَدَّثنا الحسين بن الحسن المروزي ؟ قال: أنبأنا عبدُ الله بن المبارك ؟ قال: أنبأنا
 إسماعيل المكي ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ؟ قال: قال رسولُ الله ﷺ: وإن

ه۱۲۱ - ۱۲۱۹ - (۷۲۵) (۷۲۵) - صحیح - رواه مسلم

رواه مسلم ( ٤/ ١٩٦١ – ح ٢٥٣١ – ك : فضائل الصحابة – باب ٥٠) من طريق \*حسين الجمعني به ، ورواه أحمد ( ٤/ ٣٩٩) ، والبغوي نبي "شرح السنة "(ح ٣٨٦١) . ١٣١٧ – ١٣١٨ – (٧٦٧) – (٧٦٧) – ضعيف .

والصواب الإرسال فإنه صحيح مرسل أخرجه أحمد من مراسيل الحسن بسند رجاله ثقات في والفضائل، (ح ١٧) ، (١٧٤٠) .

والموصولُ مع أنه من رواية الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن عن أنس، فإن في إسناده إسماعيل المكي وهو ابن مسلم: «ضعيف الحديث» كما قال الحافظ وغيره. =

مثلَ أصحابي في أمتي كالمِلْح في الطعام؛ لا يصلح الطعام إلا بالملح».

قال الحسنُ: فقد ذهب ملحنا فكيف نَصْلُمُ ؟.

۱۳۱۸ - (۷۲۷) - وحَدَّثَنَا أبو بكر بن عبد الحميد ؛ قال: حَدَّثَنَا الحسن بن يحيى الجرجاني ؛ قال: أنبأنا عبد الرزاق ؛ قال: أنبأنا معمر، عن الحسن ؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل أصحابي في الناس كمثل الملح في الطعام».

قال: يقول الحسن: هيهات ذهب ملح القوم.

١٣١٩ – (٧٦٨) – وحَدَّثنا ابن عبد الحميد أيضا ؛ قال : حَدُّثنا محمد بن عبد الرحيم ؛ قال : حَدُّثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أي إسحاق ، عن الحارث ، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تقوم الساعة حتى بيتغي الرجل من أصحابي ، كما تبتغي الضالة لا توجد» .

وبه أعله البيشي في والمجمع ( ١٠/ ١٨) وانظر (العلل) لابن أي حاتم ( ٢٠)
 ٢٥٣- ٢٥٨٢) والحديث رواه ابن المبارك في «الزهد» ( ص ٢٠٠ - ٢٧٢) رابر ( مختصر - ٢/ ٢٠٥١) . وأبو يعلى ( ٥/ ١٥١ - ٢٧٢٢)
 والبغوي في «شرح السنة» ( ح ٢٨٦٣) . وضعفه المناوي في «فيض القدير» ( ٥/ ٢٥١ - ح ١٥١٠) بقوله : ( ٥/ ١٥١ - ح ١٥١٠) بقوله : ( وضعف المدير» : ٥ فيه السحاعل بن مسلم وهر ضعيف ؟ ١ هـ وله شاهد آخو من حديث ابن سمرة ولا يفرح به وقد ضعفهما شبخنا العلامة في «الشعيف» ( ١٥٢).
 وقد شعفهما شبخنا العلامة في «الشعيف» ( ١٢٧٢).
 المناس ان العلامة أي الشعيفة المراب ( ١٥٤١).

وقد ثبت في الصحيح من حدّيث ابن عباس مرفوعًا (أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون، وثقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام...، الفتح [ ٧/ ٥١ – ح ٢٨٠٠].

١٢١٩ -- (٧٦٨) - إسناده ضعيف جدًّا.

فيه الحارث وهو ابن عَبد الله الأعُور: ضعيف منهم – متروك كذبه غير واحد رافضي ، وقال ابن كثير: «ضعفوه» [ ١/ ٣٨٦] قلت: لا سيما في حديثه عن علي. [ انظر الميزان ١/ ٣٤٥]، و «الضعيفة» ( ٣/ ٣٦٤).

به ۱۲۲۰ - (۲۲۹) - و حُدُّقًا ابن عبد الحميد ؛ قال: حَدُّننا إسماعيل بن الحد ؛ قال: حَدُّننا إسماعيل بن أسد ؛ قال: كدُّننا إسماعيل بن عن جابر رفعه ؛ قال: عن جابر رفعه ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : «ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش فيقال: هم ؛ فيستفتحون به ؛ فيفتح لهم ، ثم يأتي على الناس زمان يخرج الجيش ، فيقال : هل فيكم أحد من أصحاب محمد ؛ فيطارنه فلا يجدونه ، فيقال : هل فيكم أحد رأى أحدًا من أصحاب محمد ؟ فيطارنه فلا يجدونه ، فيقال : هل فيكم أحد رأى أحدًا من أصحاب محمد ؟ فيطارنه فلا يجدونه ، فيقال : هل فيكم أحد رأى أحدًا من أصحاب من أصحاب محمد ؟ فيطارنه فلا يجدونه ، فيقال : هل فيكم أحد رأى أحدًا رأى أحدًا من أصحاب محمد ؟ فيكم أحد رأى أحدًا وأى أحدًا من أصحاب محمد ؟ فيكم أحد رأى أحدًا وأى العدر الأموع » .

= والإسناد فيه: أبو إسحاق السبيعي: وهو مدلس، وقد عنعنه.

وهو في «المطالب العالية» ( ٢٠٥٤).

وقد ضَعْفه الشيخ العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - في " تحقيق المسند " (ح ٢٧٥).

١٢٢٠ - (٧٦٩) - صحيح لغيره حسن الإسناد

وله شاهد في الصحيحين مَن حديث جابر عن أبي سعيد الحدري رواه عبد بن حميد في «المنتخب» ( ٣/ ١٤ – ٢٠١٨)، وأبو يعلى ( ١٤/ ١٣٣ – ٢٢٨٢)، ( ح ٢٠٠٦) وإسماعيل بن أسد: " تقة " (الحرح ٢/ ١٦١) أبو سفيان هو طلحة بن نافع الواسطي: صدوق مدلس ولم يسمع من جابر بهذا جزم شعبة وأبو حاتم (أطراف المسند ٢/ ٢٦).

وحديثه عنه صحيفة كما قال سفيان . (التهذيب ه/ ٢٧). وكذا رواية الأعمش عنه كما قال البزار (انظر تهذيب الكمال ١٠١ / ٧٩ – وحاشية) وشاهده في البخاري وح كما قال البزار (انظر تهذيب الكمال ٢٠١) و مسلم (ح ٢٥٣٢) ك: فضائل الصحابة باب (٢٥٠) دون الجملة الأخيرة منه (فلو كان الرجل من أصحابي ...) فليس لها شاهد في الصحيح . وقال الهيشي عن الحديث: ورواه أبو يعلى بإسنادين ورجالهما رجال الصحيح ومن تبعهم و (الجمع ١٠/ ١٨).

أخرجه أحمد ( ١/ ٨٩)، قال: الهيشمي في «المجمع» ( ١٠/ ١٨): ٥ فيه الحارث الأعرز وهو ضعيف، وقد وثق على ضعفه».

الدورقي ؟ قال: حَدَّثنا حكام ثنا ابن عبد الحميد ؛ قال: حَدُثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ؟ قال: حَدَّثنا حكام بن سلم الرازي ، عن عمو بن أبي قيس ، عن عبد ربه ؟ قال: كنا عند الحمسن في مجلس: فلاكر كلاتما، وذكر أصحاب النبي الله فقال: أولئك أصحاب محمد، كانوا أبرً هذه الأمة قلزيًا، وأعمقها علمًا، وأقلّها تكلّفا ؛ قرمٌ اختارهم الله عز وجل لصحة نبه، وإقامة دينه، فشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ؟ فإنهم كانوا ورب الكعة على الهدي المستقيم ».

1 ۱۳۲۲ - [233] - وحَدَّثَنا ابن عبد الحميد ؛ قال: حَدَّثَنا زيد بن أخرَم ؛ قال: حَدَّثَنا أبو قبية ؛ قال: حَدَّثَنا إسماعيل، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول اللَّه عز وجل [آل عمران: ]: ﴿ كنتم خير أُهة أخرجت للناس﴾ قال: هم الذين هاجرُوا مع محمد ﷺ.

۱۳۲۳ - [۵۰] - حَمَّلُتُنا ابن عبد الحميد أيضا ؛ قال: حَمَّلُتُنا محمد بن معمر ؛ قال: حَدَّثُنا مؤمل بن إسماعيل ؛ قال: حَدَّثنا أبو مودود بحر بن موسى ؛

١٣٢١ – [4٤٨] – أثر الحسن: إسناده حسن – إن كان عبد ربه هذا هو ابن عبيد الأزدي: فهو تقة وإلا لم أعرفه

وينشر كتاب «العلم» لابن عبد البر ( ٢/ ٩٤٦ ح ١٨٠٧) وعمرو بن أبي قيس الرازي: لا بأس به. وقد روي من كلام ابن مسعود، وفيه انقطاع كما قال شيخنا في «المشكاة» (ح ٩٣١).

۱۳۲۷ – [٤٤٩] – أثر ابن عباس: إسناده حسن – رجاله رجال الصحيح. أبو تنيية هو سلم بن قنية: صدوق روى له الجماعة: إلا مسلمًا، وإسماعيل أحسبه هو ابن أبي خالد ثقة من رجال الشيخين.

١٣٢٣ - [٤٥٠] - أثر الحسن: فيه ضعف. لأن مؤمل بن إسماعيل: كان سبىء الحفظ.

وأبو مودود البصري : بحر بن موسى: لا بأس به [الجرح والتعديل ٢/ ٤١٩] قال عنه أبو حاتم: 9 صالح؟ وهو مترجم في 9 التهذيب، (٢٩٠/٨) .

قال: سمعت الحسن قرأ هذه الآية [المائدة: ] ﴿ فسوف يأتى اللَّه بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ . قال: والله ما هي لأهل حرورا ، ولكنها لأبي بكر وعمر وأصحابهما ه.

1774 - [201] - وحَدَّثَنَا ابن عبد الحميد أيضًا ؟ قال: حَدَّثُنَا الفضل بن زياد ؟ قال: حَدَّثَنَا عبد الصمد بن يزيد ؟ قال: سمعت الفضيل بن عباض يقول: حب أصحاب محمد الله من ترجم على أصحاب محمد وإنما يحسن هذا كله بحب أصحاب محمد في. قال: وسمعت فضيلاً يقول: قال ابن المبارك: خصلتان من كانتا فيه ؛ الصدق وحبُّ أصحاب محمد في أرجُو أن يجوّ ويُسْلَمَ

1470 – (٧٧٠) – حَدَّنَا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهادل القاضى ؟ قال: حدثني أبي رحمه الله ؟ قال: حدثني أبي رضى الله عنه ، عن سلام بن سلم التبيعي ، عن زيد القمى ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ؟ قال: قال رسول الله ﴿ وَ ا أَن أَرحَمَ هذه الأَمَة بها أبو بكر ، وأقواهم في دين الله عمر ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقضاهم على بن أبي طالب ، وأصدقهم عاء عثمان بن عفان ، وأمين هذه الأمة أبو عيدة بن الجراح ، وأقرأهم لكتاب الله أبي ابن كعب ، وأبو هريرة وعاء من العلم ، وسلمان علم لا يدرك ، ومعاذ بن جل أعلم الناس بعلال الله وحوامه ، وما أظلت الخضراء ، ولا أقلت البطحاء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ ه .

١٧٧٤ - [٤٥١] - أثر الفضيل بن عياض: إسناده صحيح.
 عبد الصمد بن بزيد: خادم الفضيل روى عن جماعة وروى عنه جماعة [الجرح

عبد الصمد بن يزيد: "حادم الفضيل روى عن جماعة وروى عنه جماعة [الجرح والتعديل ٦/ ٥٣] ووكان ثقة من أهل السنة والورع» [تاريخ بغداد ١١ / ٤٠]، والفضل به زياد الطساس: «شيخ ثقة» كذا قال أبو حاتم (الحرح ٧/ ١٣) "الأنساب" ( ٤/ ٦٦).

١٢٢٥ - ١٢٣٦ - (٧٧٠) - (٧٧١) - إسناده ضعيف جدًا . يأتي عند =

خدَّنَا عبيد الله بن سعد بن إيراهيم بن سعد الزهري ؛ قال: حدثني عمي يعني:
خدَّنَا عبيد الله بن سعد بن إيراهيم بن سعد الزهري ؛ قال: حدثني عمي يعني:
يعقرب بن إبراهيم ؛ قال: حدَّنَا سلام أبو عبد الله النميمي ؛ قال ابن صاعد: ابن
سلم الطويل المدائني، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد
الحدري ؛ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِن أَرْحِم هذه الأُمَّة لِهَا أَبُو بِكُم، وأقواهم
في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأقضاهم على، وأقراهم
لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأمين هذه الأمة
أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وأبو هريرة
وعاء من العلم، وسلمان علم لا يدرك » وذكر صدق أبي ذر.

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : وقد محدّثُنَا ابن صاعد بهذا الحديث من غير طريق عن أي سعيد وعن ابن عمر وغيرهما، عن النبي ر الله عن النبي الله الله المحديث

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وقد روى عن النبي ر الله أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم».

قلت: فلو نعل إنسان فعلًا كان له فيه قلوةً بأحدٍ من أصحاب رسول الله هي كان على الطريق المستقيم، ومن فعل فعلًا يخالف فيه الصحابة، فنعوذ بالله منه، ما أسوأ حاله.

۱۳۲۷ – (۷۷۲) – حَمَّقُنا أبو القاسم عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؛ قال: حَدَّثُنا عمرو بن محمد الناقد ؛ قال: حَدَّتُنا عمرو بن عثمان ؛ قال: حَدَّنَا أبو شهاب، عن حمزة الجزري، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال: قال رسول اللّه

المصنف في موضعه من فضائل هؤلاء الصحابة .
 ۱۲۲۷ – (۷۷۲) – موضوع .

نيه حمزة الجزري وهو اين أي حمزة: قال عنه البخاري: ٥ منكر الحديث، وقال الدارقطني: ٥ متروك، وقال ابن عدي: ٥ عامة ما يرويه موضوع، وقال ابن معين: و لا يساوي فلشا، [الميزان ١/ ٢٠٦]، وقال ابن حبان: وينفرد عن

قلت: فمن صفة تمن أواد الله عز وجل به خيرًا، وسلم له ديئه، ونفعه الله الكريم بالعلم، المخبة لجميع الصحابة، ولأهل يبت رسول الله فلله ولأزواج رسول الله فله ولاتنداء بهم، ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم، ولا يرغب عن طريقتهم، وإذا اختلفوا في باب من العلم، فقال بعضهم : حلال. وقال الآخر: حراة. نظر أي القرئين أشبه بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله فيه وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه، فأخذ به، ولم يخرج عن قول بعضهم، وسأل الله عز وجل السلامة، وترحم على الجميع.

تم الجزء الرابع عشر من كتاب الشريعة بحمد اللَّه ومنه وصلى اللَّه على رسوله سيدنا محمد النبي وسلم تسليمًا كثيرًا يتلوه الجزء الخامس عشر من الكتاب إن شاء الله.

النقات بالموضوعات ، حتى كأنه التعمد لها ، ولا تحل الرواية عنه ₃ [انجروحين ١٠] و ١٩ ] و ١٩ يرويه عن نافع من يحتج به ٤ و ١٩ من المهم ١٤ و ١٩ من (١٩ ١ م) و ١٩ أن هذه الواية لا و ١٩ من ١٩ من المنه غلم المنافعة ... ، (١٩ حكام ، ( ١٦ / ٨٨) . وقال الشوكاني : و وهذا الحديث لم يصبح عن رسول الله من كما هم معلوم عند أهل هذا المنأن ، فلا اتفقوا أنه غير ثابت ... ٩ وقط الولي ٤ (ص ٣٣٥) . وفي اتخريج أحاديث الإحياء ٤ ( ٥ / ١٣١٠) : (قال أحدد : "لا يصح " ، وقال النجرا: " منكر " ) ، والحديث قد أناض شيخنا حفظه الله في جمع طرقه والكلام عليها وعلى متونه ، وأجاد أيما أجادة وذك في و الصعيفة ٤ ( ١/ ١١٤٠) ( ١٥ : ١٣) ( ١٩ : ١٣)

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين باب: ذكر الشهادة للعشرة بالجنة رضى الله عنهم أجمعين

قال معضد بن الحسين وحمه الله: واجب على كل مسلم عَقَل عن الله عَز وجل وصانه عن مذاهب الرافضة والناصبة، أن يشهد لمن شهد له النبي الماجنة، إذ كان على حراء فتزلزل به المبل، ومعه أبو بكر وعمر وعشمان وعلى رضى الله عنهم وتحام سائر العشرة تقال له: و اسكن فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ». وكذا كانوا كما قال النبي في رضى الله عنهم وعن جميع الصحابة الذين ضمن الله لهم في كتابه أنه لا يخزيهم، وأنه يُتم لهم نورهم يوم القيامة، ويغفر لهم، وأخبر أنه قد رضى عنهم ورضوا عنه، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، فرضى الله عنهم، ونفعنا بحبهم، وبحب أهل بيت رسول الله في وبحب أزواجه، رضى الله عنهم، ونفعنا بحبهم، وبحب أهل بيت رسول الله في

1171 - (٧٧٣) - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ؛ قال: 
حَدَّنَا حَمْزَة بن عُونَ المسعودي ؛ قال: حَدَّنَا أَبُو إِبراهِيم محمد بن القاسم
الأَسدي ؛ قال: حَدُّنَا سفيان وشريك وأبو بكر بن عياش ، عن عاصم بن أيي
النجود ، عن زر بن حيش ؛ قال: إني لقاعد عند على بن أيي طالب وضى الله عنه
فسمعته يقول: سمعت رسول الله في يقول: «عشوة في الجنة ، وهو على حراء ؛
رسولُ الله في وأبُو بكر وعمر وعثمان وعليّ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص

۱۲۲۸ – (۷۷۳) – إسناده ضعيف جدًا بل مُنكر – والمحقوظ ما أخرجه أهل السنن من حديث سعيد بن زيد .

نيه حمزة بن عون المسعودي: لم يوثقه غير ابن حبان فيما علمت (الثقات ۸/ ۲۱۰)، ومحمد بن القاسم الأمدي: ضعفه أبر حاتم والنسائي، وكذبه أحمد وغيره، وقال عنه الدارقطني: ١ متروك ٤ (تهذيب المزي ۲۲۱ ( ۳۰۲) وقد تكلمنا عن اضطراب عاصم في روايته عن زر فيما سبق. والحديث مشهور من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه في السنن وغيرها وهذا يقوي نكارة هذا السند، انظر "العلل للدارقطني" ( ١/ ٢١٤).

وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفيل».

1779 - (٧٧٤) - وحدثما أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح المكبري ؛ قال: محدُّنا أبو الأحوص، عن المكبري ؛ قال: محدُّنا أبو الأحوص، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد ؛ قال: أشهد على النسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لصدقتُ ؛ قال: قلت: وما ذاك ؟ قال: كان رسول الله على على حراء وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزير وسعد وعبد الرحمن بن عوف فقال: رسول الله على «اثبت حواء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد».

قال: قلت: فمَنِ العاشر؟ ؛ قال: أنا .

١٢٢٩ - (٧٧٤) - صحيح - إسناده حسن.

رواه أبو داود ( ٤ / ٢١٠ – ح ٤٦٤٨ – كـ : السنة – باب في الخلفاء) وفيه متابعة سقيان عن منصور عن هلال به .

ورواه الترمذي (ح ٣٧٥٨) من طريق عبد الله بن لعلها ابن ظالم، وقال: حسن صحيح، وقد روى عن غير وجه عن سعيد به. ( ١٩ ٣١٨ – ح ٣٧٤٩ – ك: المناقب - باب ٧٦١ من طريق أخرى تأتى قريقًا، وقال: هو أصح من حديث عبد الرحمن بن عوف، وقال: سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: وهذا أصح من الحديث الأول، ويعني حديث ابن عوف.

ورواه بلية أصحاب السنن (تحققة الأشراف ٥٠٤٤)، ورواه أحمد ( ١/ ١٨٩)، وفي ورواه أصحاب السنن (١/ ١٨٩)، وفي والقصائل ٤ ( ١/ ١٩٩٦) من الاحسان ٤ . والقصائل ٤ ( ١/ ١٩٩٦) من الاحسان ٤ . ورواه الحاكم ( ١/ ٢٦٦، ٤٤٠) و فك ورواه الحاكم ( ١/ ٢٦٦، ٤٤٠) و فك ورواه الحاكم ( ١/ ٢٦١، ولا ١٠٤) و فكر اللحمي بأن البخاري قال: ولم يصح حديث عبد الله بن ظالم ٤ قلت: ولكنه لم ينفرد به، بل تابعه غيره كما تقدم وقد وثقه ابن حبان والعجلي وروى عنه جماعة، وهو تابعي، قال عنه الحافظ في (التقريب):

والحديث قال عنه أبو حاتم : ويروى عن سعيد بن زيد من طرق شتى» . اه. [العلل ٢/ ٣٦٦– ح ٢٦١٣. وفي رواية أبي هريرة عند «مسلم» (ح ٢٤١٧) – وهو الآتي بعد هذا– ما يشهد لأكثره . • ۱۹۳۰ – (۷۷۵) – و حَدَّقَنا أبو بكر بن أبي دارد السجستاني ؛ قال : حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي دارد السجستاني ؛ قال : حَدَّثَنا معيه ، وهو عبد الله بن الله بن عبد الرحمن بن وصلح ، عن يحيى بن صعبل ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله هي كان على حراء ، ومعه أبو بكر وعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عرف والزبير بن العوام وطلحة بن عبدالله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، فتحرك الجبل ، فقال رسول الله هيه : و اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ، فسكن الجبل ، و

البغوي ؛ قال : حُدِثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزير البغوي ؛ قال : حُدِثنا إسماعيل بن زكريا ، عن البغوي ؛ قال : حُدِثنا إسماعيل بن زكريا ، عن النضر الحزاز ، عن عكرمة ، عن ابن عاس ؛ قال : كان رسول الله هي على حراء ، فتران الجبل ، فقال رسول الله هي : واقبت فما عليك إلا نبيّ أوصدَيق أو شهيد » وعليه رسول الله هي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وسعدُ بن زيد بن عمرو بن نفيا .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ولكل حديث من هذه طرقُ جماعة نكتفي منها بما ذكرنا.

۱۲۳۰ - (۷۷۵) - صحیح علی شرط مسلم -

وقد أخرجه (ح ۲۶۱۷) يمناه ولم يذكر فيه عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد - رضي الله عنهما - وله شاهد من حديث عثمان قال: والشد بالله من شهد رسول الله هي يوم حراء إذا اهتز الجبل، فركله بقدمه ثم قال: واسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وأنا معه، فانتشد له رجال ...، وواه أحمد ( ۱/ ۹۰) ورجاله ثقات. ورواه الزمذي: ( ۲/ ۹۰) وصححه. ولكنه شاهد قاصر . الاسمار ۱۳۳۱ و (۷۷) - إسناده ضيف جدًا. رواه ابن عدى ( الكامل - ۷/ ۲۶۸۲) . فيه النضر بن عبد الرحمن الحزاز =

الناقد؛ قال: حُدِّثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ؛ قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد؛ قال: حُدِّثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ؛ قال: حَدِّثنا شيبان أبو معاوية ، عن أبي بعفور ، عن يزيد بن الحارث العبدي ؛ قال: قدم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الكودة ، فدخل على المغيرة بن شعبة ، وهو أمير ، فأوسع له إلى جنبه ، فقال: أشهد أبي محمد أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - يقول لرسول الله ﷺ: ليتني قد رأيت رحبلاً من أهل الجنة : فقال: « أنا مِن أهل الجنة » . فقال: إنى لست عنك أسال ، قد عرف أنك من أهل الجنة ، قال: « فأنا مِن أهل الجنة ، والنت من أهل الجنة ، وعمل من أهل الجنة ، وطلحة من أهل الجنة ، وطلحة من أهل الجنة ، وسعد من أهل الجنة ، وسعد من أهل الجنة ، وعبد الرحمن من أهل الجنة » . ولو شت لسميت العاشر . قال: عزمت عليك الما سميته . المؤلد أنا - يعنم : سعيد بن زيد .

۱۲۳۳ – (۷۷۸) – وحَمَّلُتُنا أبو بكر قاسم بن زكريا المضرز ؛ قال : حَمَّلُتنا محمد بن عثمان بن كرامة ؛ قال : حَمَّلُتنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن أمي

وهو: متروك: كما قال الحافظ وغيره. قال البخاري: وضعيف ذاهب الحديث ».
 وقال أبو داود: وأحاديثه بواطيل ». [الميزان ٤/ ٢٠٠].

<sup>.</sup> وقال ابن حيّان : (كان يروّي عنّ النقات ما لا يشبه حدّيث الأثبات، فلما كنر ذلك في روايته، يطن الاحتجاج به» . (المجروحين ٣/ ٤٩).

۲۳۲ - ۲۳۳ - (۷۷۷) – صحیح .

رجاله ثقات رجال الشيخين غبر يزيد بن الحارث العبدي فلم يرو له أحد من السنة، وقد ترجمه ابن أي حاتم بروايته عن سعيد بن زيد، ورواية أي يعفور عنه، ولم يذكر فيه جركا ولا تعديلاً ( 1/ ٢٥٧) وهذا يعني أنه ثقة عنده لأنه دتايمي، وقد سكت عنه، على ما بينه في مقلمة كتابه. وترجمه البخاري كذلك في والكبير، ( ٨/ ٢٥٥) على ما بينه في مقلمة كتابه. وترجمه البخاري كذلك في والكبير، ( ٨/ ٢٥٥) وأدكره ابن حيان في والثقات، ( ٥/ ٧٤٧). وما مبق من الروايات يشهد لمعناه، والله أعلم. وشهد له ما رواه أحمد ( ح ١٤٤٤) وصححه أحمد شاكر. وأبو يعفور ودقان، وشيبان هر: ابن عبد الرحمن .

ومحمد بن عنمان بن كرامة : ثقة من رجال البخاري وحده دون مسلم .

يعفور ، عن يزيد بن الحارث العبدي ؛ قال : قدم سعيد بن زيد الكوفة فدخل على المغيرة بن شعبة فذكر مثل حديث الفريابي .

۱۲۳۴ – (۷۷۹) – وحمد أثنا الفرياي ؛ قال: حَدَّثنا قتيبة بن سعيد ؛ قال:
 حَدُثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي

۱۲۳۵ – (۷۸۰) – وحَدَّثَنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
 البغوي ؟ قال: حَدَّثَنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ؟ قال: حَدَّثَنا عبد العزيز بن
 محمد الدراوردي ح

1177 - (٧٨١) - وحُدِّقنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؛ قال : حُدِّقنا إسحاق بن إبراهيم المروزي ؛ قال : أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن جده عبد الرحمن بن عوف ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « أبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعلم في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والربير في الجنة ، وعبد الرحمن في الجنة ، وسعد بن زيد في الجنة وابر عُبيدَة بن الجراح في

 <sup>=</sup> ویشهد له ما بعده وما قبله

#### باب

ذكر خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم ونفعنا بمحبتهم

قال محمد بن الحسين وحمه الله : اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خلافة أي بكر وعمر وعثمان وعلى - رضى الله عنهم - بيانها في كتاب الله - عز وجل - وفي سنة رسول الله / ﷺ وبيان من قول أصحاب رسول الله ﷺ وبيان من قول التابعين لهم بإحسان ، ولا ينبغي لمسلم عقل عن الله عز وجل أن يشك في هذا .

نأما دليل الفرآن نإن الله عز وجل قال [النور ] :﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصاخات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليدلنهم من بعد حوفهم أمنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ﴾.

قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد والله أنجر الله الكريم لهم ما وعدهم به ؛ جعلهم الخلفاء من بعد الرسول ﴿ وَمَكنهم في البلاد ، وفتحوا الفتوح ، وغنموا الأموال ، ومتبوّا ذراري الكفار ، وأسلم في خلافتهم خلق كثير ، وقاتلوا من ارتد عن الإسلام حتى أجُلُوهم ، وراجع بعضهم ، كذلك فقل أبو بكر الصديق – رضى الله عنه – فكان سيفه في الخوارج سيف حتى إلى أن تقوم الساعة ، وكذلك الخليفة الرابع وهو على بن أبي طالب – رضى الله عنه – كان سيفه في الخوارج سيف حتى إلى أن تقوم الساعة ، فأعر الله ، ولو كره الساعة ، فأعر الله ، ولو كره الما المشركون ، وسنتوا للمسلمين السنن الشريفة ، وكانوا بركة على جميع أمّة محمد ﴿ من أهلِ السنة والجماعة ، وأما ما جاء عن النبي ﴿ ، فإنه روى شفينةً مولي رسول الله الله ؛ وعمل عشر ، وعثمان فتنا عشرة ، وعلى ستّ ، وكذا وأؤها .

وكذا روى أبو بكرة عن النبي ﷺ شبيهًا بهذا وقال ﷺ : «الأثمة من قريش » (١) .

وقول النبي ﷺ : «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الواشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجدُ» ( ) . وسنذكر السنن والآثار في ذلك .

۱۲۳۷ – (۷۸۲) – کَدَّتُنَا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغري ؛ قال : حَدَّتُنا على بن الجعد ؛ قال : أخبرني حماد بن سلمة ، عن سعيد بن بحيث ، عن سفينة ؛ قال : سمعت النبي ﷺ يقول : والحلافة ثلاثون سنة » . ثم قال : أمسك خلافة أبي بكر سنتان ، وعمر عشر ، وعثمان ثنتا عشرة ، وعلى ست .

قال على بن الجعد: قلت لحماد بن سلمة: سفينة القائل: أمسك. قال: نعم.

۱۳۳۸ – (۷۸۳) – وحدثني عمر بن أيوب السقطي ؛ قال: حَدَّنَا عثمان ابن أي شيبة ؛ قال: حَدَّنَا عثمان ابن أي شيبة ؛ قال: حَدَّنَا بزيد بن هارون وهشيم بن بشير ؛ قال: أنبأنا العوام بن حريث ؛ قال: حَدَّنَا سعيد بن تجمهان ؛ قال: صعحت شفينة يقول: قال رسول الله يجهد : والحلافة في أمتي ثلاثون سنة ». فحسينا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وحيا، وضي الله عنهم.

- صحیح – ۱۲۳۷ – ۱۲۳۹ – ۱۲۳۹ – (۱۸۸) – (۲۸۳) – ۵۰۰۰ – صحیح

إسناده حسن لأجل سعيد بن جمهان رواه ابن جعد في «مسنند» ( ٣٣٣٣)، ورواه أحمد ( ٥/ ٢٢٢، ٢٢) من طريقين اخرين عن سعيد بن جمهان يه، وذكره الحافظ في (الفتح) (٧/ ٢٧٧) محتجًا به قائلًا (أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حباد رغره) .

وأخرجه أَبَوْ داود (ح٤٦٤٦) ك: "السنة – «ياب في الخلفاء» ، ورواه الترمذي (ح٢٢٧٧) ك: الفتن – «ياب الحلافة» . وقال: (هذا حديث حسن) ورواه =

 (١) - رواه أبو داود الطيالسي (٢١٣٣) بسند صحيح على شرط الشيخين . ورواه غيره انظر (الإرواء) (٢٠٥) .
 (٣) - حديث صحيح - وصله المؤلف في أول الكتاب . 1779 – (٧٨٤) – وأثبانًا إبراهيم بن موسى الجوزي ؛ قال : حَدَّتُنَا محمد ابن أشكاب ؛ قال : حَدَّثَنَا عمرو بن عون ؛ قال : حَدَّثَنَا هشيم ، عن العوام ، عن سعيد بن جمهان ، عن سفينة مولي رسول الله ش ؛ قال : قال رسول الله ش : والحَدْفَة في أمني ثلاثون سنة » . قال : فعلوا ذلك فوجدوه .

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ولحديث سفينة طرقُ جماعةٍ .

• ۱۲۴ – (۷۸۰) – وحَدُثُنَا أبو بكر عبدالله بن أبي داود ؛ قال : حَدُّثَنَا إبراهيم بن الحسن المقسمي ؛ قال ابن أبي داود : ولم نكتبه إلا عنه ، وكان أبي يسأل عنه .

قال: حَدَّتُنا الحجاج بن محمد ؟ قال: حَدَّتُنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة ؟ قال: وفدنا مع زياد على معاوية رحمه الله فلما دخلنا عليه ؟ قال لأمي : يا أبا بكرة حَدَّتُنا بحديث سمعته من رسول الله ﴿ يَكُونَ مَلْكُما ﴾ . قال: إني سمعت رسول الله ﴿ يَقُول: ﴿ الْحَلَافَةُ ثَلَاقُونَ ، ثُمّ تَكُونَ مَلْكًا ﴾ .

۱۲۴۱ – (۷۸٦) – حَدَّثُنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؛ قال: حَدُّثُنا محمد بن رزق اللَّه الكلوذاني ؛ قال: حَدُّثُنا عبد اللَّه بن صالح ؛ قال: حدثني اللبث بن سعد ؛ قال: حدثني خالد بن يزيد ؛ قال: حدثني

<sup>=</sup> غيرهم (تحفة الأغراف) (٤٤٨٠)، وابن حبان في (صحيحه) (موارد - ١٥٣١) ويشهد له ما يأتي من حديث أي يكرة - رضي الله عنه . وقد أجاد شيخنا إمام السنة، ومحدث العصر الشيخ ناصر الألياني حفظه الله - في بيان طرقه وتخريجه من (الصحيحة) (ح٥٩) وذكر تسعة من قواه من أهل العلم .

١٩٤٥ - (٧٨٥) - صحيح لغيره - يشهد له ما قبله .

وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان . وهو سيء الحفظ . رواه أحمد (٥/ ٤٤٠) ، وأبو داود (٣٠٥) وله طريق أخرى عن أبي بكرة عنده (٣٤٥) وفيها الحسن، وقد عنفن . ورواه ابن أبي عاصم (١١٣١) وصححه لفيره شيخنا العلامة الألباني في (ظلال الجنة) وفي والصحيحة (١/ ٧٤٤) .

سعيد بن أبي هلال ، عن ربيعة بن سيف ، عن شغى بن ماتم ؛ قال: سمعت عبد الله الله عشو بن العاص يقول: «ليكونن منكم اثنا عشو الله في يقول: «ليكونن منكم اثنا عشو حليلة أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلا قليلاً ، وصاحب رحا داره العرب ، يعيش حليلة أب ويوت شهيداً » . نقال رجل: مَنْ هو يا رسول الله ؟ قال: «عمر بن الحقاب » . ثم النفت إلى عنمان بن عفان فقال: «وأنت يسألك الناس أن تخلع قميضا كساكه الله عز رجل فوالذي بعشي بالحق لن خلعته لم تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سمم الخياط » . نقال رجل من قومه: ما لنا ولهذا، إنما جلسنا لنذكرنا . قال: فقال: أما لو تركنني لأخبرتك بما قال فيهم واحدًا واحدًا .

۱۲۶۲ - (۷۸۷) - وألْهَانَا أبوعبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ؟ قال: حَدَّثُنا يحي بن معين ؟ قال: حَدَّثُنا عبد الله بن صالح ؟ قال:

<sup>—</sup> رواد ابن أبي عاصم (١١٥٢ ) ١١٦٩ ، ١١٧١) وضعفه شيخنا في (تخريجه)، ورواد الطيراني في (الكبير) (/ ٥٤ - ٢٦) وفي (الأوسط) (مجمع نجرين - ٤/ ٢٩٩ - ٢٩٩ ) وقال النهشي : (فيه المطلب بن شعيب، قال ابن عدين : له أو له حديثا منكرًا غير حديث واحد - غير هذا - وبقية رجاله وثقوا) (المجمع د/ ١٧٥) قلت : وقد توبع المطلب هذا كما هنا وعند ابن أبي عاصم فعلم أن اللكارة لم تكن منه بل من دونه . وهذا ما جرم به الذهبي - رحمه الله - في (الميزان ٢/ ٤٤٣) فقد قال في راجري وصالح عبد الله بن صالح : (وأنكر ما روى أبو صالح ثم ساق حديث بسنده إلى ابن معين عن أبي صالح به ثم قال : أنا أتمجب من يحيى مع جلايشه ، وربيعة - يعني ابن سيخ - صاجب مناكير وحجاله ) اهد.

تلت : ولعله أدخل على أبي صالح من خالد بن نجيح الكذاب . وذكر ابن حبان هذا خديث في (انجروحين) (٢/ ٤) وقال : هذه الأحاديث التي يتكرها من أممن في صناعة الحديث ، وعلم مسالك الأخيار ، وانتقاد الرجال اه والحديث فيه ربيعة بن سيف وإن كان صدوقًا إلا أن له مناكير كما تقدم عن الذهبي ، وكذا قال الحافظ في (نتقريب) .

١٢٤٢ - (٧٨٧) - مكرر الذي قبله .

حُدُثُنا اللبث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعبد بن أبي هلال، عن ربيمة بن سيف ؛ قال: كنا عند شفي الأصبحي فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله في يقول: «يكون خلفي اثنا عشر خليفة؛ أبو بكر لا يلبث خلفي إلا قليلاً، وصاحب رحا داره العرب، يعيش حميدًا، ويجوت شهيدًا». قالوا: ومن هو؟ قال: «عمر بن الخطاب». قال: ثم النفت إلى عثمان نقال: ويا عثمان؛ إن كساك الله قميصًا، فأرادك الناس على خلعه، فلا تخلعه فوالذي نفسي بيده، لن خلعته، لا ترح ربح الجنة حتى يلج الجمل في سم الحياط».

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد ولي الحلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي – رضي الله عنهم – خلق كثير فمنهم من عدل فأجُرُه على الله، ومنهم من قصر فيما يجب لله عز وجل عليه وأسرف، وقد ورد الجميع إلى الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين، وقد أبرنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، وبالصلاة خَلْفهم؛ وبالجهاد معهم، وبالحج معهم، مع البرُّ منهم والفاجر، والعدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر() حتى يفرج الله عز وجل .

قال رجل للحسن: يا أبا سعيد؛ ما تقول في أُمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهم، هم لحجنا، وهم لعَزونا، وهم لقَسم فَيْتنا، وهم لإقامة

<sup>(</sup>١) لعل في هذا عبرة لشيابنا المتحمس والمندفع وراء عاطفته دون ما روية وتؤدة، فيجر على نفسه من البلاء ما لا طاقة له به، وعلى المسلمين، من المنكرات والمصالب أضماف ما أواد تحقيقه من إزالة بعض المنكرات، فصدق فيه قول الحسن البصري – رحمه الله – و المسكين راى منكرا، فانكره، فوقع فيما هو أنكر منه ٤. وذلك لأن من شرط البهي عن المسكر، ألا يجر إلى منكر أعظم منه، فيصبح إنكاره – والحالة هذه – من المنكر. كما قال شيخ الإسلام ابن تيبية – رحمه الله – في رسالته القيمة والأمر بالمروف والنهي عن المسكرة ، وراجع ما نقلته عن الإمام أحمد وغيره في ٥ شرح: أصول السنة » للإمام أحمد منذ – فكلامه نفيس جدًا، وكأن إخواننا هؤلاء عطلوا مراتب الإنكار الملائذ، ولا يعرفون الأولى وهي الإنكار بالبد سواء استطعنا أو لم نستطع ولا توقرة إلا بائلة.

حدودنا، والله إن طاعتهم لغيظًا، وإن فرقتهم لَكُفُرًا، وما يُصلح اللهُ بهم أكثرُ مما .: .

وقيل للحسن: يا أبا سعيد؛ إن خارجيًّا خرج بالحرية، فقال: المسكين رأى منكزا فأنكزه، فوقع فيما هو أَنكز منه.

## باب: بيان خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله

قال محمد بن الحسين وحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يختلف من شعله الإسلام وأذاته الله الكريم طقم الإيمان أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله في إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا، وذلك لدلائل - خصه الله الكريم بها، وخصه بها النبي في في حياته، وأمر بها بعد وفاته، منها: أنه أول من أسلم من الرجال، وأول من صدّق الرسول في وصحبه وأحسن الصحبة، وأنفق عليه ماله، وصاحبه في الغار، والمنزل عليه السكية، وعاتب الله عز وجل الحلق كلهم في النبي في إلا أبا بكر، فإنه أخريجه من المعاتبة، وهو قوله عز وجل: ﴿ إلا أتبا بكر، فإنه أخريجه من المعاتبة، وهو هما في الغاركي . الآية .

والصابر معه بمكة في كل شدة، ورفيقه في الهجرة، ومرض النبي ﴿ فَلَمْ يَكُمُ الْحَرُوجُ إِلَى الصلاة فأمر أن يتقدم أبو بكر، فيصلى بالناس، ولا يتقدم غيره، وصَلَى ﴿ يَكُمُ عُلَمُهُ مَا يَكُمُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَمُهُ مَا يَقَدَمُ غَيْرِهُ ،

وخرج النبي ﷺ يصلح بين بني عمرو بن عوف، وقال لبلال : ﴿ إِنْ أَبْطَأْتُ ، فَقَدُمُ أَبَا بَكُر فَلْيَصِلُ بَالنّاسِ ﴾ . وقال ﷺ : ﴿ إِنْ أَمَنُّ النّاسِ عَلِمَ فِي صحبته ومالِد أبو بكرٍ » .

وقال النبي ﴿ لأبي بكرٍ، وهما في الغار وقد علم ﴿ أَنَّ أَبَا بَكُرُ إِنَّا حَرْتُهُ على النبي ﴿ وَإِشْفَاقُهُ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ النبي ﴿ : ﴿ يَا أَبَّا بِكُمُ مَا ظَنُكُ بَائِنِينَ اللَّهُ ثَالَتُهِما ؟ ﴾ .

فكل هذه الخصال الشريفة الكريمة دلت على أنه الخليفة بعده ، لا يشك في هذا مؤمن . وأما ما كان بعد وفاته فإنه رواه جبير بن مطعم، أن / أمرأة أتت النبي ﴿ اللهِ عَلَيْكُ فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت: يا رسول الله أرأيت إن لم أجدك تُقرّض بالموت. فقال لها : «إن لم تجديني فأتي أبا بكر».

ثم بايعه المهاجرون والأنصار معرفة منهم بحقّ أي بكر وفضله ، وبايقه عليّ بنُ أي طالب رَضي اللّه عنه لَهُوَ أولُ من بايعه من بني هاشم .

وروى الشعبي عن شقيق بن سلمة ؛ قال : قبل لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وقت ما قتل : استخلف علينا ؟ فقال : ما أستخلف ، ولكن إن ليُرِدِ الله عز وجل بهذه الأمة خيرًا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيّهم ﷺ على خيرهم ('').

ورُوِيَ أَن أَبا بَكِرَ رضى اللَّه عنه قام بعدما بويع له ، وبايع له على بنُ أَبِي طالب رضى اللَّه عنه وأصحائه قام ثلاثاً يقول: أيها الناس، قد أَقَلْكُم يعتكم ، هل من كاره ؟ قال : فيقرم على رضى اللَّه عنه في أوالل الناس فيقول: لا والله لا نقيلك ولا نستقبلك ، قدَّمت رسول اللَّه فَقَى ذا الذي يؤخرك ؟ ! وقال على رضى اللَّه بعد رجوعه من قتال الجمل فقالا: هل معك عهد من رسول اللَّه فِيَّ ؟ فقال: أما أن يعد ي عهد من رسول اللَّه فِيَّ لا والله ، ولو كان عندي عهد من رسول اللَّه فِيَّ عالم الله الله عنه عهد الله ين لا على من عبد من رسول اللَّه في الم الله الله على منبره ، ولو لم أجد إلا يندي هذه ، ولكن نتيكم في نبي رحمة لم يمت فجأة ، ولم يقتل قتلا ، مرض ليالي وأيانا ، وأقاما وليني ، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة ، فيقول: ه فرّوا أبا بكر فليصل عضد الإسلام وقوام الدين ، فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله إلى ألم أبا بكر ، فأقام أبو بكر رحمه الله يين أظهرنا الكلمة جامعة ، والأمر واحد

<sup>(</sup>a) ساقطة من (ك) وثابتة في (ت).

<sup>(</sup>١) – وصله المصنف برقم (ث ٤٤٥) يأتي .

لا يختلف عليه منا اثنان ، ولا شهد أحد منا على أحد بالشرك ، ولا يقطع منه البراءة ، فكنت والله آخَدُ إذا أعطاني ، وأغزوا إذا أغزاني ، وأضرب يبدى ، هذه الحدود بين يدبه فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر ، [ رضى اللّه عنه]^^.

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ثم ذكر على - رضى الله عنه - عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فذكر من فضله ومن شرفه وبيعته له ورضاه بذلك والسمع والطاعة له ، وسنذكر ما قاله في الجميع إن شاء الله وصدق على رضى الله عنه .

وروى عن الحسن قال: قال على - رضى الله عنه -: قدَّم رسول الله ﴿ أَبَا لَهُ رَحِمه الله فَصلى بالناس، وقد رأى مكاني، وما كنت غالبًا ولا مريضًا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله ﴿ لدينا. وروى عَبْدُ خير ؟ قال: سمعت على بن أي طالب كرم الله وجهه يقول: قبض الله تبارك وتعالى نبيه ﴿ على خير ما تُجِس عليه نبي من الأنبياء. قال: فأتى عليه. قال: ثم استخلف أبو بكر رضى الله عنه معمل رسول الله ﴿ والله عنه الله عنه م قبض أبو بكر - رضى الله عنه الله عنه على خير ما قبض الله عنه فعمل بعملهما وسنتهما، ثم قبض أبو يكر - رضى الله عنه فعمل بعملهما وسنتهما، ثم قبض على خير ما قبض عليه أحد، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، وقال على رضى الله عنه : سبق رسول الله ﴿ وثنى أبو بكر وثلث عمر، يعني سبق رسول الله ﴿ وثنى أبو بكر وثلث عمر، يعني سبق رسول الله ﴿ وثنى أبو بكر وثلث عمر، يعني سبق رسول الله ﴿ وثنى أبو بكر وثلث عمر، يعني سبق رسول الله ﴿ وثل وثلث عمر، يالفضل وثنى أبو بكر وثلث عمر، يالفضل بعد أبى بكر.

قال محمد بن الحسين: هذا كله مع ما يروي عن على رضى اللَّه عنه في فضل أبي بكر وعمر رضى اللَّه عنهما ما يدل على ما قلنا.

وسنذكر فضلهما من قول على – رضى الله عنهم – ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين، ويسخن به أعين المنافقين، ويذل نفس كل رافضي وناصبي قد خطى بهم عن طريق الحق، وسلك بهما طرق الشيطان فاستحوذ عليهم، فهم في غيهم يترددون، وعن طريق الرشاد متنكبون.

(ه) هكذا في (ت) ولكن في (ك) رحمه الله.

#### باب: ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا

١٢٤٣ – (٧٨٨) – حَمَّتُنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري ؟ قال: خَدُّنَا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ؟ قال: حَدُّنَا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ؛ قال: أنت النبي شُهُ أمرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت: يا رسول الله: أرأيت إن لم أجدك ؟ كأنها تعنى الموت. فقال: وإن لم تجديني التي أبا بكر » .

9 174 - (٧٨٩) - وكدنّا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ؟ قال: كدّنّا بزيد بن هارون ؟ قال: كدّنّا بزيد بن هارون ؟ قال: كدّنّا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ؟ قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم ، أن أباه جبير بن مطعم حدثه أن أمرأة أنت رسول الله فلي نكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت: إن جئت يا رسول الله فلم أجدك؟ تعرض بالموت. فقال لها: «إن لم تجدين فأتي أبا بكر».

م ١٧٤٥ - [أثر ٤٥٦] - وحَدُّقُنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ؟ قال : يحدُّنَا عمار بن الحسن ومحمد بن حميد الرازي ؟ قالا : حَدُّتُنا أبو تميلة وهو يحمى بن واضح ؟ قال : حَدُّتُنا أنفح بن عمر عن ابن أي مليكة ؟ قال : قال رجل لأي بكر : يا خليفة الله ، ولكني خليفة رسول الله ﷺ .

١٧٤٣ – ١٧٤٤ – (٧٨٨) – (٧٨٩) صحيح – متفق عليه .

رواه البخاري (٧/ ٢٢ - ح ٣٦٥٩ - ك: فضائل الصحابة - باب ٤) من طريق

إبراهيم بن سعد به . ومن هذا الوجه أخرجه مسلم (١٨٥٦/٤ - ح ٢٣٨٦ - ك : فضائل الصحابة - باب ١١ . ورواه الترمذي (ح٣٦٧) وقال: (حديث صحيح) . وأبو مروان محمد بن عضان : لا بأس به ، وقد توبع من جماعة من الأئمة عليه . وانظر الحديث الآي . ١٢٤٥ - ١٢٤٦ - [٤٥٣] - [٤٥٣] - أثر ابن أبي مليكة عن أبي بكر : رجاله أثنات

1747 - [أثر167] - وأثبانًا أبو الفاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؛ قال : حدثني بعدي ؛ قال : حدثني نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة ؛ قال : قبل لأبي بكر رضى الله عنه : يا خليفة الله . قال : أنا خليفة محمد ∰ وأنا راض بذلك يعني فكرٍه أن يقال : يا خليفة الله عز وجل .

۱۲۴۷ – إثارة ٤٥٥ – وأثباتًا أبو القاسم أيضا ؛ قال : كدُنْنَا أبو خيشدة زهير ابن حرب ؛ قال : كدُنْنا يعنى بن سليم الطائفي ؛ قال : كدُنْنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الطيار رضى الله عنهم ؛ قال : ولينا أبو بكر رضى الله عنه فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا .

۱۲٤۸ – [الوهه٤] – محَدُثُنا أبو بكر بن أبي داود ؛ قال : حَدُّثنا أبوب بن منصور الضُبيعيّ ؛ فال :حَدُّثُنا شَبّابة يعني : ابن شؤّار ؛ قال : حَدُّثنا شعب بن

 غير ابن حميد فإنه كان حافظًا ولكنه مخروم العدالة . وهو مع هذا قد توبع من ثقتين كما هنا ، والأثر سنده منقطع فإن ابن أي مليكة لم يسمع من أي بكر . واسم ابن أبي مليكة : عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أي مليكة : ثقة فقيه مشهور .
 ١٧٤٧ - [204] - أثر عبد الله بن جعفر : إسناده حسين

لأجل جعفر الصادق فإنه حسن الحديث ، ويعنى بن سايم الطائفي متكلم فيه ورواية الحميدي عنه صحيحة وهذا منها ، فقد رواه الحاكم (٣/ ٧٩) وصححه ووافقه الذهبى ، ورواه اللالكائي ( ٢٤٥٩) من طريق الحميدي عن يحيى به .

الدهبي ، ورواه اللالحاني (١٢٥٦) من طريق احميدي عن يحيي به . ١٧٤٨ - [٤٥٥] - أثر علي : إسناده ضعيف جدًّا . وله بديل صحيح .

أخرجه ابن أي عاصم ( ١٣٣١). فيه شعيب بن ميمون الواسطي: ضعيف. قال ابن حيان : (روى المناكير عن المضاهير على قلته لا يحتج به إذا انفره) ، وقال البخاري : (فيه نظر) وقال المخافظ : (من مناكبره عن حصين عن الشعبي عن أبي وائل ..) فذكر مثلاً الأفر ثم قال : (وهو معروف برواية الحسن بن عمارة عن واصل ابن حبان عن شقيق أي وائل ، والحسن ضعيف . (التهذيب ٤/ ٣٥٧)

قلّت : بَل الحَسن بَن عمارةً : مَتروك كما قال الحافظ نفسه في (التقريب) وأخرجه الحاكم (٣/ ١٤٥) من طريق أخرى أوهى من هذه فيها موسى بن مطير : ميمون ، عن حصين بن عبد الرحمن وأي حباب كلاهما عن الشعبي ، عن شقيق ابن سلمة ؛ قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : استخلف علينا. قال : ها أستخلف، ولكن إن يرد الله عز وجل بهذه الأمة خيرًا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم ﷺ على خيرهم .

1749 - [أثر 20] - وحَدَّثُنا ابن أي داود ؟ قال: حَدُّثُنا أيوب بن محمد الوزان ؟ قال: حَدُّثُنا مروان ؟ قال: حَدُّثُنا مروان ؟ قال: حَدُّثًا مساور الوراق ، عن عمرو بن سفيان ؟ قال: خطبنا علي بن أي طالب رضى الله عنه يوم الجمل فقال: أما بعد، فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله شي فيها عهدًا فتبع أمره، ولكنا رأيناها من تلقاء الفسنا ، استخلف عمر فأقام واستقام .

## • ١٢٥ -[أثر٤٥] - وحَدَّثَنَا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي ؛ قال:

■ قال عنه الذهبي : (واه) [تاريخ الإسلام ٢/ ١٤٦] وأخرجه كذا الحاكم من طريق محمد بن يونس بن موسى القرشي : أحد الشروكين المتهمين (الميزان ٤/ ٧٤) وفي دائر ابن نجيح وهو ضعيف ، وحبيب بن أبي ثابت وهو مدلس لم يصرح بالسماع من شيخه . ولكنه قد صمح عنه قوله : (قبض الله نبيه ﴿ على خير ما قبض عليه نبي من الأنبياء عليهم السلام - ثم استخلف أبو يكر - وضي الله عنه - فعمل بعمل وسول الله ﴿ وسي وسنة نبيه ، وعمر وضي الله عنه كذلك) رواه أحمد من حديث ابن غير عن عبد الله نن سلح عن عبد خير عنه به (١/ ١٨٨). قال الشيخ أحمد شاكر : (إسناد صحيح) [لمسند - ١٩٠٥] ولا عرق . (يواجع تاريخ صحيح) [لمسند - ١٩٠٩] والطبقات الكبرى) لابن سعد (٣/ ٢٤) ، ومجمع الزوائد . (١/ ٢٤)) ، ومجمع الزوائد . (١/ ١٣٧).)

تنبيّه : ررُى الأثرُ الحاكمُ (٣/ ٧٩) وصححه ووافقه الذهبي!! ١٧٤٩ – [٤٥٦] – أثر عمرو بن سفيان عن علي : إسناده ضعيف .

• ١٣٥ – [٧٥٤] – أثر أبي الجحاف عن أبي بكر : رجاله لا بأس بهم .

مساور غمر منسوب: مجهول ، شيخ لمروان بن معاوية ، كذا قال الحافظ في 9 التقريب 3 . ومروان بن معاوية : ثقة فيما يروي عن المعروفين ، وقد ضعفه ابن المديني فيما يرويه عن المجهولين . قلت : هذا منها . فإنه كان يدلس أسماء الشيوخ . وله طويق أخرى عند ابن أمى عاصم ( ١٢١٨) .

الم 1 10 - [0.4] - أبأنا أبوعبد الله محمد بن مخلد العطار ؛ قال : كذَّ أنا محمد بن هارون [الفلاس] ( عال : كذَّ أنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ؛ قال : كذُّ أنا أبو إلميحاف ؛ قال : احتجب أبو بكر رضي الله عنه عن الناس ثلاثاً يشرف عليهم كل يوم فيقول : وقد أقلتكم بيعتي بكر رضي الله عنه عنول : ولا يقول : ولا والله لا تقبلك ولا نقبلك قدمك رسول الله ﷺ فمن ذا الذي يؤخرك » .

١٢٥٧ – [٤٥٩] – حَدِّثُنا أبو محمد عبد اللَّه بن العباس الطيالسي ؛ قال: حَدِّثنا هلال بن العلاء الرَّقي ؛ قال: حَدِّثنا أبي ؛ قال: حَدِّثنا أبي من العلاء الرَّقي ؛ قال: حَدِّثنا أبو سنان ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن الترَّال بن مثيرة الهلالي ( ألى واقتنا من علي بن أبي طالب كرم الله وجيه ذات يوم طيب نفس ومزامحا فقلنا: يا أمير المؤمنين ؛ حَدَّثنا عن أصحابك ؛ قال: كل أصحاب (سول الله ﴿ أصحابي . قلن: حَدَّثنا عن أصحابك خاصة . قال: ما كان لرسول الله ﴿ صاحب إلا كان لي صاحبًا . قلنا: حدَّثنا عن أبي بكر. قال: ذاك أمرة سماه الله عز وجل صِدِّيقاً لي صاحبًا .

ولكنه منقطع فإن أبا الجحاف لم يرو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم .
 (ه) في الأصل وصالح» ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>ه) في الرحمل " طائعة" ، والصورب عاميت . 1801 - [803] - أثر أبي الجحاف عن أبي بكر : إسناده ضعيف .

فيه تليد بن سليمان وهو : ضعيف ، وهو منقطع كما تقدم آنفًا في الذي قبله . ومحمد ابن هارون الفلاس : ثقة . [ الحرح والتعديل ٨/ ١١٨ ] . وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف .

 <sup>(</sup>aa) في الأصل ( القلاس ) بالقاف المثناة ، والتصويب من كتب الرجال .

٢٥٠٢ - [٩٥٤] - أثر النزال بن سبرة عن علي: إسناده ضعيف.

على لسان جبريل عليه السلام، وعلى لسان محمد ﴿ كَان خَلِيفَة رَسُولَ اللَّهُ ﴿ رَضِيهُ لَدَيْنَا فَرَضِينَاهُ لَدْنَيَانَا ... وذكر الحَدِيثِ .

الشراع - اأثر - 17 الله - 17 الشراع - كذَّتُنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ؛ قال: حَدَّثَنا إبراهيم بن فهد ؛ قال: حَدَّثَنا محمد بن خالد الواسطي ؛ قال: حَدَّثَنا شريك ، عن أي بكر الهذّلي ، عن الحسن ؛ قال: قال علي رضي الله عنه: قدَّم رسولُ الله هي أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، وقد رأى مكاني ، وما كنت عائبًا ولا مريضًا، ولو أراد أن يقدَّمني لقدَّمني ، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لهنا.

1904 - [أثر 21] - وحَدُّنَا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي ؛ قال: 
حَدُّنَا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن أبي بكر الهذلي ، عن 
الحسن ؛ قال: دخل عبد الله بن الكرا، وقيشُ بن عباد على على بن أبي طالب 
رضى الله عنه بعدما فرغ من قال الجمل، قائلا له: أعبرنا عن مسيرك هذا الذي 
سرت رأيًا رأيته حبن تفرقت الأمة، واختلفت الدعوة، إنك أحق الناس بهذا الأمر، 
فإن كان رأيًا رأيته أجبناك في رأيك، وإن كان عهدا عهد إليك رسول الله في فأنت 
الموثرق المأمون على رسول في فيما تحدث عنه، قال: فشعله على رضى الله عنه المؤرق المأمون على رضول الله على ورسول الله 
في فلا والله، ولو كان عندي عهد من رسول الله في ما تركت أعاليم بمن 
مرة، ولا ابن الخطاب على منبره، ولو لم أجد إلايدي هذه، ولكن نيكم في 
نبي رحمة، لم يحت فجاة، ولم يقتل قالا، موض ليالي وأيامًا، وأيامًا وليالي ؛ 
فيأته بلال فيؤذنه بالصلاة، فيقول موا أبا بكو فليصل بالناس، وهو يرى مكاني، ، 
فلما قبض رسول الله في نظرنا في أمرنا، فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام

(\*\*\*) في هامش الأصل ٥ الهذلي ٥ .

أبو سنان هو سعيد بن سنان الشبياني الأصغر، وإسحاق الأورق هو ابن يوسف: ثقتان العلامة بن هلال: صعيف والتهذيب، والميزان، ( ٣/ ١٠٦).

١٢٥٣ - ١٢٥٤ - [٤٦١] - [٤٦١] - إسناده ضعيف جدًا.

الله عنه فأقام أبو بكر رحمه الله بين أظهرنا الكلمة جامعة، والأمر أبا بكر رضى الله عنه فأقام أبو بكر رحمه الله بين أظهرنا الكلمة جامعة، والأمر واحد لا يختلف عليه منا أثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالضرك، ولا نقطع عنه البراءة فكنت والله آخل إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولآها عمر رحمه الله فأقام عمر بين علي أحد بالشرك، ولا نقطع منه البراءة، فكنت والله آخذ إذا أعطاني، وأغزوا إذا أغزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه فلما حضرت عمر رضى الله في قبره، فأخرج منها ولده وأهل بيته في قبره، فأخرج منها ولده وأهل بيته، وجعلها في ستة رهط من أصحاب رسول الله في قبره، فأخرج منها ولده وأهل بيته، وجعلها في ستة رهط من أصحاب رسول الله على أن أختار لله ولرسوله، وأخذ بيثاقنا على أن تسمع ولطيع لمن ولاه أمزنا، على أن أختار لله ولرسوله، وأخذ بيثاقنا على أن تسمع ولطيع لمن ولاه أمزنا، فنبب بيده يد عضمان ، فيايعه فنظرتُ في أمري، فإذا طاعتي قد مسقت بيعي، وإذا الميناق في عنفي لعنمان فاتبعت عضمان رحمه الله لطاعته حتى أديت له حقه.

1700 - [أثر ٤٦٣] - حُلَّتُنَا أبو عبد الله محمد بن مخند العطار ؟ قال: حَتَّنَا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن زياد الثستري ؟ قال: حَتَّنَا سليمان بن الحكم ؟ قال: حَدَّثَنا سليمان بن عمرو النخعي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن سويد ابن غفلة ؟ قال: لما بابع الناس أبا بكر الصديق رضى الله عنه قام خطيبًا فحمد الله

فيه أبو بكر الهذلي وهو: متروك كما قال الحافظ في «التقريب». انظر «تاريخ الإسلام» للذهبي [ ٢/ ١٤٠].

<sup>(</sup> ١٩٥٥ - [ ٢٤٦] - أثر سويد في بيعة أبي بكر: إسناده موضوع .

في سليمان بن عمرو النخمي كذبه أحمد ، وابن معين وغيرهما ( خرج والتعديل ٤/ ١٣٦) .

وقال جمع من الألمة: إنه كان يضع الحديث . [ينظر اميزان ٢/ ٢١٦] .

وسليمان بن الحكم إن كان ابن عوانة الكلبي فهو . قريب من شيخه ، متروك (الميزان ٢/ ٢٩٦) .

الر ١٩٩٥ ، وإن كان ابن أيوب الحزاعي فهو : مجهول . صاحب حديث أم معيد تندم ، وأحمد بن عبد الله بن زياد التستري : ذكره الخطيب في (تاريخه) =

وأننى عليه نم قال: يا أيها الناس؛ أذكركم بالله، أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على بيعتي لما قام على رجليه. قال: فقام إليه على رجليه. قال: فقام إليه على رجليه. قال: فقام إليه على بن أبي طالب ومعه السيف، فدنا منه حتى وضع رِجُهُلاً على عتبة المنبر والأُعرى على الحصيى، فقال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدَّمك رسول الله من فا الذي يه خوك.

 <sup>(</sup>١/ ٢١٨) برواية جماعة عنه ولم يذكر فيه جرئا ولا تعديلًا .
 ١٢٥٦ – أثر علي رضي الله عنه : إسناده ضعيف جدًا .

نيه الحسن بن عمارة وهو مُشروك ّ تقدم " (الميزان ٥١٣/١) . وكثير بن مروان الفِلْمُنطيني ويقال له المقدسي : ٥متروك ۽ (الميزان ٩/٣) وقد سبق في هذا الكتاب باب ذم الحدال والحصومات في الدين (ح ٨٣) والأثر رواه اللالكائي (٩٥٦) من طريق أخرى عن ابن عمارة به .

رسول الله ﷺ على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله ﴿ ولا كان رسول الله ﴿ يرى مثل رأيهما رأيًا، ولا يحب كحبهما أحدًا مضى رسول الله ١٠ وهو عنهما راض، والمؤمنون عنهما راضون ، أمر رسول الله ﴿ أَبَا بَكُر عَلَى صَلَّاةَ الْمُؤْمَنِينَ ، فَصَلَّى بَهُمُ سَبِّعَةً أيام في حياة رسولُ اللَّه ﷺ قَلْمَا قَبْضُ اللَّهُ تباركُ وتعالَى نبيه ﷺ واختار له ما عنده ، وولاه المؤمنون ذلك ، وفوضوا الزكاة إليه لأنهما مقرونتان ، ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين، أنا أول من سن ذلك له من بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره يود أحدًا منا كفاه ذلك، وكان والله خير من بقي، وأرأفه رأفة، وأحسنه ورعًا، وأقدمه سنًا وإسلامًا، شبهه رسول اللَّه ﴿ بَيْكَائِيلَ رَأَفَةُ ورَحْمَةً، وبإبراهيم عَفْرًا ووقارًا، فسار فينا سيرةَ رسول اللَّه ﴿ حتى مضَى على أجله ذلك، ثم ولَّى الأَمر بعده عَمر رحمه اللَّه واستأمر المسلمين في هذا فمنهم من رضى به ومنهم من كره، وكنت فيمن رضى فلم يفارق الدنيا حتى رضى به من كَانَ كَرَهُهُ فَأَقَامُ الْأَمْرَ عَلَى منهاج النبي ﷺ وصاحبه يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أثر أُمُّه، وكان والله رفيقًا رحيمًا بالصعفاء، وللمؤمنين عونًا، وناصرًا للمظلومين علَى الظالمين، لا تأخذه في الله لومة لائم، ثمّ ضرب الله عز وجل بالحق علي لسانه ، وجُعَل الصدق من شأنه حتى كنا نظن أن ملكًا ينطق على لسانه ، فأعز اللَّه بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قرامًا، وألقى اللَّه عز وجل له في قلوب المنافقين الرهبة، وفي قلوب المؤمنين المحبة، شبهه رَسُول اللَّه ﷺ بجبريَّل عليه السلام فظًّا غليظًا عَلَى الأعداء، وبنوح حنقًا مغتاظًا على الكفار، الضراء على طاعة الله آثر عنده من السراء على معصية الله، فمن لكم بمثلهما رحمة اللَّه عليهما ورزقنا المضى على أثرهما ، والحب لهما ، فمن لكم بمثلهما ، فإنه لا يبلغ ملغهما إلا باتباع أثرهما والحب لهما ، فمن أحبني فليحبهما ، ومن لم يحبهما فقد أبغضني ، وأنا منه برئ ، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت علىهذا أشد العقوبة ، ولكنه لا يَبْغي لي أن أعاقب قبل التقدم ، أَلَا فَمَن أَتيت به يقولَ هذا بعد اليومُ فإن عليه ما على المفترّى ، ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ، ثم اللَّهُ أَعَلَمُ بَالْخِيرُ أَينَ هُو ، أقول قولي هذا ويغفر اللَّه لي ولكم .

قال محمد بن الحُسين – رحمه الله –: ونذكر في هذا الباب قصة وفاة أبي بكر رضي اللَّه عنه لما قبض أبو بكر رضى اللَّه عنه وسَّجى عليه، ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض النبي ١١٨ فجاء على بن أبي طالب رضي الله عنه باكيًا مسرعًا مسترجعًا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر، وأبو بكر رضى اللَّه عنه مُسَجِّيّ فقال: رحمك الله، أبا بكر كنت إلفَ رسول الله على وأنيسه ومستراخه وثقته وموضع سرَّه ومشاورته ، وكنت أول القوم إسلامًا ، وأخلصهم إيمانًا ، وأشدُّهم يقينًا ، وأخوفَهم لله تبارك وتعالى ، وأعظمهم غناءً في دين اللَّه عز وجل، وأحوطهم على رسوله ﴿ ، وأحديهم على الإسلام، وأينهم(٥) على أصحابه، وأحسنهم صحبة، وأكثرهم مناقب، وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة ، وأقربهم وسيلة ، وأشبههم برسول الله ﷺ هديًا وسَمْنًا ورحمة وفضلًا ، أشرفهم منزلة ، وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده ، فجزاك اللَّه عن الإسلام وعن رسوله خيرًا، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدقت رسول الله على حين كذبه الناسُ فسماك اللَّه في تنزيله صدِّيقًا فقال في كتابه [ الزمر: ٣٣ ]: ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به ﴾ أبو بكر وآسَيْتَه حين بَخِلوا ، وأقمت معه عند المكاره حين عنه تعدوا ، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ، وصاحبته في الغار ، والمنزل عليه السكينة ، ورفيقه في الهجرة "وحَلَفْتُه في دين اللَّه عز وجل وفي أمته أحسن الحلافة حين ارتد الناس، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي، فنهضتُ حين وهن أصحابُه، وبَرَرْت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول اللَّه ﷺ فكنت خليفته حقًا ، لم تنازع ولم تُصدع بزعم المنافقين ، وكثب الكافرين، وكُرو الحاسدين ، وفِشق الفاسقين وغيظِ الباغين، وقمت بالأمر حين فشلوا ... وذكر الحديث إلى آخره، ثمَّ قال : رضينا عن اللَّه قضاه ، وسلمنا له أمره ، والله لن يصاب المسلمون بعد رسول اللَّه عليه الله عليه بمثلك أبدًا ... وذكر الحديث ، وسنذكره بطوله في موضع آخر [ إن شاء الله تعالى ] (٠٠٠) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل (صالح) والتصويب من كتب الرجال.

<sup>. (</sup>ه) في (ت) أمنهم .

قال محمد بن الحسين – رحمه الله – : من يقول على عن أبي طالب رضي الله عنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه غير ما ذكرنا من بيعته له ورضاه بذلك ، ومعونته له وذكر فضله فقد افترى على على بن أبي طالب – رضى الله عنه – ونحله إلى ما قد برأه الله عز وجل منه من مذاهب الرافضة الذين قد خطئ بهم عن سبيل الرشاد، فإن قال : فإنه قد روى أن على بن أبي طالب كرم الله وجهه لم بيايع أبا بكر رضي الله عنه إلا بعد أشهر ، ثم بابعه ، قبل له : إن على بن أبي طالب – رضي الله عنه – عند من عقل عن الله عز وجل أعلى قدرًا، وأصوب رأيًا عما تنحله إليه الرافضة ('') ، وذلك أن الذي ينحل هذا إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب – رضى الله عنه – عليه فيه أشياء لو عقل ما يقول كان سكوته أولى به من الاحتجاج به ، بل ما يعرف عن على رضى الله عنه فركزا أهل بيت رسول الله عنه والنصل بخلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه وكذا أهل بيت رسول الله يشهدون لأبى بكر رضى الله عنه بالحلافة والفضل .

١٢٥٧ – [٤٦٤] – كَنْتُقا أبر القاسم عبد الله بن محمد البغري ؛ قال: كَنْتُنَا أبو خيشمة زهير بن حرب ؛ قال: ثنا يحيى بن سليم ؛ قال: كَنْتُنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه ؛ قال: ولينا أبو بكر رحمه الله فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا.

(\*\*) ثابتة في (ت) وليست في (ك).

(١) قال الحافظ ابن كثير – وحمه الله –: دوقد اتفق الصحابة –رضي الله عنهم – على يمة الصديق حتى على بن أبي طالب، والزير بن العوام – رضي الله عنهما – وهذا اللالق بعلي – رضي الله عنه – والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات، وخروجه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله في وبلك له النصيحة والمشورة بين يدبه، وأما (ورد) من مبايعته إياه بعد موت فاطمة، وقد ماتت بعد أبها عليه الصلاة والسلام بستة أشير، فذلك محمول على أنها يعبد ثانية، أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في أغيرات ومنته إلى المرات من البياية والنهاية ، (۳۲،۲۰۲۱).

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فإن قال قائل: فقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كانت بيعة أي بكر فلتة ، وفي الله شرها. قيل له: إن كنت ممن يعقل فاعلم أن هذا مدح لبيعة أي بكر رضى الله عنه وليس هو ذمًا لها يا جاهلُ.

فإن قال: كيف؟ قبل له: لما قبض النبي ﴿ ودفن اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فمضى إليهم أبو بكر ومعه عمر رضى الله عنهما، وخشى أن يحدثوا شيئًا لا يستدرك سريئا فكلمهم بما يحسن، ويجمل من الكلام، ووعظهم فقال منهم قائل: منا أمير ومنكم أمير.

قال محمد بن الحسين - رحمه الله -: فلو تم هذا لكان فيه بلاء عظيم، واختلفت الكلمة لأنه لا يجوز أن يكونا خليفتين في وقت واحد، فقام عمر رضى الله عنه بتوفيق الله الكريم له فقال: لإن أقدم فتضرب عنتي أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، ثم قال لأي بكر: مد يدك أبايمك، فعد يده فيامه فعلمت الأنصار وجميع المهاجرين أن الحق فيما فعله عمر فيابعه الجميع طائعين غير مكرهين لم يختلفوا عليه، وجاء على بن أبي طالب فيابعه، وجاء الزبير فيابعه، وجاء بنو هاشم فياموه، فقول عمر رضى الله عنه كانت بيعة أبي بكر فلتة يعني: اقتلتت من أن يكون للشيطان فيها نصيب ؛ لم يسفك فيها دم، ولم يختلف عليه الناس فهذا مدح لها ليس بذم يا من يطلب الفتنة اعقل إن كنت تعقل.

۱۳۵۸ - [۲۵] - حدَّثَنَا أبو الفضل العباس بن على بن العباس النسائي ؟ قال: حَدَّثَنَا مشرف بن سعيد الواسطي ؛ قال: حَدَّثَنَا أحمد بن داود أبو سعيد ؟ قال: حَدَّثَنا محمد بن يزيد الواسطي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زر ، عن

١٢٥٧ - [٢٦٤] - أثر عبد الله بن جعفر : إسناده حسن تقدم برقم (أثر ٤٥٤). ١٣٥٨ - [٢٦٥] - أثر ابن مسعود : صحيح الإسناد .

محمد بن يزيد الواسطي هو : الكلاعي تقة ثبت (التقريب) ، وأحمد بن داود هو : الواسطي وثقه ابن معين، وابن سعد [تاريخ بغذاد ٤/ ١٣٨] ، [الحيرح والتعديل ٢/ ٥٠] ، ومشرف بن معيد الواسطي أبو زيد : (ثقة) (تاريخ بغذاد ١٣٨) =

عبد الله بن مسعود ؛ قال: كان رجوع الأنصار يوم سقيقة بني ساعدة بكلام قاله عمر رضى الله عنه ألستم تعلمون أن رسول الله فلله قله أبا بكر فصلى بالناس ؟! قالوا: اللهم نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: كلنا لا تطيب نفسه نحن نستغفر الله عز وجل.

1709 - (٧٩٠) - كدُنَّنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار ؟ قال: كدُنُّنا الجسن بن عرفة ؟ قال: كدُنُّنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي مليكة ، عن عائشة وضى الله الرحمن بن أبي مليكة ، عن عائشة وضى الله عنها ؟ قالت: لما تقل رسول الله الله الله المبد الرحمن بن أبي بكر: « التبي بكتف حتى أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه بعدي » . قالت: فلما قام عبد الرحمن ؟ قال رسول الله الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر » .

قال محمد بن الحسين رحمه الله: كان كما قال النبي ﴿ ما اختلف علي أي بكر رضى الله عنه بل تتابع المهاجرون والأنصار وعلى بن أبي طالب رضى الله عنه وبنو هاشم على يعته والحمد لله على رغم أنف كل رافضي مقموع ذليل قد يرأ الله عز وجل علىً بن أبي طالب أمير المؤمنين رضى الله عنه عن مذهب السوء.

حديث صحيح) . (تاريخ الإسلام ٢/ ١١١) . وله عن ابن أبي مليكة طرقَّ – أنظر (المصدر السابق) ، (تمفة الأشراف) ( ١٦٢٥٣) .

وقد رواه أحمد (١/ ٣٩٦) من طريق أخرى عن عاصم عن زر به ، وصحح إسناده الشيخ شاكر (٣٩٦ / ٣٦٠) وقال الهيشي: وفيه ابن أي النجود وهو ثقه فيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، ( ٥/ ١٧٣) ، ورواه النسائي ( ٢/ ٤٧) ك : الإمامة باب ( ١) (ح ٧٧٧) ، وأخرجه الحاكم ( ٣/ ١٧) وصححه وواققه الذهبي . ويراجع و تاريخ الإسلام ، ( ٢/ ١١١) .

۱۲۰۹ – (۷۹۰) – صحیح – رواه مسلم (۶/ ۱۸۵۷ – ح ۲۳۸۷ – ك : فضائل الصحابة – باب ۱) من طريق أخرى عن عائشة وهو في (المسند، (7/ ۲۰۱، ۱۶۶) ، وقال الإمام الذهبي : (هذا

### باب: ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكان أحق الناس بالحلاقة بعد أبي بكر رضى الله عنه غمرُ بنُ الحقال، وضى الله عنه لما جعل الله الكريم فيه من الأحوال الشريفة الكريمة والدليل على ذلك أنه لما علم أبو بكر الصديق رضى الله عنه موضع غمر من الإسلام، وأن الله عز وجل أعز به الإسلام وعلم موضقه من رسول الله في وعلم قند المناسخ وعلم موضقه من رسول الله ألكريم به من الفضائل فناصح أبو بكر ربه عز وجل في أمة محمد في فاستخلف عليهم عمر بن الحفااب رضى الله عنه وعلم أن الله مسائله عن ذلك فما ألى مُجهدًا في النصيحة للمسلمين ولقد عارض رجل من المهاجرين لأبي بكر رضى الله عنه نقال له: أذكرك الله عز وجل واليوم الآخر فإنك قد استخلفت على الناس رجلًا فلاً عليها وإن الله عز وجل سائلك، فقال أبو بكر: هذا المستخلفت عليهم عير أهلك ه: التحديد القية: استخلفت عليهم عير أهلك ه:

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وصدق أبو بكر الصديق رضى الله عنه وكيف لا يكون عمر رضى الله عنه عنده كذلك والنبي ﷺ قال : ٥ لو كان بعدي نبئي لكان عمرَ بنَ الخطاب،(١٠) .

وقال النبي ﷺ: ﴿ اقتـدُوا باللَّذَيْنِ مِن بعدي: أبي بكر وعمر ﴾ (٢٠ .

وقال على بن أي طالب كرم الله وجهه : «ما كنا نبقد أن السكينة تنطِق على لسان عمرَه.

وقال أيضًا على رضى اللَّه عنه : « إن مُحمرَ عبدٌ ناصحَ الله عز وجل

<sup>(</sup>١) - صحيح يأتي .

<sup>(</sup>٢) - صحيح يأتي

فنصحه ، وزوج على بن أبي طالب كرم الله وجهه ابنته أم كلثوم بعمر رضي الله عنه وقُتِل عمر رضي الله عنه وهي عنده .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «سبق رسولُ الله ﷺ وثنَى أبو بكر رضي الله عنه ، وثَلَثَ عمر رضي الله عنه (١٠ يعني : سبق رسول الله ﷺ بالفضل ، وثنى أبو بكر بعدَه بالفضل وثَلَثَ عُمرُ بعدهما بالفضل .

وقال ابن مسعود رحمه الله: لما أسلم عمر رضي الله عنه، قال المشركون: انتصف القومُ منا. كان إسلامُ عُمر عزًا، وكانت هجرتُه نصرًا، وكانت خلافتُه رحمةً، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن بين عيني عمر رحمه الله ملكا يسدده فإذا ذكر الصالحون فحيً هلاً بعمر 3 (٦٠).

وقال ابن عباس: لما أسلم عمر رضي الله عنه ؟ قال المشركون: انتصف القوم منا، وقال ابن عباس: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل جبريل على النبي فقال: يا محمد؟ لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر، وقال النبي شي: «اللهم؟ أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك إما بعمر بن الخطاب، وإما بأبي جهل بن هشام ١٠٠٠. فسبقت الدعوةً في عمر لأن الله عز وجل كان يحبه.

وقال النبي ﴿ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لَسَانِ عَمْرُ وَقَلْبُهُ ﴾ (١) .

وقال ﷺ : «قد كان يكون في الأمم محدّثون فإنْ يكن في أمتي أحد فعمر ابن الخطاب (`` .

وروي عن أنس بن مالك أن جبريل عليه السلام أتى النبيّ رشي فقال: «أقريء مُحمرَ السلام وأخبِره أن غضبه عز ، ورضاه عدّل ١٠٠٠.

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه من

<sup>(</sup>١) تأتي في موضعها من هذا الكتاب.

الفضائاً. ما يكثر ذكرها، وسنذكرها في غير هذا الموضع.

ثم قول على رضى اللَّه عنه وقد خطب الناس بالكوفة في خلافته رضي اللَّه عنه على منبر الكُّوفة، لم يكرهه أحدٌ على قوله، ولم تأخذه في اللَّه لومَّة لآثم، نقال: «إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، ثم عمر ، .

و وي هذا عنه جميع أصحاب على رضى اللَّه عنه ممن مثلهم يصدق على علىّ رضَّى اللَّه عنه . وروى عنه ابنه محمدٌ بن الحَّنفية رضى اللَّه عنه فُبهذه الأحوال الشريفة وغيرها استخلفه أبو بكر رضي الله عنه، ورضى به جميعُ الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وجميعُ المؤمنين إلىأن تقوم الساعة، فالحمد لله على ذلك.

١٢٦٠ – [أثر٤٦٦] – أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني ؛ قال: حَدَّثَنَا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس ؛ قال : حَدَّثَنَا عبد العزيز ، وهو ابن أبيَّ سلمة ؛ قال: حدثني زيد بن أسلم(٠٠) ، عن أبيه فيما أعلم ؛ قال: كتب عثمان بن عفان رضى اللَّه عَنه وصية أبي بكر الصديق رضى اللَّه عنه هذه إلى الخليفة من بعده ؛ قال: حتى إذا لم يبق إلا أن يسمى الرجل أخذَّت أبا بكر غشية ؟ قال: وفَرَقَ عثمان أن يُوت ولم يسم أحدًا، وعرف أنه لا يعدو عُمرَ بن الخطاب فكتب في الصحيفة عمر بن الخطاب ، ثم طواها فأفاق أبو بكر ، وقد علم أنه لم يسمّ أحدًا . قال : « فرغت » . قال : نعم . قال : « من سميت » ؟ قال : « عمر بن الخطاب » . قال : « رحمك اللهُ وجزاك خيرًا فوالله لو توليتها لرأيتك لها أهلًا » .

١٢٦١ – [أثر٤٦٧] – حَدَّثَنَا الفريابي ؛ قال : حَدَّثَنَا [ عمرو ](\*\*) بن عثمان الحمصى ؛ قال: حَدَّثَنا بشر بن شعيب ، عن أبيه ، عن الزهري ؛ قال: حدثني

١٢٦٠ - [٤٦٦] - أثر عثمان : إسناده صحيح - رجاله رجال الشيخين . يراجع (تاريخ الإسلام) (٢/ ١١٦) .

٣٦٦ - (٤٦٧] - أثر أسماء بنت عميس: إسناده صحيح - رجاله كلهم ثقات .= (٥) في النسخة (ت) وابن أسلم ٥.

<sup>(</sup>٥٥) قى الأصل « عمر » والصواب ما أثبتناه من كتب الرجال .

القاسم بن محمد أن أسماء بنة عميس أخبرته أن رجلًا من المهاجرين دخل على أي بكر رضي الله عنه حين اشتد وجمه الذي توفي فيه ؛ فقال : قد استخلفت على الناس رجلًا فظًا غليظًا ، فقال أبو بكر : «أتفرَقُوني بالله عز وجل ؟! فإني أقولُ للهِ تعالى استخلفتُ عليهم خير أهلِك » .

1777 - [273] - أنبأنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري ؛ قال: حُدُّنَا هناد بن السري ؛ قال: حُدُّنًا عبدة - يعني: ابن سليمان - عن إساعيل بن أبي خالد ، عن زيد اليامي ؛ قال: لما حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليستخلفه ، فكان مما قال له : و إني موصيك عنه الوفاة بعث إلى عمر رضي الله عنه ليستخلفه ، فكان مما قال له : و إني موصيك في الليل لا يقبله في الليهار ، وحقًا في الليل لا يقبله في الليهار ، وحقًا في الليل لا يقبله في الليهار ، وحقًا موازين من تفلت موازين من تفلت موازين من خفت موازين من خفت موازين من خفت موازين من خفت موازين يوم القيامة باتباعهم الباطل ، وخفته عليهم وحُقًّ لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفًا . ثم قال في آخر وصيته : فإن حفظت قولي هذا لم يكن غائب أحب يكون خفيفًا . ثم قال في آخر وصيته : فإن حفظت قولي هذا لم يكن غائب أحب البك من الموت ، ولابد لك منه ، وإن ضبعت قولي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ، ولابد لك منه ولن تعجزه .

عمرو بن عثمان الحمصي ، وهو ابن سعيد بن كثير أبو حفص : وهو (ثقة) روى
 عنه جماعة من الأثمة ، وقال أبو زرعة : كان أحفظ من ابن مصفى ووثقه النسائي في
 أسماء شبوخه ، ووثقه ابن حبان . (التهذيب) (٨/ ٧٦) . وبشر بن شعيب بن أبي
 حمزة . هو أبوه ثقان ويشهد له ما بعده .

محمور . موجبود تعنان ويصفها كانا بعدا . ۱۲۲۲ – [۲۲۸] – أثر زبيد عن أبي بكر : إسناده منقطع ورجاله ثقات .

أخرجه هناد بن السري في (الزهد) (ح ٩٩) فإن رَبِيدًا بينه وبين أُبي بكر - رضي الله عنه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطلي - ورواه أبو نعيم ( ٢٦/١) بنحوه من طريق بشر بن موسى ، ثنا خلاد بن يحى، ثنا فطر بن خليفة ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ؛ قال : لما حضر أبا بكر الموت ... فذكر نحوه . وعبد الرحمن بن سابط لم يدرك أبا بكر . فيحتمل بمجموع الإسنادين تحسين الأثر ، وإتما قلت : يعتمل لأن الانقطاع في طبقة واحدة .

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: لقد حفظ عمر بن الخطاب رضى الله عنه وصية الله ووصية رسوله ﴿ وصية خليفة رسول الله في نفسه وفي رعته بالحق الذي أمر حتى خرج من الدنيا زاهدًا فيها وراغبًا في الآخرة، لم تأخذه في الله لومة لائم لا يشك في هذا مؤمن ذاق حلاوة الإيمان.

۱۹۹۳ – (۷۹۱) - محَدِّثَا أبو بكر جعفر بن محمد الغريابي ؛ قال: حَدَّثَنا محمد بن عبد الرحمن المقري ؛ محمد بن عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري ؛ قال: حَدِّثَنا حِيوة بن شريع ، عن بكر بن عمرو ، وعن مشرح بن هاعان ؛ قال: سممت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله ﷺ: « لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن اخطاب ».

1771 - (٧٩٢) - ومحلُّقًا الفرياسي ؛ قال: خدُّتُنَا محمد بن أي السري المستلاني ؛ قال: حدُّتُنَا أبو بكر بن أي مريم ، عن المستلاني ؛ قال: خدِّتُنا أبو بكر بن أي مريم ، عن حبيب بن عبيد ، عن غضيف بن الحارث ، عن بلال ؛ قال: قال رسول الله ﷺ: « جعل الحق على قلب عمر ولساله ».

#### ١٢٦٣ - (٧٩١) - صحيح لغيره - حسن الإسناد .

لكناره لا يضر في (مشرح) وقد قال بن عدي : (أرجو أنه لا بأس به) وذكره يعقوب المسور ( ٢/ ٥٠٠) المسوى في «المعرفة والتاريخ» من طبقة ثقات التابعين من أهل مصر ( ٢/ ٥٠٠) وكذا وثقه ابن معين كما في «التهذيب» ( ١٠/ ١٥٥)، رواه أحمد (٤/ ١٥٤)، وفي (الفضائل) ( ح ١٩٩)، (ح ١٩٤)، من طريق المصنف به

ورواه الترمذي (٦/ ٢٨٢ - ٣٦٨٧ - ك : الناقب - باب ٤٨) وقال: (حديث حسن غريب)، ورواه الحاكم (٦/ ٨٥) وصححه ووافقه الله على . وله شاهدان من حديث عصمة بن قيس، وأيي سعيد الخدري وفيهما ضعف بينه النيشي في (الجمم) (٦/ ١٤) : المناقب ، باب (لو كان بعدي نبي) وصححه شيخنا في (الصحيحة) (٣٣٧) . ٢٦١٤ - (٧٩٧) - صحيح لفيره - إسناده ضعيف .

فيه أبو بكر بن أي مرتم وهو : أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم (ضعيف الحديث) كما قال الحافظ في (القريب) و وحد بن أبي انسري هو محمد بن المتوكل : (سيء الحفظ ، كثير الوهم (الميان 2/ ۲۶)، ولا شواهد من حديث عائشة رواه أحمد = 1971 - [أثو ٤٧] - وتحدُّنَا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ؟ قال: حَدَّنَا محمد بن رزق الله الكاوذاني ؟ قال: حَدَّنَا محمد بن رزق الله الكاوذاني ؟ قال: حَدَّنَا محمد بن رزق الله الكاوذاني ؟ وال: حدثنا سلمة بن الأسود ؟ قال: أخبرني أبو عبد الرحمن ؟ قال: دخل على بن أبي طالب رضى الله عنه على عمر رضى الله عنه وقد شبخى بدوبه فقال: ما أحد أحب إلى أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من هذا المسبخي بينكم. ثم قال: رحمك الله ابن الحظاب إن كنت بذات الله لعليمًا ، وإن كان الله في صدرك لعظيمًا، وإن كان التحقي الله في الناس ، ولا تخشى الناس في الله عز وجل ، كنت جوادًا بالحق ، بخيلاً بالباطل ، خميصًا من الدنيا ، بَطِينًا من والآخرة ، لم تكن عبًا بًا ، ولا مداكا.

في (الفضائل (٥١٨) وهو لا بأس به ، ومن حديث أي هريرة (ح٥٢٤) وإسناده كسابقه ، وله شاهد من حديث ابن عمر ، رواه الترمذي (ح٣٦٨٣) وقال (هذا حديث حسن صحيح) وشاهد عن أي قر (المرقة والتاريخ) (١/ ٤٦١) وإسناده حسن ، ومعاوية رضى الله عنهم . ينظر (صحيح الجامع) (١٧٣١).

حسن، ومعاوية رضي الله عنهم . ينظر (مُسْعِيح الجامع) (١٧٣٣). ١٣٦٥ - [٢٦٩] - أثر علي بن أبي طالب : صحيح لغيره - إسناده حسن لأجل عاصم بن أبي النجود . له طرق عنه، رواه أحمد في (الفضائل) (٢١٠)، (٥٢٣)، (ح٢٢٥)، وعبد الرزاق في (مصنفه) (٤٢٣٨٠)، والفسوي في والمعرفة والتاريخ» (٢١/١)، (ص٤٦٦)، ص طريق عمرو بن ميمون عن علي به وإسناده

١٢٦٦ - [٤٧٠] - أثر علي : ؟

أبر عبد الرحمن أحسب أنه السلمي ولكني لم أعرف سلمة بن الأسود ؟ وبقية رجاله ثقات .

1777 - [أثر 271] - وحُلْتُنَا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الراسطي ؟ قال: حَلَّتُنا محمد بن رزق الله الكلوذاتي ؟ قال: حَلَّتُنا محمد بن رزق الله الكلوذاتي ؟ قال: حَلَّتُنا محمد بن رزق الله الكلوذات عن عبد الله بن مسعود -رحمه الله- قال: "كان إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عرًا، مسعود -رحمه الله- قال: "كان إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عرًا، وكانت خلافته رحمةً، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن بين عنى عمر ملكًا يسدّده؛ فإذا ذكر الصالحون نححُ هذا بعمر".

قال محمد بن الحسين -رحمه الله-: ولعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -من الفضائل عند الله وعند رسوله وعند جميع الصحابة - رضي الله عنهم- ما سنذكره في موضعه إن شاء الله .



لقر تم الجزء الثاني بعمر الله وعونه ويليه الجزء الثالث وأوله باب فاثر خلانة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة (جمعين



<sup>1970 - [</sup>٤٧٦] - أثر ابين مسعود : إسناده فيه ضعف، ولكنه صحيح لفيره. رواية بزيد بن هارون عن للسعودي بعد اختلاطه، وقد صحح العلماء حديث المسعودي عن شيوخه الكيار، من أمثال القاسم، ومعن وغيرهما.

ورواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن جده: مرسلة، كما قال الحافظ في « التهذيب » ( ۲۲۱/۸ ) .

يأتي الكلَّام عليه قريبًا في ﴿ فضائلُ عمر رضي الله عنه ﴾ برقم (١٣٧٩) وأنه صحيح .

# فهرس الموضوعات

|        | مارس برعوب                                       |
|--------|--------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضـــوع                                       |
| ۰      | الجزء السابع كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل |
| ١٤     | مما روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه     |
|        | مما روى أبو هريرة رضي الله عنه                   |
| 19     | مما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه            |
| ۲۰     | ومما رواه صهيب رضي الله عنه                      |
| YY     | ومما روى أبو رزين العقيلي رضي الله عنه           |
| ۲۳     | ومما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه          |
| ۲٦     | ومما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه          |
| ۳۱     | ومما روى ابن عباس رضي الله عنه                   |
| ۳۱     | ومما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه             |
| ۳٤     | ومما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه           |
| ٣٦     | ومما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه            |
| ٣٩     | ومما روى عدى بن حاتم الطائي رضي الله عنه         |
| ٤٠     | حدیث شجرة طوبی                                   |
|        | باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك                 |

| صفحة  | )i                                    | الموضـــوع                        |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ٦٤    |                                       | باب التحزير من مذاهب الحلولية .   |
|       | على أن الله عز وجل على عرشه فوق       | باب ذكر السنن التي دلت العقلاء    |
| ٧.    | ، شيء                                 | سبع سماواته وعلمه محيط بكل        |
| ٨٤    | وجل كلم موسى عليه السلام              | كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز |
| ٩٣    | وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة    | باب الإيمان والتصديق بأن الله عز  |
| ۲ - ۱ | آدم على صورته بلا كيف                 | باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق   |
|       | إصبعين من أصابع الرب عز وجل           | باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين  |
| 110   |                                       | بلا كيف                           |
|       | <i>ف السموات على إصبع والأرضين</i>    | باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسل  |
|       | والخلائق كلها على إصبع والماء والثرى  | على إصبع والشجر على إصبع          |
| 119   |                                       | على إصبع                          |
| 111.  | رض بيده ويطوى السموات بيمينه          | ما روى أن الله عز وجل يقبض الأ    |
| 177.  | . الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن       | باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ  |
| ۱۲٤.  | وكلتا يديه يمين                       | باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين   |
|       | آدم عليه السلام بيده وخط التوارة بيده | باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق   |
| ١٢٧ . |                                       | وخلق جنة عدن بيده                 |
| ۱۳۳.  |                                       | باب بأن الله عز وجل لا ينام       |

| الصفحة             | الموضـــوع                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ب على المسلمين     | باب التحزير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يج                       |
| ١٣٦                | التصديق بها                                                           |
| ١٤٠                | باب وجوب الإيمان بالشفاعة                                             |
| ۱٤۸                | باب ما روى أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر                            |
| 107                | باب ما روى أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى                         |
| ، واختبأت دعوتي    | باب ذكر قول النبي رشي ﴿ لَكُلُّ نبي دعوة يدعو بها                     |
| ١٥٤                | شفاعة لأمتي»                                                          |
| خل نصف أمتي الجنة  | باب ذكر قول النبي ر الله ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَيْرَنِّي بَيْنَ أَنْ يَدَّ |
| ١٥٦ ٢٥١            | أو الشفاعة فاخترت الشفاعة »                                           |
| ننة بشفاعة النبي 🎡 | باب الإيمان بأن أقوامًا يخرجون من النار فيدخلون الج                   |
| ١٥٩                | وشفاعة المؤمنين                                                       |
| ١٦٥                | باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة                            |
| ١٧١                | كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطى النبي 鑬                                 |
| ١٧٨                | باب التصديق والإيمان بعذاب القبر َ                                    |
| ١٨٧                | باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير                            |
|                    | كتاب التصديق بالدجال ، وأنه خارج في هذه الأمة                         |

| الصفحة                            | الموضوع                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| م حكتما عدلًا فيقيم الحق          | الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلا |
| Y.T                               | ويقتل الدجال                           |
| الحسنات والسيئات                  | كتاب الإيمان بالميزان: أنه حق توزن به  |
| مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع | كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار |
| قطع عن أهلها أبدًا                |                                        |
| ٠٢٠                               | باب دخول النبي ﷺ الجنة                 |
|                                   | باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون   |
| YYA                               | والمنافقين خالدون فيها أبدًا           |
| YTY                               | باب فضائل النبي ﴿ اللهِ عَلَيْكُ       |
|                                   | باب ما نعت الله عز وجل به نبيه محم     |
| ***                               | العضيم مما تقر به أعين المؤمنين        |
| Y £ £                             | باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي ﴿ ﴿      |
| ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ ٢٤٧            | باب في قول الله عز وجل لنبيه ﷺ ،       |
|                                   | باب ذكر مولد رسول الله ﷺ ورضا:         |
| Yor                               | جاءه الوحى                             |
|                                   | ۔<br>باب ذکر مبعثہ ﷺ                   |
| Y7.                               | A - Halo li ic i                       |

| !!                                   | الموضـــوع                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| الصفحة                               |                                      |
| ب السالفة من قبله                    | باب صفة النبي ر الكته ونعته في الكته |
| ة والإنجيل وقد أمروا باتباعه         | باب صفة رسول الله 🌦 في التورا        |
|                                      | في كتبهم                             |
| أنبياء وعلى محمد نبينا 🎡             | باب ذكر كيف ينزل الوحي على الأ       |
| ٣٧٣                                  | وعليهم أجمعين                        |
| لد 🤲 الأنبياء وجعله خاتم النبيين ٣٧٧ |                                      |
| للق بالنبي 🦚 وجعله رحمه              | باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الح    |
| rv9                                  |                                      |
| باء تبعًا يوم القيامة                |                                      |
| ﴾ التي خصه الله عز وجل بها ٣٨٥       | باب ذکر عدد أسماء رسول الله 🎡        |
|                                      | باب صفة خلق رسول الله ﷺ وأخ          |
| ٣٨٨                                  | الله تعالى بها                       |
| لنبي ﷺ أنه أسرى به إليه ٣٠٥          | باب ذكر ما خصَّ الله عز وجل به ا     |
| نسي ﷺ من الرؤية لربه عز وجل ٣١٤      |                                      |
|                                      | باب ذکر ما فضل الله عز وجل به نب     |
| *1 D                                 |                                      |

| الصفحة                               |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                                      | الموضــوع                                |
|                                      | باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة ر |
| TTV                                  | مما خصه بها مولاه الكريم                 |
| مظيمًا له وإكرامًا له 🌼 ٣٤٥          | باب ذكر سجود البهائم لرسول الله ﷺ ت      |
| سائر الأنبياء عليهم السلام ٣٤٩       | باب ذكر فضل نبينا ﷺ في الآخرة على .      |
| لا الجنة ٣٥٢                         | باب ما روي أن نبينا ﷺ أول الناس دخوأ     |
| للخلق في يوم القيامة خصوصًا          | باب ذكر ما أعطي النبي ﴿ مَنْ الشَّفَاعَة |
| ٣٥٥                                  | له                                       |
| ي الجنة                              | باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي 🍪 في      |
| من المقام المحمود يوم القيامة ٣٦١    | باب ما خص الله عز وجل به النبي ر 🕾 •     |
| £Y7                                  | باب ذكر وفاة النبي ﷺ                     |
| بن والأنصار في كتابه مما             | باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجري   |
|                                      | أكرمهم الله به                           |
| ىل العظيم والحظ الجزيل ٤٨٦           | باب ذكر ما نعتهم به النبي 论 من الفض      |
| سبعين الذين قتلوا يوم بئر معونة. ٤٩٨ | باب ذكر حزن النبي 🌼 على الأنصار ال       |
| إسلام بمكة وتصديقهم إياه ٤٠٠         | باب ذكر بيعة الأنصار للنبي 🤲 على الإ     |
| عنهم ۲۱۳                             | باب ذكر فضل جميع الصحابة رضي الله        |
|                                      | ياب: ذكر الشهادة للعشرة بالجنة رضي ال    |

| الصفحة     | الموضـــوع                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم ونفعنا                                         |
| ٤٣٠        | بمحبتهم                                                                                             |
| ٤٣٦        | باب بيان خلافة أبي بكر اَلصديق رضي الله عنه بعد رسول الله ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ ﴿ إِلَّهُ ا |
| ٤٣٩        | باب: ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا                                                               |
| ,          | باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع                                     |
|            | الصحابة أجمعين                                                                                      |
| <b>ξολ</b> | فعام الموضيعات                                                                                      |